Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

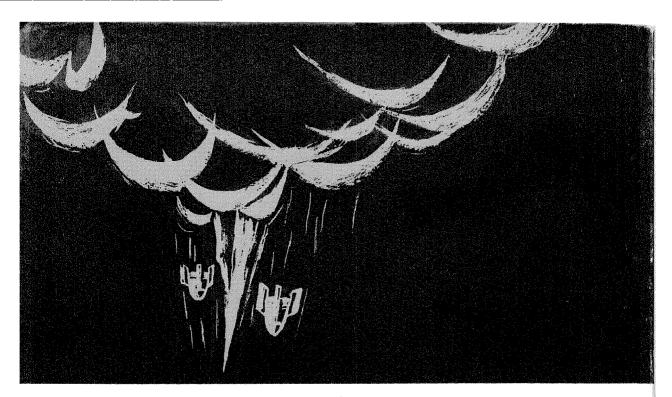

# اصولاديالعاليالا

تأیف: ۲۰۶، پ، تایلور تعبه: مضطفی کال خیس مرمنه: دکتور محمد أنسس



احبه العبري المانة للكتاب



## عَنِ لِالْمِيالِ اللَّهِ اللَّ

تأليف : ١ . ع. ب. تايلور

ترحمة : مصطفى كمال ضميس

مراجعة : دكتورمحمد أنيس



النهيئة المصرية العامة للكتاب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذه هي الترجمة العربية لكتاب:

The Origins of the Second. World  $\boldsymbol{War}$ 

by:

A. J. P. Taylor.

.

## UJ3

| لوضوع                                          |          |     |     | اله | äria      |
|------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----------|
| قدمة : أفكار لاحقة ٠٠٠٠٠                       | • • •    | •   | • • | , . | •         |
| لفصل الأول :                                   |          |     |     |     | <b>u.</b> |
| مشكلة منسيية ٠ ٠ ٠ ٠                           | • •      | • • | •   | •   | 44        |
| الفصل الثاني :                                 |          |     |     |     |           |
| تركة الحرب العالمية الأولى • • •               | • •      |     | 4*  | •   | ٣٩        |
| الفصل الثالث :                                 |          |     |     |     |           |
| عشر سنوات تالية للحرب                          | • •      | • • | •   | •   | 75        |
| الفصل الرابع :                                 |          |     |     |     |           |
| نهایهٔ معاهدهٔ فرسای ۰۰۰                       | • •      |     | •   | ٠   | ٨٤        |
| الفصل الخامس :                                 |          |     |     |     |           |
| المسألة الحبشية ونهاية معاهدة لوكار            | لوكار نو | • • | ٠   | •   | 111       |
| الفصل السادس :                                 |          |     |     |     |           |
| السلام نصف المسلح ( ١٩٣٨/١٩٣٦                  | ( 1984)  |     |     | ٠.  | ١٢٧       |
|                                                | ` '      |     |     |     |           |
| <b>الفصل السابع :</b><br>با من منابق المنابع : |          |     | •   |     | \         |
| الوحدة : نهاية النمسا                          | •        |     |     |     |           |
| الفصل الثامن :                                 |          |     |     |     |           |
| أزمة تشيكوسلوفاكيسا • •                        | • •      | •   | •   | •   | 1 🗸       |
|                                                |          |     |     |     | ٣         |

| الوضوع                     |   |   |   |   |   | li | لصفحة      |  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|----|------------|--|
| الفصل التاسع:              |   |   |   |   |   | •  |            |  |
| سلام لستة شهور ٠٠٠         | ٠ | • | ٠ | • | • | •  | ۲۱۷        |  |
| الفصل العاشر :             |   |   |   |   |   |    |            |  |
| حرب الأعصاب • • •          | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | •  | 727        |  |
| الفصل الحادي عشر:          |   |   |   |   |   |    |            |  |
| الصراع على دانزج • •       | • | • | • | • | • | •  | 711        |  |
| الخرائط :                  |   |   |   |   |   |    |            |  |
| خريطة رقم ١:               |   |   |   |   |   | •  |            |  |
| خريطة لألمانيا بين الحربين | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠  | ۳۱۷        |  |
| خريطة رقم ٢:               |   |   |   |   |   |    |            |  |
| خريطة لأوربا بين الحربين   | • | ٠ | ٠ | • | • | ٠  | <b>۴۱۸</b> |  |
| •                          |   |   |   |   |   |    |            |  |

•

#### نبذه عن المؤلف

ولد ١٠ ج • ب • تايلور في بركدال بلانكشير في سنة ١٩٠٦ وأتم تعليمه في مدرسة بوثام بيورك ، ثم في كلية أوريل جامعة أوكسفورد • ودرس بعد ذلك لمسدة عامين في فينا Vienna خسسلال الايام الاخسسيرة للجمهورية النمساوية الأولى •

وشغل منصب محاضر فى التاريخ بجامعة مانشستر ثم محاضر للتاريخ الحديث لمدة خمسة وعشرين عاما بكلية ماجدالين بجامعة أوكسفورد ويعتبر الآن زميلا باحثا فيها • وهو زميسل فى الاكاديمية الانجليزية ، كما كان محاضر فورد فى التاريخ الانجليزى فى أوكسفورد (١٩٥٥ ـ ٥٦) ومحاضر لسلى ستيفن فى كامبردج (١٩٦٠ ـ ١٩٠٠) ويحمل درجة «د٠س٠٠» لم. D.C.L. الفخرية لجامعة برونسبويك الحديثة • القى تايلور ست مسلسلات من المحاضرات فى التليفزيون لاقت نحاحا باهرا ، وهو المحاضر الوحيد الذى يواجه الكاميرات لمدة نصف ساعة

وهو يمد جريدتى «صنداى اكسبرس وأوبزرفر بمقالاته بانتظام •
ومؤلفاته تتضمن : ملكية الهابسبورج The Habsburg Monarchy ، بسمارك منهج سير التاريخ الالماني Course of German History ، بسمارك Bismark مانعو الاضطراب The Trouble akers ، الصراع على السيادة في أوربا The Struggle for Mastery in Europe ، وثلاثة مجلدات من المقالات ، وكاد أن يتم الآن تاريخا لانجلترا من سنة ١٩١٤ الى مجلدات من المقالات ، وكاد أن يتم الآن تاريخا لانجلترا من سنة ١٩٤٤ الى المجلدات من المقالات ، وكاد أن يتم الآن تاريخا لانجلترا من سنة ١٩٤٤ الى المجلدات من «تاريخ اكسفورد لانجلترا»

بدون مساعدات مرثية ٠



#### المه منه

#### أفنكار لاحمنه

كتبت هذا الكتاب الأشبع فضولى التساريخي ، أو في كلمات مؤرخ أكثر نجاحا « لكي أفهم ما حدث ، ولماذا حدث ؟ »

والمؤرخون غالبا لا يحبون « ماحدث » أو يتمنون لو أنه حدث بشكل مختلفة • فانه ليس فى استطاعتهم أن يفعلوا شيئا فى هذا الأمر ، انهم لا بد أن يقرروا الحقيقة كما يرونها دون ما قلق عما اذا كان فى هذا ما يصدم حكمهم المتقدم أو يثبته أو يلائمه •

وربما كان فى افتراض هذا لون من البراءة أكثر مما يجب ، وقد أجد أنه لا بدلى من أن أحذر القصارىء أننى لا أقف من التاريخ موقف القاضى ، وأننى عندما أتحدث عن الاخلاقيات ، فأننى أستند الى المشاعر الاخلاقية السائدة فى الزمن الذى أكتب عنه ، ولا أضع أحكاما أخلاقية من عندى ؛ وعلى همذا فاننى عندما أكتب «أن معاهدة فرساى كان يعوزها الرسوخ الاخلاقي منذ البداية » ، فأننى أعنى فقط أن الالمان لم يعتبروها اتفاقية «عادلة» وان كثيرا من النساس فى الدول الحليفة ما سرعان ما أصبحوا الغالبية كما يبدو لى ، ما يتفقون معهم فى هذا ، ومن أنا حتى أقرر أن هذا «أخلاقي» أو «لا أخلاقي» فى صورة مجردة ؟ ثم من أى وجهة نظر ما أهى تلك الخاصة بالالمان أم الحلفاء ، أم المحايدين ، أم البلاشفة؟

ان بعضا من صانعيها يعتقدون أنها كانت أخلاقية ، واعتقد البعض أنها كانت ضرورية ، واعتقد آخرون أنها لم تكن أخلاقية ولا ضرورية ويشمل هذا الفريق الاخير الجنرال سمطس ولويد جورج وحزب العمال الانجليزى ، وعديدا من الامريكيين •

وساعدت هذه الشكوك على هدم اتفاقية السلام فيما بعد • وكذلك كتبت عن اتفاقية ميونيخ « لقد كانت أكثر تحقيقا للنصر من كل الاشياء الرائعة في تاريخ انجلترا ، نصرا لأولئك الذين بشروا بالعدالة المتكافئة بين الشعوب ، نصرا لأولئك الذين شجبوا بشجاعة بشساعة وقصر نظر معاهدة فرساى » • وربما تحتم على أن أضيف « نكتة هنا » على طريقة أرتيموس وارو •

على أن الأمر لم يكن نكتة بأى صدورة من الصدور دولعدة سنوات مضنت دلل أكثر الدارسين للمعلومات وأعظمهم وعيا بالشنون الدولية على أنه لن يكون هناك سدلم في أوربا حتى يحصل الألمان على حق تقرير مصيرهم الذي سبق أن منح للآخرين •

كانت ميونغ جزئيا \_ محصلة كتاباتهم ، مهما بدا من عدم الترحيب بصيغتها ، ولاشك أن الاتفاق عليها كانسيبدد أكثر صعوبة اذا لميصاحب ذلك شعور بأنه كان هناك شيء من العدالة في مطلب هتلر ، وحتى في خلال الحرب العالمية الثانية سأل أحد أتباع جماعة أول سولز All Souls الرئيس بنيز(۱) بنش عما اذا كان لا يعتقد أن تشيكوسلوفاكيا كان من المكن أن تكون أكثر قوة اذا نقص عدد الألمان فيها مثلا ، مليونا ونصف مليون ؟ لكم تباطأت روح التهدئة ، وفي واقع الأمر أنه لم يكن هناك حل وسط : فاما أن يكون في تشيكوسلوفاكيا ثلاثة ملايين ونصف من الألمان أو لا أحد .

ولقد أدرك التشيك أنفسهم هذا بطردهم للألمان بعد الحرب العالمية الثانية ، ولن يقع على عاتقي أنا تأييد دعوى هتلر أو ادانتها ، وأنما على أن أوضع فقط لماذا لقيت التأييد العريض • اني الآسف أن يخيب هذا أمل الألمان البسطاء الذين يتصورون أن كتابي هذا قد أيد هتلر بشكل ما ٠ ومهما يكن من شيء فلست أحس بأي تعاطف مع أولئك الذين اشتكوا \_ في هذا البلد \_ من أن كتابي لقى ترحيبا \_ سواء أكان هذا خطأ أم صوابا \_ من مناصری هتلر السابقین فانهذا یبدو لی حجة شائنة ضد عمل تاریخی. ان المؤرخ يجب ألا يتردد حتى ولو كانت مؤلفساته تؤيد أو تريح أعداء الملكة ( ولو أن مؤلفاتي ليست كذلك ) ، أو حتى الاعداء الطبيعيين للجنس البشري • وفيما يختص بي ، فاثني سوف أسجل حتى تلك الحقائق التي تشرف الحكومة البريطانية هذا اذا ما وجدت شيئا يسجل (نكتة أخرى)٠ وليس خطئى ، تبعا لما هو مسجل ، أن تكون الازمة النمساوية قد أثارها تشوزنيج وليس هتلر ، وليس من خطئي أيضا أن الحكومة البريطانية وليس متلر تبعا لما هو مسجل أيضا ، هي التي كانت البادئة في تقسيم تشبيكوسلوفاكيا ، وليس خطئي كذلك أن الحكومة البريطانية في سنة ١٩٣٩ أوحت الى هتلر أنها أكثر اهتسماما بالضغط على البولنديين منها بمقاومة ألمانيا • فاذا كانت تلك الاشبياء تقال في صالح هتلر ، فان ذلك

<sup>(</sup>۱) مستر ا ٠ ل ٠ راوس : كما ورد في كتابه All Souls and Appeasement

خطا الاساطير السابقة التي رددها المؤرخون دون تمحيص ولقد عاشت تلك الاساطير فترة طويلة ، بل امنى لاشك في أن أكون قد رددت بعضها، فمثلا ظللت أعتقد حتى اللحظة الاخيرة أن هتلر هو الذي استدعى هاشا الى برلين ، حتى اللحظة التي كان فيها الكتاب في «البروفة» عندما رجعت الى التسجيلات مرة أخرى واكتشفت أن هاشا هو الذي طلب أن يحضر الى برلين وليس العكس وليس منشك في أن أساطير أخرى قدتسربت منى وليس العكس وليس منشك في أن أساطير أخرى قدتسربت منى وليس العكس

وليس في تحطيم تلك الاسساطير تأييد لهتلر ، انها خدمة للحقيقة التاريخية ، ويجب أن يواجه كتابي بالتحدى على هذا الأساس ، وليس على أساس الأخلاقيات السياسية التي يفضل الناس الابتعاد عنها ، وليس هذا المؤلف دعوة «لاعادة النظر» الا في الاحساس البسيط فيما يقترح من أن هتلر استخدم طرقا مختلفة عن تلك التي كانت عادة تنسب اليه ، انني لا أجد أبدا أي تعقل في قضية تحمل وزر الحرب أو التبرئة منها ،

ففي عالم الدول الحاكمة ، تبذل كل منها أقصى مافي وسعها لفائدتها الخاصة ، ويمكن أن تعرض للنقسد إلى أقصى حد على أخطائها وليس على جرائمها ٠ ولقد كان بسمارك على حق ــ كعادته ــ عندما قال عن الحرب النمساوية ــ البروســـية في ١٨٦٦ « لم تكن النمسا خاطئة في معارضة مطالبنا بأكش من خطئنا في وضع هذه المطالب » • وكمواطن ذي وضع خاص فانني أعتقد أن كل هذه المعاناة في سبيل العظمة والسيطرة بلاهة. ولست أحب لبلادي أن تشارك فيها ، وكمؤرخ فانني أعترف أن الدول الكبرى ستظل دولا كبرى ، وفي الحقيقة لن يســـتطيع كتابي أن يصنع شيئًا كثيرًا بالنسبة لهتلر ، وكما يبدو لى ـ فأن القضية الحيوية تعنى بريطانيا وفرنسا • فلقد كانتا هما المنتصرتين في الحرب العالمية الاولى وكان حسم الموضوع في أيديهما • وكان من الواضح تماما أن المانيا سوف تعمل على أن تصبح دولة كبرى مرة أخرى كما وضح بعمد ١٩٣٣ من أن سبيطرتها سنوف تكون من النوع البربري • لماذا لم يقاومها المنتصرون ؟ ان ثمة ردودا مختلفة على ذلك : الخوف ، انعدام الرؤية ؛ الشكوك المعنوية ، وربما الرغبة في تحويل قوة ألمانيا ضد الاتحاد السوفيتي • ومهما تكن الاجابات ، فان هذا يبــدو في نظري هو السؤال الأهم ، وسيدور كتابي حول هذا ، ولو أنه بطبيعة الحال سيدور أيضا حول السؤال الآخر : لماذا قاوموا في آخر الامر ؟ ومع كل ذلك ، فلا زال بعض النقاد يثيرون ضجة كبيرة حول هتلر تحمله وحده مسئولية الحرب أو شيئا قريبا من هذا ٠ وعلى هذا سوف أناقش موقف هتلر بقليل من التوسيع وان لم يكن ذلك بروح جدلية ، وليست لدى رغبة في الانتصار وانما كل ما أهدف أليه

هو وضع الأمور في نصابها ١٠ ان وجهات النظر السائدة بالنسبة لهتلر\_ کما اعتقد ، اثنتان ــ ففي وجهة نظر ، أنه كان يريد حربا كبرى لذاتها ولا شك أيضا أنه فكر تفكيرا غامضا في النتائج : ألمانيا أقوى الدول في العالم ، وهو نفسه قاهر العالم على وتيرة الاسكندر الأكبر ونابليون ، ولكنه أساسا كان يريد الحرب للتـــدمير العــام للبشرية وللمجتمعات التي قد تشييدها ٠ لقد كان معتوها فوضويا ، أتيلا آخر ـ أما وجهة النظر الاخرى فننظر اليه على أنه أكثر تعقلا أو بمفهوم آخر أميل الى التشييد • وهتلر في هذه النفظرة كانت له خطة مترابطة طويلة المدى ذات طبيعة مبتكرة بابعها باصرار راسخ · ومن أجل هذه الخطة استهدف القوة ، التي شكلت كل سياسته الخارجية ، لقد عقد العزم على أن يحقق لألمانيا المبراطورية استعمارية كبيرة في أوربا الشرقية بهزيمته الاتحاد السوفيتي وباستئصال مُمَافَةً كُلُّ سَكَانُهُ وَمُلِّ الْفُرَاعُ فَي هَذَا الْأَقَلِيمُ بِالْأَلَمَانُ ، وأن هذا « الريخ » المكون من مائة أو ماثتي مليون ألماني سيبقى لمدى ألف عام • وبالمناسبة فاننى فى دهشة من أن مؤيدى هذه النظرة لم يمتدحوا كتابى ١٠ ان السوفيتي فان حربه ضد الدول الغربية الكبرى كانت خطأ وبلا شك فان هناك بعض النقاط لم أفهمها ·

والآن وبطبيعة الحال فان هتلر تمعن طويلا فيما كان سيفعله بالقدر نفسه الذي يحاول به الباحثون الأكاديميون أن يصنعوا الارتباط في أعمال السياسيين المعاصرين ، وربما كان يمكن انقاذ العالم من كثير من المتاعب لو أن هتلر أعطى عملا في مؤسسة شاتهام الألمانية اذ كان يستطيع أن يمضى بقية حياته متأملا بلا ضرر ولكن ما حدث أن أحداث العالم جرفته، واعتقد هنا أنه تمادى في استغلال الاحداث بأكثر من اتباعه خططا ملتزمة محكمة ، وقصة وصوله إلى الحكم في ألمانيا تبدو لى موضحة لتصرفه الأخير في الشئون الدولية ، فقد أعلن باصرار أنه يهدف إلى تملك زمام القوة ، وعندئذ يصبح في قدرته أن يصنع أشياء عظيمة ، ولقد صدقه الكثيرون وعندئذ يصبح في قدرته أن يصنع أشياء عظيمة ، ولقد صدقه الكثيرون

ان المؤامرة المحسكمة التى قبض بهسا هتلر على زمام الحكم كانت الاسطورة الاولى التى رويت عنه وكانت أيضا الاولى التى حطمت ولم تكن هناك مؤامرة طويلة المدى ولم تكن هناك خطة للاستيلاء على السلطة وفلم يكن لدى هتلر أية فكرة عن كيفية الوصول الى الحكم ، بل اقتناع بأنه لا بد واصل اليه و ولقد تضافر بابن مع عدد قليل آخر من المحافظين فى وضع هتلر فى الحكم بالدسيسة ، معتقدين انهم جعلوه أسيرهم و ومرة ثانية استغل هو دسيستهم بلا أية فكرة عن كيفية التخلص من سيطرتهم،

بل باقتناع أنه بطريقة ما سموف يستطيع ذلك ، ان اعادة النظر هذه لا تبرىء هتلر ، وان كانت تدين بابن ورفاقه ؛ انهما مجرد اعادة نظر لذاتها أو بمعنى أصح من أجل الحقيقة التاريخية .

ولم يكن لدى هتلر عندما تربع على السلطة أية فكرة عن كيفية اخراج المانيا من البؤس، وانما مجرد تصميم على أن يفعل ذلك، ولقد كان معظم العلاج يرجع طبيعيا الى الانقلاب العام فى أحوال العالم التى بدأت قبل أن يحرز هتلر السلطة • ولقد أسسهم هتلر فى ذلك بأمرين ـ الاول معاداة السامية ، وهذا فى رأيى ـ كان الشىء الوحيد الذى اقتنع به هتلر باصرار وبعبقرية منذ البداية فى ميونيخ حتى أيامه الاخيرة فى القبو • وكان من المحكن أن يحرمه دفاعه عن ذلك من العون فضسلا عن السلطة فى بلد متحضر • ومن الوجهة الاقتصادية فان هذا شىء غير متناسق وضار فى الحقيقة • أما الأمر الآخر الذى أسهم به ، فقد كان تشجيع الانفاق العام على الطرق والمبانى ، وتبعا لما جاء فى المؤلف الوحيد الذى اهتم بما حدت بدلا من الاهتسمام بترديد ما قاله هتلر وآخرون عما يحدث (١) \_ فان بدلا من الاهتسمام بترديد ما قاله هتلر وآخرون عما يحدث (١) \_ فان الحربية الى مسستويات الرخاء سنة ١٩٢٨ وسنة ١٩٢٩ ولم يكن فى المتطاعة اعادة التسلح أن تفعل شيئا كثيرا فى هذا الأمر .

وحتى ربيسع ١٩٣٦ ، كانت اعادة التسلح خرافة كبرى، (٢) وفى حقيقة الأمر فان هتلر لم يطبق خططا اقتصادية معدة ، وانما فعل أقرب ما في متناول اليد .

وتتضح هذه الصورة أيضا في قصة حريق الريخستاغ ، ان الجميع يعرفون الاسطورة · كان النازي يريدون مبررا لفرض قوانين استثنائية للدكتاتورية السياسية ، فاشعلوا بأنفسهم الحريق في الريخستاغ لكي يوجدوا هذا المبرر ، ربما كان جوبلز هو الذي نظم الحريق ، وربما جورنج وربما لم يعلم هتلر نفسه شيئا عن النخطة قبل تنفيذها ، وعلى كل فان النازيين هم الذين فعلوا ذلك بشكل ما ، ولقد حلل فريتز توبياس هذه الاسطورة الآن الى جزيئيات ، وليكن بشيء من الخداع في رأيي(٣) فالنازيون لم يكن يعنيهم احراق الريخستاغ في شيء ، لقد فعل الهولندي

 <sup>(</sup>١) بررتون • هـ • كلين « التحضيم الاقتصادى الألمانى للحرب ، سنة ١٩٥٩ وكلين
 مو رجل اقتصاد فى اتحاد راند التعاونى Rand Corporation

<sup>(</sup>۲) کلین ص ۱۹ ــ ۱۷ •

<sup>(</sup>٣) قريتز توبياس : حريق الريخستاغ ١٩٦٢ ٠

الشاب فان درلوب ذلك كله بمفرده كميا ادعى تمسياماً ، وأصيب هتلر والنازيون الآخرون بالدهشة واعتقـــدوا بصفة مؤكدة أن الشيوعيين هم الذين أضرموا الحريق وفرضوا القوانين الاستثنائية لأنهم اعتقدوا تماما أنهم مهددون بثورة شيوعية • ومن المؤكد أنه كانت هناك قائمة معدة بأسماء الذين لابد من اعتقالهم ، ولكنها لم تكن معدة بوساطة النازيين ، وانما أعدها سلف جورنج: سيفرنج الاشتراكي الديمقراطي • ومرة أخرى ليس في هذا تبرير أو دفاع عن هتلر ، وانمسا اعادة نظر في وسائله ٠ فلقد توقع فرصة انقلاب ، ولقد قام به شخص ما . ولا شك كذلك أن الشيوعيين لم يكن يعنيهم احراق الريخستاغ في شيء ، ولكن هتلر اعتقد أنه يعنيهم · ولقد كان قادرا على استغلال «الخطر الشيوعي، بدرجة كبيرة وفعالة لأنه كان مؤمنا بذلك ، وهذا يزودنا أيضًا باتجاء لهتلر مواز لذلك فيما بعد في الشئون الدولية فبينما اعتقدت دول أخرى بأنهكان يعد لحرب عدوانية ضمدها كان هو على درجة مسماوية في الايمان بأن تلك الدول الآخري تهدف الى تعويق ألمانيا عن عودتها كدولة كبرى مستقلة • واعتقاده هذا لم يكن تماماً على غير أساس ، فعلى أية حال غالبًا ما اتهمت الحكومتان البريطانية والفرنسية بأنهما لم تبدأ الحرب الوقائية في وقت مناسب • وهنا يبدو لي أنه في ذلك يكمن المفتاح لقضية ما اذا كان هتلر يرمي بمحض ارادته الى الحرب ، انه لم يرغب بهذه القوة في الحرب كما توقع أن تحدث الا اذا كان في استطاعته أن يتجنبها بخدعة ماهرة بمثل ماتحاشي الحرب الأهلية الداخلية وما أيسر ما ينسب ذوو النوايا السيئة نواياهم الى الآخرين ، لقد توقع هتلر أن يفعل الآخرون ما كان لا بد أن يفعله هو لو كان في مكانهم ، فانجلترا وفرنســا كانتـــا خصمين يعملان بوحي الكراهية ، والاتحاد السوفيتني كان يدبر لقلب الحضــــارة الاوربية وهو التباهي الاجوف الذي غالبا ما كان البولشفيك يرونه ، وروزفلت برز ليحطم أوربا • ولقد وجه هتلر بالتأكيد قادته للتجهيز للحرب • ولسكن هذا أيضًا ما فعله الانجليز ، وكذلك فعلت كل الحكومات الاخرى · انعمل مجموعات القادة هو التحضير للحرب والتوجيهات التي تلقوها من حكوماتهم كانت تشير الى الحرب المحتمة التي كان عليهم أن يستعدوا لها ، ولم يكن هناك دليل على أن الحكومات المعنية قد صرفت النظر عنهـــا ، ولقد كانت التوجيهات البريطانية منذ سنة ١٩٣٥ وما بعسدها موجهة فحسب ضد ألمانيا ، أما توجيهات هتلر فكانت مركزة على جعل ألمانيا أكثر قوة فحسب وعلى هذا فاننا اذا حكمنا (خطأ) على النوايا السياسية على أساس الخطط الحربية ، فإن الحكومة البريطانية تبدو في حالة حرب مع المانيا ، وليس هناك طريق آخر غير ذلك • ولكنا بطبيعة الحال نتلمس لسلوك حكوماتنا كرما في التبرير لا نشمل به الآخرين · ان الناس ينظرون الى هتلر كانسان شرير وعندئذ يجدون البراهين على سوئه بأدلة لايستعملونها ضد الآخرين · لماذا يطبقون هذا المقياس المزدوج ؟ ذلك فقط لأنهستم يفترضون الشر في هتلر في المرئية الاولى ·

ان من الخطورة استنتاج الاتجاهات السياسية على أساس الخطط العسكرية ، فبعض المؤرّخين على سبيل المثال استنتج من المباحثات العسكرية \_ الفرنسية قبل سنة ١٩١٤ \_ ان الحكومة البريطانية أصبحت في حالة حرب مع ألمانيا ، وأنكر بعض المؤرخين ـ وهم أعقل في نظري ـ أن يكون هذا الاستنتاج سليما • ولقد كانت الخطط التي ناقشوها دفاعية وليست «تحضيرات للعدوان» ومع ذلك قسمت اتجاهات هتلر غالبا على هذا الأساس الأخير ، وسأعطى مثالا ملحوظا ، ففي ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٣٨ أرسل كيتل الى ريبنتروب مسودة لمحادثات عسكرية ايطالية ـ ألمانية كان قد أعدها بتوجيه من هتلر • وتقول الفقرة الشالثة «الاسس السياسية العسكرية لمفاوضات الحسرب بين ايطاليا وألمانيا ضسد فرنسا وانجلتوا بغرض الاطاحة أولا بفرنسا» (١) وادعى ناقد مسئول بأن هذا يعطى دليلا واضحا على نوايا هتلر ، وبذلك هدم كل نظرياتي ، ومع ذلك فماذا كان يمكن للقادة الالمان والايطاليين أن يناقشوا عند لقائهم غدير الحرب ضد فرنسا وانجلترا ؟ لقد كانت تلك هي الحرب الوحيدة التي يمكن لايطاليا أن تندمج فيها ، وفي ذلك الوقت بالذات كان القادة الانجليز والفرنسيون يناقشون الحرب ضد ألمانيا وايطاليا • ومع ذلك فان هــذا لا يدخل في الحساب ضدهم وأقل من ذلك ضد حكوماتهم ٠ ان التاريخ التالي لمسودة كيتل ينير الطريق ، فالايطاليون ، لا الالمان ، هم الذين كانوا يضغطون من أجل المحادثات العسكرية \_ وبعد أن تم اعداد مشروع المحادثات لم يعدث

وعندما احتل هتلر براغ في ١٥ مارس ١٩٣٩ لم تكن المحادثات قد عقدت بعد ونفد صبر الايطاليين • وفي ٢٢ مارس أمر هتلر : « أن على الاسس العسكرية السياسية أن تذعن للظروف الحاضرة»(٢) وعقدت المباحثات أخيرا في ٤ أبريل وسجل كيتل «أن المناقشات بدأت مباغتة

<sup>(</sup>۱) من كيتل الى ربينتروب ٣٠ نوفمبو سنة ١٩٣٨ « سياسسة المانيا الخارجية » مجموعة د ، الجزء الرابع رقم ٤١١

<sup>(</sup>٢) أمر كيتل ٢٢ مارس ١٩٣٩ : المرجع السابق ملحق ١

بعض السيى، نتيجة للضغط الايطالى » (١) • ولقد تبين أن الايطاليين وهم بعيدون عن الرغبة فى الحرب \_ كانوا يرغبون فى التأكيد بأنهم لن يكونوا مستعدين للحرب حتى بداية سنة ١٩٤٢ ، وقد وافقهم ممثلو الالمان فى هذا ، وهكذا فان هذا الاتجاه العجيب يبرهن تماما ( اذا كان فيه ما يبرحن على شى، ) ان هتلر لم يكن راغبا فى هذا الوقت فى الحرب ضد فرنسا وانجلترا وان ايطاليا لم تكن راغبة فى الحرب على الاطلاق • وربما يبين هنذا أن المؤرخين لا بد أن يكونوا حريصين على ألا يتمسكوا بفقرة جزئية من وئيقة دون قراءة ما بعدها •

وبطبيعة الحال فان الوضع كان من وجهة نظر الانجليز ــ أنحكومنهم كانت ترغب في أن يحنفظ بكل شيء هادنا بينما رغب هنلر في الهاجنها ٠ أما بالنسبة للألمان فان «الأمر الواقع» لم يكن عو السلام وانمم معاهدة استعبادية ١٠ ان الأمر جميعا يتوفف على وجهة النض ، لقد أرادت الدول الكبوري المنتصرة أن تحتفظ بكل ثمار النصر مع تعدين طفيف بالرغم من أنهم فعلوا ذلك بلا فاعلية ٠ أما رغبة الدولة الكبرى الني تلاشت فكانت حل مشكلة عريميها ، وهذا الطموح الاخير ــ سنواه أكان "عدوانيا" أم لا ــ لم يكن شيئا قاصرا على حتار وحده • فلقد فرسمه فيه كل السياسيين الالمان ، والاشتراكيين الديمقراطيين الذين أنهوا الحرب في سنة ١٩١٨، وكذلك سترسمان • ولا يستطيع أحد أن يحدد بصفة مؤكدة ماذا كانت تعنيه الصحوة من الهزيمة في الحرب العالمية الاولى ، وهذا ينطبق أيضا على هتلر ٠ ولقد تضمن هــذا اســـتعادة الاراضي المفقودة حينئذ وارجاع السيادة الالمانية على وسط أوربا الذي سبق وأن أعطيت بموجب التحالف مع النمسا والمجر والتي تنهي بطبيعة الحال كل تحديد للتسلح الألماني ، ونم تكن الشروط ذات أهمية ٠ ولقد ادعى كل الالمان ــ ومن بينهم هتلرــ أن ألمانيا سوف تصبح الدولة الكبرى المسيطرة في أوربا بمجرد أن تزيل آثار هزيمتها سواء حدث هذا بالحرب أم بطريقة أخرى ، ولقد كانت هناك مشاركة في هاذا الفرّض في دول أخرى ، واندمجت فكرتا « التحرير » و «السيادة» في فكرة واحدة · ولم يعد هناك انفصال بينهما · كانتا مجرد كلمتين مختلفتين عن شيء واحد ، والاستخدام فقط لكل على حدة هو التعبير الذي يقرر ما اذا كان هتلر بطل العدالة الوطنية أو الفاتح المقتدر لاوربا •

وحديثًا انتقد كاتب الماني(٢) هتلر لرغبته في اعادة المانيا كدولة

<sup>(</sup>١) تقرير كيتل ٤ ابريل ١٩٣٩ المرجع السابق ملحق ٣

 <sup>(</sup>۲) ولفجانج سویر فی کتاب « التأمیم الاتحادی القومی » ۱۹۹۰ .

عظمی علی أیة صورة من الصور ویدلل هذا الکاتب علی أن الحرب العالمیة الاولی قد کشفت أنه لم یکن فی استطاعة ألمانیا أن تکون دولة کبری مستقلة علی النطاق العالمی ، وأن هتلر کان غبیا فی محساولته هذه ولیس هذا بأکثر من رأی تافه و ان الحرب العالمیة الاولی حطمت کل الدول العظمی التی شملتها باستثناء الولایات المتحدة التی لم یکن لها فی الواقع نصیب فیها ، وربما تکون جمیعا ساذجة فی الاستمرار فی محساولتها أن تکون دولا کبری بعد هذا و

ان الحرب الجماعية هى بلا شك فوق قدرة أى دولة كبرى وأنه وحتى فى يومنا هذا فان الاستعداد لمثل هذه الحرب يهدد بدمار الدول الكبرى التي تحاول ذلك وليس هذا بجديد ففي القرن الثامن عشرت قاد فريدريك العظيم بروسيا الى حافة الانهيار فى محاولته أن تصبح دولة كبرى وهوت الحروب النابليونية بفرنسا الى الحضيض من مكانتها المرتفعة في أوربا ولم تستطع أن تستعيد قوتها السابقة انها دلالة غريبة ولا تقبل التبديل فبالرغم من أن موضوع الدولة العظمى هو قدرتها على خوض غمار حرب كبرى ، فإن الطريق الوحيد لكى تظل دولة كبرى هى.

وكان هذا سر بقاء عظمة انجلتوا طالما هي ملتصقة بالحروب البحرية وعدم محاولتها أن تصبح قوة عسكرية برية على النمط القاري • وليس هتلر في حاجة الى نصبيحة من مؤرخ ليقدر هذا ١٠ ان عدم قدرة ألمانيا على القتال في حرب طويلة كان موضوعا ثابتا بالنسبة له ، وهكذا كان الخطر الذي هدد ألمانيا اذا ما اتحدت الدول الكبرى الاخرى ضدها • وفي الحديث على هذا النحو ، فأن هتلر كان أنفذ احساسًا من الجنرالات الإلمان الذين تصوروا أن كل شيء سيسير على مايرام اذا ما أعادوا ألمانيا الى الوضيع الذي كانت تشغله قبل مهاجمة لودندورف في مارس ١٩١٨ . وعلى كل فلم يكن هتلر هو الذي خطط للحسكمة بأنه كان من الغبساء لألمانيا أن تكون دولة كبرى • واقترح بدلا من هذا بأن يحل المشكلة بالحيلة طبقا لمـــا فعلته بريلانيا ذات مرة ، وبينما اعتمدت بريطانيا على القوة البحرية اعتمد هو على النخداع • كان أبعد ما يريده الحرب ، وكانت الحرب العالمية هي آخر ما يريده • كان يريد ثمار النصر الكلي بدون الحرب الشاملة ؟ وشكرا لغباء الآخرين فقد أوشك أن يحصل على ذلك ، وظنت دول كبرى أخرى أنها مواجهة بالاختيار بين الحرب الكلية أو الاذعان ، وفي أول الأمر اختاروا الاذعان، ولكنهم، بعدذلك اختاروا الحرب الكلية وذلك لدمار هتلر النهائمي٠

وليس في هذا شيء من الاستنتاج ، وانما ثبت ببرهان فوق اى شك بواسطة الرقم القياسى الذى وصل اليه التسلح الألمانى قبل الحرب العالمية الثانية واثنائها ، ولقد يبهد من الواضح منذ زمن طويل أن الداس لا يضلون السبيل بخطئين • فقبل الحرب استمعوا لما قاله حتلر بدلا من أن ينظروا لما فعله • وبعد الحرب أرادوا أن يلصقوا به جريمة كل ماحدث دون نظر الى الدليل • ولقد وضح هذا على سبيل المشال بالاعتقاد العالمي بأن هتلر هو الذى بدأ ضرب المدنيين بالقنابل بلا تمييز في حين بدأ هذا موجهو الاستراتيجية الانجليزية وذلك طبقا لما تباهى به بعض الشرفاء منهم وهما يكن من شيء فأن التسميل موجود لكل من يرغب في استخدامه ، وقد حلله برتون كلين تحليلا هادئا ورصينا • ولقد أوردت بالفعل نص الخاتمة التي كتبها عن السنوات الثلاث الاولى لهتلر : وحتى بالفعل نص الخاتمة التي كتبها عن السنوات الثلاث الاولى لهتلر : وحتى المراحل الاولى من اعادة التسلح لم تنتج قوة متزايدة كما يحدث عادة ، وانما لم تؤخذ هذه المراحل الاولى بجدية اطلاقا •

وقد خدع هتلر الدول الكبرى الاجنبية والشعب الالمانى بنقيض ما يفترض عادة تماما ، وأعلن هو ، أوجورنج بمعنى أصح سد شعار «المدافع قبل الزبد » وفى الحقيقة فأنه وضع الزبد قبل المدافع • وانى آخذ هنا يعض الارقام بطريقة عشوائية من كتاب « كلين » •

ففى سنة ١٩٣٦ ـ واستنادا الى تشرشك ـ حددت احصائيتان مستقلتان نفقات التسليح الالمانى بمتوسط سنوى يبلغ ١٢ الف مليون مارك (١) وكان الرقم الحقيقى أقل من خمسة آلاف مليون وأكد هتلر بنفسه أن الحكومة النازية أنفقت تسعة آلاف مليون مارك في التسليح قبل اندلاع الحرب وفى حقيقة الامر ، فأن مجموع الانفاق للحكومة الالمانية في الحرب وغير الحرب لم يتعد هذا بكثير في الفترة مابين ١٩٣٣، ١٩٣٨ وبلغت تكاليف اعادة التسلح حوالي أربعين ألف مليون مارك في السنوآت الست المالية المنتهية في ٣١ مارس ١٩٣٩ وحوالي خمسين ألف مليون حتى الدلاع الحرب (٢) .

ويناقش «كلين» أسباب بقاء إعادة التسلح الالمساني في مثل هذا النطاق المحدد ، ويحدد كسبب أول ، بأن هتلر كان ميالا إلى عدم اضعاف

<sup>(</sup>١) تشرشل : الحرب العالمية الثانية ١ ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>۲) کلین: Klein سفحة ۲۷

شعبيته بتخفيض مستوى المعيشة المدنية في المانيا · وكان اقصى ما فعله اعادة التسلح هو منع ارتفاعها بأسرع مما كان يحدث بدونه ، وحتى على هذا المستوى كان الالمان أفضل مما كانوا عليه في أى وقت مضى · وفيما عدا هذا فان الحكم النازى كان غير قادر وعفن ومرتبك ، وأكثر من هذا أهمية فان هتلر لم يرفع المضرائب رغم أنه كان مهددا بالتضخم وحتى اعفاء «شاخت» لم يؤد الى هز الحدود المالية رغم أنه كان من المفروض أن يؤدى الى هذا · وأهم من هذا جميعا ، فان هتمل لم يقم باستعدادات واسعة للحرب لأن مفهومه ببساطة عن عملية الحرب لم يتطلبها · وبالأحرى فانه وضع خطة حل مشكلة المجال الحيوى لالمانيا على أساس أسلوب التجزئة بسلسلة من الحروب الصغيرة(١) وهذه هي النتيجة التي توصلت اليها عشل كان يأمل في الحصول على ذلك دون حرب على الاطلاق · انني أوافق أيضا بشكل مستقل بدراسة السجل السياسي بالرغم من ارتيابي في أن هتلر كان يأمل في الحصول على ذلك دون حرب على الاطلاق · انني أوافق على أنه لم يكن هناك خط فاصل واضح في ذهنه بين المهارة السياسية والحروب الصغيرة ، كالهسجوم على بولندا · وكانت الحرب العظمي هي والحروب الصغيرة ، كالهسجوم على بولندا · وكانت الحرب العظمي هي الشيء الوحيد الذي لم يخطط له رغم نسبتها اليه ·

وكان التظاهر بالاستعداد للحرب العظمى مع عدم التحضير فعلا لها جزءا رئيسيا من استراتيجية هتلر السياسية ، وقام أولئك الذين اطلقوا صيحات اللذير ضد هتلر ، مثل تشرشل ، بعمله من أجله ، بلا لباقة ٠ كانت الحيلة جديدة وشملت الجميع ، ولقد انفقت الحكومات السابقة على التسلح أكثر مما قدرته ، كما لا يزال يفعل الكثير منها حتى الوقت الحاضر، وكان هذا أحيانا لخداع شعوبهم ، وأحيانا لخداع عدو محتمل · وعلى سبيل المثال ، فقد حدث في سنة ١٩٠٩ أن اتهم كشير من الشبيعب الانجليزي الحكومة الالمانية بأنها أسرعت ببناء أسطول بحرى بطريقة سرية دون موافقة الرايختاغ ، ومن المحتمل أن الاتهام لم يكن صادقًا ، ولكنه خلف تراكا دائما من الشك في أن المانيا قد تفعل ذلك مرة ثانية ، ولقيد قوى التحايل الخاص باقتراح نزع السلاح في معاهدة فرساى هذا الشك وهو الذي مارسته الحكومات الالمانية المتعساقبة ، بالرغم من قلة فائدته بعد ١٩١٩ • وشجع هتلر هذا الشك واستغله • وثمة تصوير جيد ، قفي ۲۸ نوفمبر ۱۹٤۳ أنكر بلدوين Balduin قول تشرشل بأن قوة الطيران الالمانية تعادل قوة بريطانيا ، وكانت الارقام التي أعلنها بلدوين صحيحة أما تلك الخاصة بتشرشل والتي أمده بها البروفسير ليندمان فكانت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٦ .

خاطئة وفى ٢٤ مارس ١٩٣٥ زار السماير جون سيمون وأنتوني ايدن هتلر ، وأخبرهم أن قوة الطيران الالمانية تعادل قسوة بريطانيا أن لم تكن متفرقة عليها فى حقيقة الأمر وصدق قوله فورا كما صدق دائما منذ ذلك العين وكان بلدوين غير موثوق به ، وخلق الرعب وكيف كان فى امكان سياسى أن يبالخ فى تسلحه بدلا من كتمانه ؟ ومع ذلك فقد كانهذا ما فعله هتلر و

كانت اعادة تسليع المانيا خرافة كبرى حتى ربيع ١٩٣٦ ، فغى ذلك اساسا الوقت أضفى هتلر شيئا من العقيقة عليها ، كان الدافع فى ذلك أساسا هو خوفه من الجيش الاحمر ، وبطبيعة الحال كانت بريطانيا وفرنسا قد بدأتا فى اعادة التسلع أيضا ، وفى حقيقة الامر كان هتلر فى سباق مع الآخرين ولكن ليس بأسرع منهم ، وفى اكتوبر سنة ١٩٣٦ أمر جورنج بأن يجهز الجيش الالماني والاقتصاد الالماني للحرب فى خلال أربع سنوات ، رغم أنه لم يضع أية متطلبات تفصيلية ، وفى ١٩٣٨ - ١٩٣٩ \_ آخر سنوات السلام ، انفقت ألمانيا حوال ١٥٪ من مجموع انتاجها الوطنى على التسلع ، وكانت النسبة فى بريطانيا تكاد تماثل ذلك تماما ، وحقف النخفض ، لدرجة أن الانتاج البريطانى فى الطائرات حالى على هذا المستوى النخفض ، لدرجة أن الانتاج البريطانى فى الطائرات حالى الحرب فى ١٩٣٩ كانت المانيا تملك ١٩٤٠ طائرة مقاتلة حديثة ، ١٨٠٠ قاذفة قنابل، وكانت بريطانيا العظنى وفرنسا تملكان ١٩٠٠ مقاتلة ، ١٨٠٠ قاذفة قنابل، وكانت بريطانيا العظنى وفرنسا تملكان ١٩٠٠ مقاتلة ، ١٨٠٠ قاذفة قنابل، وكانت

وكان الآلمان يملكون ٢٥٠٠ دبابة ، والجلترا وقرنسا ١٩٨٥٠) وفي كل حالة كانت مخابرات الحلفاء تقدر القوة الآلمانية باكثر من ضعف الرقم المعقيقي وكالعادة كان الظن بأن هتار قد خطط وجهز لحرب كبرى قائما ولم يكن في حقيقة الأمر قد فعل هذا .

قد يقوم هنا اعتراض بأن تلك الارقام غير مطابقة للواقع ، ومهسا كان نقص السلاح الألماني على السورق ، فأن هسمان كسب الحرب أمام دولتين أوربيتين عظيمتين عندما جاء الاختبار ، وقد يساق هذا ضد تصيحة ميتلاند وعلى أساس الحكم بما حدث لا بما هو متوقع أن يحدث ، وبالرغم من أن هتلر انتصر فأنه انتصر عن طريق الخطأ ساخطأ الذي شارك فيه ، وكان الألمان بطبيعة الحال على ثقة بأنهم يستطيعون مزيمة بولندا أذا ما تركوا بلا ازعاج في الغرب .

<sup>(</sup>١) المرجع الشايق ص ١٧

ومن هنا ، فان حكم هتلر السياسي بأنه ليس في مقدور الفرنسيين أن يفعلوا شيئًا . يبرهن على أنه حكم أكثر دقة من ادراك القادة الألمان • على أنه كان خالى الذهن من أنه سيخرج فرنسا من الحرب عندما اجتاح بلجيكا وهولندا في ١٠ مايو ١٩٤٠ ، كانت هذه حركة دفاعيــة : ليؤمن الروهر من غزو الحلفاء • أما قهر فرنسا فانه كان منحة غير متوقعة ، وحتى بعد هذا ، فإن هتار لم يكن يحضر لحرب عظمى ، وتصدور أنه يستطيع هزيمة الاتحاد السوفيتي دون مجهود جدي كما هزم فرنسا من قبل ، ولم ينخفض الانتاج الألماني في السلاح فقط في خلال شتاء ١٩٤٠ ـ ١٩٤١ ولسكنه انخفض بشكل أكبر في خريف ١٩٤١ عندما كانت الحرب ضد روسيا قد بدأت بالغمل ، ولم يحدث تفيير جدى بعد الارتداد الأولى في روسيا ولا حتى بعد النكبة في ستالينجراد وبقيت المانيسا باقتصاد حربي أشبه باقتصاد السلام ، وكان هجوم قاذفات القنابل الانجليزية على المدن الألمانية هو فقط الذي فرض على هتلر والألمان أن يأخلوا الحرب بصورة جدية • وبلغ الانتاج الحربي الألماني ذروته في الوقت نفسه الذي ألقى فيه الحلفاء بقنابلهم في يوليو ١٩٤٤ ، رحتى في مارس ١٩٤٥ كانت ألمانيا تنتج معدات عسكرية أكثر مما كانت تنتجه عندما هاجمت روسيا في سنة ١٩٤١ ، ومن بداية الأمر حتى نهايته كانت المهـــــارة ـــ لا القوة ــ العسكرية ـ عي سر نجاح عتار ، لقد قضى عليه حينما اصبحت القوة العسكرية هي الحاسمة ، كما كان يعتقد هو دائما أنه سيحدث له ، على ا هذا النحو أحس أننى عادل باخذى التقديرات السياسية كعناص أكش أهمية من القوة المجردة في فترة ما قبل الحرب • لقسم حمدت تغيير في التاكيدات في صيف ١٩٣٦ حينئذ بدأت كل القوى بدوليس متلر وحده ... الأخَذُ الحَرْبِ والاستعداد لها في حسابها على أنها أمور أكثر جدية ، أنني أخطيء في علم التركيز على حدا التغير في سنسنة ١٩٨٣٦ بوضوح اكش وربيمة فن أيجان تغيير بالغ الكثرة في خريف ١٩٣٧ ٪ ويوضع هـــذا مدى صعوبة محو الأساطير حتى في محاولة عمل هسيدًا • القيد عدعت بمذكرات موسياك ورغم أنني أشك فيمسا اذا كانت في مثل الأهمية التي فسرها بها الكتاب ، فإنني لا ذلت أعتقد أنه لابد أن يكون لها بعض الأهمية إلى الحد الذي يستفيد منها كل كاتب بشكل كبير ؛ كنت مخطئة . وكالله النقاد من أشاروا الى ١٩٣٦ على صواب ، وذلك على الرغم من أنهم لم يَضْمُوا ذلك مُوضَّع التقدير في وضوح ، وبعلمهم هذا ، كانوا يشككون في مذكرات هوسياك ، لقد كان الأجدر بي أن أشكك في هذا و التغرير الرمسين . - كما سماه أحد المؤرخين - بطريقة أكثر من هذا • أن العناصر · القِنبة ، قد تبدل تافهة بالنسبة للقارى العادى ، هسسدا بالرغم من أن · الدارسين يلمسون ــ عادة وبطريقة سليمة ــ الأهمية في مثل تلك العناصر الفنية • وفي التجارب الحديثة ، يتطلب التقرير ثلاثة أشياء ، فأولا ... لابد من سكرتس يواظب على أخذ مذكرات يعيد كتابتها بعدئذ في شكل مرتب ، وبعد ذلك لابد لتلك « المسودة » أن تخضع للمشتركين للتصحيح والموافقة • وأخيرا لابد أن يوضع التقرير في الصيغة الرسمية ، ولم يحدث شيء من هذا فيما يختص باجتماع ٥ نوفمبر سنة ١٩٣٧ فيما عدا مواظبة هوسباك أنه لم يأخذ أية مذكرات ، وبعد خمسة أيام كتب تقريرا مطولًا عن الاجتماع من الذاكرة ، وتقدم مرتين بهذا المخطوط ليطلع عليه هتلر الذي أجاب بأنه مشغول جدا لدرجة أنه لا يستطيع قراءته · وكانت هذه معاملة فجائية وغريبة لما كان يفترض أنه « آخر رغباته روصيته » ، وقد يكون بلومبرج قد أطلع على المخطوط ٠ أما البـــاقون فلم يعرفوا أنه موجود ، وكانت الشهادة الوحيدة المعتمدة التي سجلت عليه هي توقيع هوسباك نفسه · وهناك رجل آخر رأى النسخة الأصلية وهو « بك » رئيس هيئة القادة الذي كان أكثر القادة الألمان شكا في أفكار هتلر وكتب « بك ، ردا على حجج هتلر في ١١ نوفمبر ١٩٣٧ ، وقدم هذا الرد فيما بعد باعتباره البداية للمقاومة الألمانية • ولقد ادعى أن هوسباك كتب المذكرات لكي يستنهض هذا الرد •

وتلك كلها حميعاً تأملات ـ ففي ذلك الوقت لم يعلق أحد أهمية على الاجتماع، وأرك هوسباك الهيئة بعدئد ووضع مخطوطه في ملف مع أوراق أخرى متنوعة ، وأهملت ، وبحث ضابط ألماني كونت كرخباخ الملف في سنة ١٩٤٣ ونقل صورة من المخطوط لادارة التاريخ الحربي • وبعد الحرب وجد الأمريكيون الصورة التي نقلها كرخباخ ونسخوها بدورهم للمحاكمات في نورمبر - وظن كل من هوسباك وكرخباخ أن هذه الصورة كانت أقل من الأصل واستنادا لكرخباخ على الأخص ، فإن الأصل كان يحتــوى على انتقادات فيدوراث ، بلومبرج وفرتش لحجج هتلر ، تلك الانتقادات التي أصبحت الآن غير ذات موضوع ، وقد يكون الأمريكيون هم الذين «نشروا» الوثيقة وقد يكونكرخباخ كغيره من الألمان هو الذي حاول القاء اللوم جميعا على هتلر ، وليست هناك أية وسيلة لمعرفة ذلك فلقد اختفى كل من أصل هوسباك وصورة كرخباخ ، وكل ما تبقى صورة ربما تكون مختصرة وربما معدة من نسخة لمسودة غير معتمدة • وتحتوى هذه الصورة على موضوعات اعتاد هتلر أيضًا أن يخوض فيها في خطبه العامة : الحاجة الى « ألمجال الحيوى ، واعتقاده بأن الدول الأخرى ستقاوم نهضة ألمانيا كدولة عظمي مستقلة ، انها لم تحتو على توجيهات للعمل أكثر من مجرد رغبة في زيادة التسلح وحتى في نورمبرج لم تقدم مذكرات هوسباك كبرهان على جريمة هتلر في الحرب ، فلقد افترض هذا بداهة · وكان كل ما أثبتته في شكلها النهائي أن هؤلاء الذين اتهموا في نورمبرج ــ جورنج ورايدر ونيوراث قد جلسوا هناك وصدقوا على خطط هتلر العدوانية ــ وكان لابد من افتراض أن الخطط كانت عدوانية لكي تثبت أن جسريمة المتهمين ، وعلى هؤلاء الذين يصدقون الأولى في المحاكمات السياسية أن يستمروا فيقتبسوا من مذكرات هوسباك ولابد عليهم أيضا أن يحذروا قراءهم ( كما لم يفعل مؤلفو الوثائق في السياسة الخارجية الألمانية مثلا) من أن المسذكرات وهي البعيدة كل البعد عن أن تكون « سجلا رسميا » هي أيضا طعام المذاق(١) ولم تكن مذكرات هوسباك هي الكتاب الرسمي الوحيد لنوايا هتلر . وفي الحقيقة ، ولسكي نحدد حكمنا مما قاله بعض المؤرخين ــ فان هتلر كان يصدر مثل تلك الكتب باستمرار وهو بلا شك واقع تحت تأثير طموح في أن يكون مهندسا معماريا ( تلك نكتة أخرى ) • وبلغ هؤلاء المؤرخون حداً جعلهم يحتقرون حتى قدرة هتلر على الانتاج • فلقـــد قفزوا قدما من « كفاحي » الى مذكرات عوسباك ومن ثم الى محادثات المسائدة المستديرة خلال الحرب الروسية (٢) .

<sup>(</sup>۱) تقرير هوسباخ « رمن مسئوليات القواب العسكرية الدولية ۱۱۱ × ص ۲۲۸ ، وباختلافات عن هوسباخ « رمن مسئوليات القواب العسكرية في الوقت من الحرب العالمية الثانية ( ۱۹٤۸ ) ص ۲۸ نسخة كرخباخ والشكوك اللاحقة ـ ج مينغ q. Meinck متلر والإمدادات الألمانية ۱۹۳۷/۱۹۳۳ ( ۱۹۰۲ ) ص ۳۳ تقرير مذكرات «بك» • في • فورستر والإمدادات الألمانية تحد الجنرالات يكافح ضد الحرب ( ۱۹۶۹ ) ص ۱۳ مبتدئا بالمكافح هانز روتفلز حزب المعارضة الالماني ضد هتلر ( ۱۹۵۱ , ص ۷۱ وفي نورمبرج اولي جلومبرج وجورنج ونيورات بشهادتهم ضد صدق المذكرات واخذت شهاداتهم بلا اعتبار عموما أو ربما كانت قيمتها فيما قالته ضد هتلر •

 <sup>(</sup>۲) ويستيطيون الآن أن يعرجوا أيضا الى كتاب متلو الثانى أو ... كما يقال فى الطبعة الانجليزية ... كتابه فى سنة ١٩٢٨ والذى علل بلا نشر حتى وقت قريب .

وبطبيعة الحال ليس هناك شيء سرى فيه ، فهو عادة تفتيت لخطبه التي كان يلقيها في هسندا الوقت ولم ينشر الا لمجرد أنه كان لايسسستحق النشر و والسرم ، نموذج للأوهام المرومانتيكية الذي يعالج كل شيء متصل بهتلر .

وفى حقيقة الأمر كان هتلر يضع كتابا رسميا فى كل وقت يلقى فيه خطابا تقريبا ، وكانت هذه هى الطريقة التى يعمل بها عقله • وواضع أنه لم يكن هناك سر فيما يتعلق بهذه الكتب الرسمية سواء فى «كفاحى» الذى بيع بالملايين بعد أن تبوأ هتلر السلطة أو فى الخطب التى كانت تلقى للجماهير العريضة •

وعلى ذلك فليس لأحد أن يفخر بنفسه على فطنته بالتكهن بمرامى هتلر ، وبنفس هذا القدر يبدو من الواضع أن ( المجال الحيوى ) يظهر دائما على أنه عنصر مشترك في هذه الكتب الرسمية ، ولم تمكن هذه الفكرة من صنع هتلر ولكنها كانت شائعة في هذا الوقت ، وعلى سبيل المثال بيع من كتاب « عالم ضال ، Voere ohne Roum لمؤلفه هانس جريم ، عدد أوفر بكثير مما بيع من « كفاحي ، عندما نشر سنة ١٩٢٨ ، ولهذا السبب انتشرت في ألمانيا الخطط لاكتساب أراض جديدة ، خلال الحرب العالمية الأولى ، ولقد ساد الظن بأن تلك كانت خطط قلة من واضعى النظريات المتازين أو من المبتاكرين المتطرفين ، ولكننا الآن نعرف بصورة أفضل ، ففي ١٩٦١ وضع أستاذ ألماني تقريرا عن أبحاثه في أغراض المانيا من الحرب() ،

وفى الحقيقة كانت تلك « وثيقة رسمية من أجل العدوان » أو كما سماها الاستاذ الألماني « امتلاك لزمام السيطرة على العالم » : فبلجيكا تحت السيطرة الألمسانية ومنساجم الفحم الفرنسية تابعة لألمانيا وعلى أوكرانيا أن تصبح ألمانية ، ثم هنساك ما هو أكثر من ذلك ، فبولندا وأوكرانيا يجب أن يجلو عنها أهلها ليحل محلهم الألمان • أن هذه الخطط لم تكن فقط مجرد عمل هيئة القيادة الالمانية ، ولقد وافق عليها المكتب الألماني للسياسة الخارجية ، ووافق عليها كذلك الألساني الطيب « بيثمان هلويج » وكان هتلر ـ وهو أبعد ما يكون تفوقا على أسلافه المبجلين ، في واقع الأمر ، أكثر اعتدالا منهم عندما التمس «المجال الحيوى» في الشرق فقط ورفض في «كفاحي» مكاسب في الغرب ولقد اقتصر هتلر في الشرق فقط ورفض في «كفاحي» مكاسب في الغرب ولقد اقتصر هتلر على مجرد ترديد الثرثرة العادية عن حلقات الجناح اليميني وكغيره من جميع الديماحوجيين المناحوجيين بأ هتلر الى الجماهير ، ولكنه على عكس غيره من الديماحوجيين الذين التمسوا القوة في السياسة اليسارية ، سيطر هتلر على الجماهير الذين التمسوا القوة في السياسة اليسارية ، سيطر هتلر على الجماهير الذين التمسوا القوة في السياسة اليسارية ، سيطر هتلر على الجماهير الذين التمسوا القوة في السياسة اليسارية ، سيطر هتلر على الجماهير الذين التمسوا القوة في السياسة اليسارية ، سيطر هتلر على الجماهير الذين التمسوا القوة في السياسة اليسارية ، سيطر هتلر على الجماهير النبيا المناح القوة في السياسة اليسارية ، سيطر هتلر على الجماهير المناح المناح

<sup>(</sup>۱) فريتز فيشر ؛ أتحاد قوى ضد الاستعمار » سئة ١٩٦١ ·

بالاساليب اليسارية لكى يوجههم الى اليمين ، وهذا هو السبب الذى من أجله تركه اليمين يدخل الميدان .

ولىكن ، هل كان « المجال الحيوى » هو فكرة هتلر الوحيدة أو أنه فى الواقع هو الوحيد الذى سيطر على تفكيره ؟ لكى نحكم عن « كفاحى » نراه مدفوعا بالمعاداة للسامية التى تشغل معظم الكتاب ، فقد شيغلت فكرة « المجال الحيوى » سبع صفحات من السبعمائة صفحة ، أما ما بعد ذلك وما تلا كل هذا ، فلقد وضع على أنه تبرير منطقى نهائى ، لون من « فطيرة من السماء ، لتعديل ما هو مفروض أن يقدم عليه ... وربما كان الاختلاف بينى وبين المعتقدين فى خطة هتلر الراسخة عن « المجال الحيوى » فوق مستوى الكلمات ، وبوساطة الخطة فهمت بعضا مما جهز ونفذ بالتفصيل ،

لقد اعتادوا أن يأخذوا « الخطة ، على أنها رغبة تقية \_ أو في هـذه الحالة على أنها فاجرة وفي مفهومي \_ لم يكن لهتلر خطة أبدا عن « المجال الحيوى ، ولم تكن هناك أية دراسة عن موارد الثروة في الاقاليم التي كان لابد من غزوها ، ولا تحديد حتى للاقاليم التي سيتم غزوها .

ولم تكن هناك تعبئة لهيئة لتنفيذ هذه الخطط ولا يسمح للالمان الذين يجب تحريكهم هذا فضلا عن أى تسجيل لهم • وعندما تم غيزو أجزاء كبيرة من روسيا السوفيتية وجد اداريو الأراضى التي تم غزوها انفسيم يدورون في حلقات مفرغة عاجزين عن الحصول على توجيه سواء ما اذا كان عليهم أن يفنوا السكان الأحياء أو يستغلوهم ؟ وسواء أكان عليهم أن يعاملوهم كاصدقاء أو أعداء •

لقد اعتقد متلر بشكل أكيد أن ألمانيا أكثر قابلية لأن تحقق مكاسب في أوربا الشرقية عندما تصبح دولة عظمى مرة أخرى ، وكان هذا ، جزئيا، لايمانه « بالمجال الحيوى » • وكانت هناك اعتبارات عملية أخرى ، فلقد طن لمدى طويل ــ سواء أكان هذا صحيحا أم خطأ ــ أنه من الاسهل عليه مزيمة روسيا السوفيتية عن هزيمة الدول الغربية • وفي حقيقة الأمر كان يداخله الاعتقاد بأن البلشفية قد تنهار بدون حرب ، اعتقاد شاركه فيه كثير من الساسة الغربيين ، وبذلك يستطيع أن يجنى ثماره دون جهد يبذل ، وفضلا عن هذا فأنه من السهل أن يقوم « المجال الحيوى » كحرب صليبية ضد البلشفية وبذا يساعد على كسب قلوب أولئك الذين كانوا حليبية ضد البلشفية وبذا يساعد على كسب قلوب أولئك الذين كانوا ــ في الدول الغربية - ومهما يمكن ــ في الدول الغربية ــ يعتبرون هتلر بطل المدنية الغربية • ومهما يمكن الأمر فانه لم يكن حرفيا بالنسبة لهذا ، فهو لم يرفض المكاسب الاخرى

غندما أتت و فبعد هزيمة فرنسا أضاف الالزاس واللورين بالرغم من تصريحاته السابقة بأنه لن يفعل ذلك كما أمات المناطق الصناعية في بلجيكا وشمال شرقى فرنسا الى مدى كبير تماما مثلما ألى في نية بنمان أن يفعل قبله و وتضمنت الشروط غير الجلية التي طرحها من أجل السلام مع بريطانيا في صيف سنة ١٩٤٠ ضمانا للامبراطورية البريطانية ولكنه أيضا كان ينوى المطالبة بالعراق وربما مصر كمجال ألماني وهكذا ، ومهما كانت نظرياته فانه لم ينمسك علميا بالنمط المنطقي للحالة الراهنة في الغرب والمكاسب في الشرق وان المتأمل التجريدي قد تحول لكي يكون أيضا سياسيا في الحالة التي لم يقدر من قبل ماذا يصنع وكيف وليف يصنع وكيف و المنال المنالية والمنالية والمنالية

لقد بلغ أقصى مداه لأن الآخرين لم يعرفوا مايجب عمله به • وهنا أيضًا اريد أن أفهم « دعاة التهدئة لا أن أزكيهـم أو أدينهـم · والمؤرخون يقومون دواما بعمل سيى عندما يكتبون عن « دعاة التهسدئة ، كأغبياء او جبناء ٠ لقد كانوا رجالا يواجهون مشاكل حقيقية ويفعلون كل ما في وسعهم في ظروف زمنهم • وكانوا يدركون أن المانيا المستقلة والقوية لابد لها من أيجاد طريقة ما لوضعها في المكان المناسب في أورباً • والتجارب التالية توحي بأنهم كانوا على صواب ، وعلى أية حال فاننا لازلنا نلف وندور حول المشكلة الالمانية ٠ هل يستطيع رجل في كامل قواه العقلية أن يفترض مثلاً أنَّ الدول الأخرى كانت تستطيع التوصل بالقوة المسلَّحة سنة ١٩٣٣ للاطاحة بهتلر عندما وصل الى السلطة بطرق شرعية مستندا بوضوح الى أغلبية كبيرة من الشعب الألماني ؟ هل كإن من الممكن وضع أي خطة لجعله أكثر شعبية في ألمانيا ، ما عدا ما يمكن أن يكون التدخل لطرده من أراضي الراين سنة ١٩٣٦؟ لقد بوأ الألمان هتلر السلطة وهم الوحيدون الذين كانوا يستطيعون طرده منها • ومرة أخرى خشى دعاة التهـــدئة أن تتبع هزيمة المانيا سيطرة روسية على جزء كبير من أوربا • وتوحى التجربة فيما بعد بأنهم كانوا على صحة هنا أيضاً ، وأولئك فحسب الذين يريدون لروسيا المسوفيتية أن تأخذ مكان ألمانيا ، هم المحقون في أن يتهموا « دعاة التهدئة » ، ولست أفهم كيف أن أغلبية من يدينونهم ساخطون الآن بالقدر نفسه من أجل النتيجة الحتمية لفشلهم •

ولم يكن أيضا من الحقيقة أن دعاة التهدئة كانوا حلقة ضيقة لقيت معارضة واسعة في تلك الفترة • ولسكى نحكم على أساس ما يقال الآن لابد للانسان أن يفترض أن كل المحافظين من الناحية الواقعية كانوا في معارضتهم العنيفة لألمانيا في حلف مع الاتحاد السوفيتي وان كل أعضاء

حزب العمال كانوا يصخبون من أجل التسلح · وعلى العكس ، كانت هناك أسمات قليلة أكثر شيوعاً ، فلقد رحبت كل الجرائد في البلاد باتفاقيسة ميونخ فيما عدا جريدة « رينوند نيوز » ومع ذلك فقد بلغت هذه الأساطير حداً من القوة حتى أنني وأنا أضع هذه الجملة ــ لا أستطيع أن أصدقها الا بصعوبة ، وبطبيعة الحال فكر دعاة التهدئة في بلادهم أولا كما يفعل معظم السياسيين ، وكما هم عادة يقرظون على هذا الفعل · ولكنهم فكروا أيضا في الآخرين ٠ كانوا يشكون فيما اذا كانت شعوب أوربا الشرقية ستنال خيرًا بالحرب • وكان موقف بريطانيا سنة ١٩٣٩ بطوليا بلا شك ، ولكنها كانت بطولة على حساب الغير أساساً ، فان ما قاساه الشعب الانجليزي خلال ست سنوات الحرب يعتبر قليلا نسبيا ، فلقه قاسي البولنديون الكارثة خلال الحرب ، ولم يستعيدوا استقلالهم بعدها ، وفي سنهة ١٩٣٨ خدعت تشيكوسلوفاكيا ، وفي سنة ١٩٣٩ أنقذت بولنده ومات ما لا يقل عن مائة ألف تشيكي خلال الحرب وقتل ستة ملايين ونصف بولندي أيهما كان أفضل ، أن تكون تشبيكيا مخدوعا أم بولنديا متحررا ؟ انني سعيد بأن ألمانيا هزمت وأن هتلر تحطم • وانني أيضا أقدر أن البعض دفع ثمن هذا ، واعترف بشرف أولئك الذين أدركوا أن الثمن كان باهظا للغاية •

تلك هي المسائل التي لابد أن تناقش الآن بأساليب تاريخية ١٠ انه قد يكون من السلهل اقامة الدعوى على دعاة التهدئة ، وربما أكون قد فقدت الاهتمام لأنى قمت بهذا دائما من قبل في زمن لم يكن فيه ، على قدر ماتعى السياسي ١ انني أشد شغفا باكتشاف السبب في أن الأشياء التي كنت أريدها لم تتحقق الا في ثوب تكرار الفضائح القديمة ، واذا كان لابد لي من ادانة أية أخطاء ، فأنا أفضل ادانة نفسي ، ومهما يكن من شيء فليس جزءًا من وأجب المؤرخ أن يقول ما كان يجب أن يحدث · أن وأجبه الوحيد هو أن يكتشف ماذا تم ولماذا حدث ٠ ان شبيئًا قليلا ممكن اكتشافه طالما نحن نعزو کل شیء حدث الی هتلر ۰ لقد أتی بعنصر دینامیکی ، ولکنه کان وقودا لآلة قائمة بالفعل · لقد كان في ناحية خلقا من فرساى وفيالناحية الأخرى خلق الأفكار النبي كانت شائعة في أوربا المعاصرة • وأكثر من كل شيء كان باعث انتاريخ الألماني والحاضر الألمماني ، ولم يكن يستطيع أن يركن الى أى شيء بنفسه حتى تسير القطارات ، وملء أنابيب الجساز بلا مساعدة • ولم يكن الأمر على هذا النحو • لقد كان هتلر هو الصوت المعبر للأمة الالمانية • ونفذ الألوف ، كثير من مئات الألوف أوامره الشريرة بلا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أنيب ضمير أو استفساد • ويتحمل هتلر كحاكم ألمانيا الأعلى المسئولية الكبرى للأفعال الشريرة التى لا نظير لها لتحطيم الديمقراطية الالمانية لمسكرات التجميع ولأسوأ ما فى الجميع ــ ابادة الشعوب خسلال الحرب العالمية الثانية • لقد أعطى الأوامر التى نفذها الألمان بصورة من الشر لا شبيه له ، فى التاريخ الحضارى وكانت سياسته الخارجية شيئلا مختلفا ، كان يهدف الى جعل ألمانيا الدولة الكبرى المسيطرة فى أوربا وربما كهدف بعيد فى العالم كله • لقد جسدت دول كبرى أخرى لبلوغ أمداف مشابهة ولا زالت تفعل • ولا زالت دول كبرى أخرى تعامل دولا أصغر كتوابع لها وبعض الدول الكبرى لا زالت تنشد الدفاع عن مصالها الميوية بقوة السلاح • أما فيمسا يختص بالشئون الدولية وليس هناك ما يؤخذ على هتلر سوى أنه كان ألمانيا •

### الفصل الأول

## مشكلة منسية..

انقضى ما يزيد على اثنين وثلاثين عاما منذ أن بدأت الحرب العالمة الثانية ، وستة وعشرين عاماً منذ أن انتهت · وأولئك الذين عاشـــوا خُلالها ما زالوا يشعرون بها كجزء من تجربتهم المبـــاشرة ٠ وفي يوم ما سيدركون فجأة أن الحرب العالمية الثانية كسابقتها قد صارت في طي التاريخ • هذه اللحظة تعرض الستاذ جامعي حينما يجد نفسه مضطرا الى أن يفطن الى أن طلبته لم يكونوا قد ولدوا بعد عندما نشبت الحرب ، وأنهم لا يستطيعون حتى أن يتذكروا متى انتهت • فالحرب العالمية الثانية يعيدة عنهم بقدر بعد حرب البوير عنه ، وربما يكونون قد سمعوا بعض النوادر عنها من آبائهم ، ولكن الأكثر احتمالا أن عليهم أن يدرسوها من الكتب اذا قدر لهم أن يدرسوها ، فلقد غادرت الشخصيات الكبيرة المسرح فمات هتلر وموسوليني وستالين وروزفلت وانسحب تشرشل من الزعامة قبل وفاته بفترة ولم يبق الا ديجول الذي أتيم له معاودة نشاطه لسنوات عديدة قبل وفاته أيضا ٠ ان الحرب العالمية الشانية لم نعد من أحداث اليوم ، وانما صارت من أحداث الأمس ، وهذا يلقى بأعبساء جديدة على المؤرخين • فالتاريخ المعاصر بالمفهوم الدقيق يسجل الأحداث ابان جريانها ويعكم عليها في حينها ، ويفترض تعاطفا مباشرا في القاري. • أن أحدا لن يقلل من قيمة مثل هذه الأعمال التي قام بها طراز رائع من الرجال مشل تشرشل في حياته ، ولكن سيأتي حين من الوقت يستطيع فيه المؤرخ أن يرجسم الى الوراء ويستعرض الأحداث التي كانت ذات يوم من الأحداث المعاصرة بالتجرد نفسه الذي يبديه لو أنه كان يكتب عن صراع اعتسلاء العرش أو الحرب الأهلية الانجليزية وعلى الأقل فانه يستطيع أن يحاول ذلك ٠ لقه حاول المؤرخون هذا بعد الحرب العالمية الاولى ، ولكن مع التأكيد بطريقة مغايرة • هؤلاء كانوا قليلي الاهتمام نسبيا بالحرب ذاتها ، فالنزاع على الخطط الاستراتيجية الكبرى بين الغربيين وبين الشرقيين يعتبر كأنه حرب خاصة بين لويد جورج والقادة يمر بها المؤرخ الأكاديمي دون اهتمام أما التاريخ الحربي البريطاني الرسمي ... وهو نفسه يعتبر معاونة جدلية في هذه الحرب الخاصة \_ فقد مضى متراخيا بحيث لم يكتمل الا في سنة ١٩٤٨ . ولم تبذل أية محاولة لكتابة تاريخ مدني رسمي لهنسده الحرب الا في وزارة الامدادات الحربية ، ومن النادر أن تجد انســانا على وجه التقريب قد فحص محاولات التفاوض لاقرار السلام ، ولم يدرس أحد تطور أهداف الحرب ، وكان علينا أن ننتظر حتى يومنا هذا تقريبا لسكى نحصل على دراسة مفصلة لموضوع حاسم مثل سياسة ودرو ويلسون ، وكان الموضوع الضخم الذى حجب ماعداه والذى استأثر باهتمام المؤرخين هو كيف بدأت الحرب ، وقد أذاعت كل حكومات الدول الكبرى ما عدا الحسكومة الايطالية الأسرار الحقيقية من واقع سنجلاتها الرسسمية • ورأى المؤرخ الواعى رفوفه مكدسة بكتب من كل اللغات الأساسية ، وأحس بالأسف لأنه لا يستطيع قراءة غيرها وكرست دوريات بأكملها بالفرنسية والألمانية والروسية لهذا الموضـــوع بنوع خاص • لقد أحرز عدد من المؤرخين سمعتهم الطيبة كثقات في أصول الحرب العالمية الأولى ، فهناك جوش في انجلترا ، وفاي وشميت في الولايات المتحدة ، ورينوفان وكاميل بلوخ في فرنسا ، وثيم وبراندنبرج وفون فيجير في ألمانيا ، وبريبرام في النمسا ، وبوكروفسكي في روسيا ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر •

ان بعض هؤلاء الكتاب ركز على أحداث يوليو سنة ١٩١٤ ، ورجع آخرون الى الأزمة المراكسية سنة ١٩٠٥ أو الى دبلوماسية بسمارك على أن الجميع اتفقوا على أنه هنا كان الميدان الذى يستأثر باهتمام المؤرخ الحديث وتتوقف مناهج الجامعات بغتة عند أغسطس سنة ١٩١٤ ، كما لا يزال بعضها يفعل حتى الآن ، ويتقبل الطلاب ذلك ، انهم يريدون أن يسمعوا عن ويليم الثالث وبوانكريه وعن جراى وازفولسكى وتبدو برقية كروجو فى نظرهم أكثر أهمية من باستخنديلي ومعاهدة بيجوركو أكتر أهمية من اتفاقية سان جان دى مورين والحدث الأكبر الذى شكل الحاضر كان اندلاغ نيران الحرب ، أما ما حدث بعد ذلك فلم يكن الا مجرد استنتاج مضطرب عن نتائج لا مفر منها ليس لها دروس أو دلالات هامة بالنسبة للحاضر ، ولو أننا أدركنا لماذا بدأت الحرب ، لكان حتما أن نعرف كيف وصلنا الى ماكنا عليه ـ ثم كيف نتجنب ذلك مرة أخرى بطبيعة الحال .

أما بالنسبة للحرب العالمية الثانية فالأمر يكاد يكون على العكس تماماً ، فلقد كان الموضوع الكبير الذي ينير اهتمام القارى، والكاتب على حد سواء ، هو الحرب ذاتها ٠ انها ليست الحملات الحربية في حد ذاتها رغم تكرار وصفها المرة تلو الأخرى ، ولقد فحصت كذلك سياسات الحرب ولا سيما العلاقات بين الحلفاء الكبار . وقد يكون من العسير أن نحصى الكتب عن الهدنة الفرنسية عام ١٩٤٠ ، أو عن اجتماعات الثلاثة الكبار في طهران ويالتا ، ان « المسألة البولندية » في علاقتها بالحرب العالمية الثانية تعنى المنازعات بين روسيا السوفيتية وبين الدول الغربية التي انتهت اليها الحرب وليست المطالب الألمانية بشمأن بولندا التي بدأت بها . ولا تثير أصول الحرب الا اهتماما قليلا نسبيا • وهناك احساس عام بأنه مهما يظهر من تفاصيل جديدة فليس ثمة شيء له دلالته الهامة يمكن التوصل اليه • فنحن وقد صرنا بالفعل نعرف الاجابات ، لم نعد في حاجة الى القاء مزيد من الأسئلة وان المؤلفين القياديين الذين نرجع اليهم لاحصاء أصول الحرب العالمية الثانية مثل نامير ، هويلر ــ بينيت ، ووسكيمان في اللغة الانجليزية ، وبومنت في الفرنسية نشروا كتبهم جميعا بعد انتهاء الحرب مباشرة وكلهم عبروا عن وجهات النظر التي اعتقدوها ، والحرب لا تزال داثرة الرحى أو على أقل تقدير قبل أن تنشب • وبعد عشربن عاما من اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يكن هناك الا القليل جدا ممن يمكنهم أن يتقبلوا دون تعديل التفسيرات التي أعطيت لها في أغسطس سنة ١٩١٤ أما بعد عشرين عاما أو أكثر من نشوب الحرب العالمية الثانية فيكاد الكل تقريباً يرضى بالتفسيرات التي أعطيت لهذه الحرب في سبتمبر ١٩٣٩٠

ويمكن بطبيعة الحال ألا يكون هناك فعلا شيء يستحق البحث ، ولربا كانت الحرب العالمية الثانية على العكس من معظم أى من الأحداث الكبرى الأخرى فى التاريخ ذات تفسير بسيط نهائى كان واضحا لكل انسان فى حينه ولن يتغير اطلاقا نتيجة معلومات أو بحوث تالية ، ولكن يبدو من غير المقبول أن المؤرخين سوف ينظرون الى هذه الأحداث بعد مائة عام من الآن مثلما كان الناس يفعلون تماما سنة ١٩٣٩ ، ولابد أن يسعى مؤرخ الوقت الحاضر الى أن يستشف أحكام المستقبل بدلا من أن يكرر تلك التى صدرت فى الماضى ، والحق أن هناك أسبابا علمية دعت المؤرخين لمى اهمال هذا الموضوع ويحاول كل مؤرخ أن يكون باحثا متجردا وغير منحاز ، فيختار موضوعه ويصدر أحكامه دون أن يلقى بالا إلى ما يحيط به ، الا أنه من معوضوعه ويصدر أحكامه دون أن يلقى بالا إلى ما يحيط به ، الا أنه من شعورية مع احتياجات عصره ، وعلى سبيل المثال فان البروفسور توت شعورية مع احتياجات عصره ، وعلى سبيل المثال فان البروفسور توت

الذي غير بمؤلفه دراسة تاريخ العصور الوسطى في هذا البلد ، قد حول من غير نبك تركيزه من السياسة نحو الادارة لا لشيء سوى المعرفة المجردة ورغم هذا فانه لم يكن مقبولا أن مؤرخ القرن العشرين يدرب المرشحين للوظائف المدنية في حين كان مؤرخ القرن التاسع عشر يدرب الساسة ومكذا أيضا ارتبط الكتاب الذين تفاولوا الحربين العالميتين باقامة وزن لا هو لا يزال مثارا من المشاكل أو اعداد الردود على ما هو مثار منها في الوقت الحاضر ، أن أحدا لا ينوى أن يؤلف كتابا في موضوع لا يشغل اهتمام الآخرين فضلا عن كتاب لا يثير المتعة فيه ،

ويبدو أن الحرب العالمية الأولى لم تقدم سوى عدد قليل من المشاكل مي الناحية العسكرية • ولقد كان معظم الناس وبخاصة في دول الحلفساء يعتبرون الحرب مباداة عنيفة أشبه ما تكون بالمبارزات التي كانت تجرى في القرن التاسع عشر لنيل الجوائز والتي كانت تستمر حتى يسقط أحد المتبارين من الاعياء • ولم يحدث الا بعد أن شحدت عقول الناس بتجربة الحرب العالمية الثانية أن بدءوا يناقشون جديا فيما لو كان من المسكن انهساء الحرب الأولى في وقت مسكر عن الوقت الذي انتهت فيه نتيجة أستراتيجية أو دبلوماسية أكثر تفوقا ، وبجانب ذلك فلقد افترض يصورة عامة بعد الحرب العالمية أنه لن تكون هناك حرب أخرى ، وعلى ذلك فأن دراسة المرب الأخرة بدت وكأنها لا تقدم دروسا بستفاد بها في الوقت المُأْمَر • ومن الناحية الأخرى ظل الاعتقاد السائد عند انتهائها أن المشكلة الكبرى التي أدت الى نشوبها لا تزال قائمة كمشكلة دولية في المحل الأول عندما انتهت الحرب وكانت هذه المشكلة الكبرى هي المانيا ، ولربما ادعى الملغاء أن الحرب قد نشبت بسبب العدوان الألماني وقد يرد الألمان بأن سبيها هو رفض الحلفاء منح المانيا مكانها الجدير بها كدولة كبرة • وفي كلته الحالتين كان مثار النزاع هو مكان المانيا • وبقيت هنساك في العالم مشاكل أخرى غير مشكلة المانيا من الاتعاد السوفيتي الي الشرق الاقصي، ولكن كان من المعقول افتراض أن هذه الشاكل يمكن حلها وأن من المكن قيام عالم يسوده السلام لو أن الشعب الالماني فقط عاش في وفاق مم أعدائه السابقين • ومن هنا كانت دراسة أصول الحرب ذات أهمية ملحة وعملية ، قلو أنه أمكن اقناع شعوب الدول الشَّعالغة ببطلان تحميل الألمان -وزر الحرب ، اذن لكانوا قد خففوا من بنود العقوبات في معاهدة فرساي ، واعتبروا الشعب الألماني كأنفسهم ضحايا لكارثة طبيعية • ولو أمكن اقناع الألمان من جهة أخرى بخطيئتهم في الحرب ، لكان من المفروض أن يعتبروا هذه المعاهدة عادلة ، والذي حدث من الناحية العملية أن « أعادة النظر »

اتخذت الطريق الأول وحده ، فلقد عمل المؤرخون الإنجليز والامريكيون وإلى حد ما المؤرخون الفرنسيون أيضا على اظهار حكومات الخلفاء مخطئة يقسدر أوقر وإن الحكومة الألمانية كانت أكثر براءة مما افترضه طسانعو السلام سنة ١٩١٩ • وحاول قليل من المؤرخين الألمان أن يثبتوا الاستنتاج العكسى • وكان هذا أمرا طبيعيا للغاية ، فانه حتى المؤرخ المتطرف في حياده يشعر بحرارة الوطنية عندما يكون وطنه قد هزم في حرب وقاسي الاذلال بعدها • وفي الجانب الآخر كانت السياسة الخارجية موضع جدال في كل بلد من بلاد الحلقاء قبل اندلاع الحرب فنقاد جراى في بريطانيا وبوانكاديه في فرنسا وودرو ويلسون في الولايات المتحدة - ولا شي يقسسال عن البلاشسسفة الروس الذين كانوا قد هاجموا حكومة القيصر - هؤلاء قد البلاشسسفة الروس الذين كانوا قد هاجموا حكومة القيصر - هؤلاء قد خطوا خطوات الى الأمام باعتبارهم أبطال فكرة « اعادة النظر » في الموقف ولم تعد أوجه الصواب والحطا في هذه المجادلات دولية كانت أو محلية ولم تعد أوجه الصواب والحطا في هذه المجادلات دولية كانت أو محلية ذات أهمية ، ويكفي القول بأنها أذكت نيران الشغف الذي أدى بالناس المرب العالمية الأولى .

وهذا الوقود لم يكن كافيا كأسباب للحرب العالمية الثانية • فغي الجانب الدولي توقفت المانيا كدولة كبرى حتى قبل انتها، الحرب عن أن تكول المشكلة الرئيسية في القضايا الدولية • فلقد احتل الاتحاد السوفيتي مِكَانَهَا ، وأزاد الناس أن يعرفوا شيئاً عن الأخطار التي وقعت في معاملة الإنحاد السوفيتي أثناء الحرب وليس عن الأخطاء التي وقعت في التعامل مع ألمانيا قبل نشوب الحرب • وفضلًا عن ذلك فطالما أن كل الدول الكبرى الغربية وروسيا السوفيتية كانت تقتوح جعل الاجزاء المختلفة من الماتيا جليفًا لَهَا ﴿ فَأَنَّهُ كُلُّمَا قُلُ الْحَدِيثُ عَنَّ الْحَرِبُ كَانَ ذَلِكُ أَفْضُلُ · وسَسَاعَد الألمان بدورهم على هذا التغاضي ، فأنهم بعد الحرب العالمية الأوثى أصروا على أن يظلوا يعاملون كدولة كبرى • وبعد الحرب العالمية الثانية كانوا أول من أرعز بأن أوربا لم تعد هي التي تقور أحداث العالم مع المفيسوم الضمني بأن المانيا لن تستطيع مرة أخرى أن تشر حربًا عالمية ، وأنها لهذا يمكن أن تترك لتشق طريقها دون تدخل أو رقابة ، وكان الأمر بالمثل في الجوانب المحلية ، فقد حدثت مجادلات عنيفة داخل معسكر دول الحلفاء قبل الحرب ــ والحق أنها كانت أعنف بكبير جدا من أى شيء مما عرف قبل أنسنة ١٩١٤ ، ولكن المتجادلين ظلوا في مجادلاتهم أثناء الحرب وكانوا في شوق معظم الوقت الى نسيان هذه المجادلات بعد ذلك · واستطاع « دعاة · النهدثة » السابقون أن بجددوا سياستهم القديمة بمزيد من التبرير وتخلى دعاة المقاومة السابقون عن تحذيراتهم الفديمة بالنسبة اللانيا لحاجتهم الى مقاومة الاتحاد السوفيتي ·

كانت أصول الحرب العالمية الثانية أقل جاذبية عندما كان الناس قد بدءوا في دراسة أصول الجرب الثالثة ، وقد كان من المحتمل أن توجد بعض المشاحنات في الموضوع اذا بقيت مجالات واسعة من الشك والتساؤل ولكن وجد تفسير كان مرضيا للجميع وبدا وكأنه استنفد كل جدال ، وكان هذا التفسير هو هتلر ٠ انه هو الذي وضع خطة الحرب العالميــة الثانية ، وكانت ارادته وحدها هي إلتي سببتها ، وكان هذا التفسير بلا شك مرضيا « للمناهضين » من تشرشل الى نامير · لقد أعطوه طول مدة الحرب بل قبل اندلاع الحرب بالفعل · كان في استطاعتهم أن يقولوا «اننا قد قلنا ذلك ، لم يكن هناك بديل لمقاومة هتلر منذ الساعة الأولى» ، وأرضى التفسير كذلك « دعاة التهدئة ، وكأنوا يستطيعون أن يدعوا أن أسلوب التهدئة كان حكمة ، وكان في مقدوره أن يكون سياسة ناجحة اذا لم يكن في سبيل الحقيقة غير المؤكدة بأن المانيا كانت في قبضة رجل معتوه وأكثر من هذا أرضى هذا التفسير الالمان ما عدا قلة من النازيين غير المنادمين • وبعد الحرب العالمية الأولى حاول الإلمان ازاحة الجريمـــة عن عاتقهم والقاءها على عاتق الحلفاء ، حاولوا استنتاج ألا ذنب لأحد . لقد كانت مهمة ازاحة الجريمة عن الالمان الى هتلر أبسر ، فلقد مات في أمان. لقد كان في استطاعة هتلر أن يسبب لالمانيا ضررا بالغا لو أنه ظل على قيد الحياة ، ولكنه وضع نهاية لها بتضحيته المنهائية في القبو . ولم بعد هناك لأى قدر من الاتهامات بعد موته أن تسىء اليه ، وأصبح في الامكان وضع عب اللوم عن كل شيء فوق كتفيه اللذين لم يعودا يشكوان من الحرب العالمية الثانية ، معسكرات التعذيب ، غرف الغاز ، وعلى أساس اعتبار هتلر مجرما يستطيع أي ألماني آخر أن بدعي البراءة ، وتحول الآن الالمان الذبن كانوا غيورين من قبل في معارضة جريمة الحرب الى أول الدافعين عنها ٠ وقرر بعض الالمان أن يعطوا لشرور هتلر لغة خاصة أكش فاعالبة ، فما دام أنه من الواضيح كان وحشا شريرا . فقد كان من الواجب أن يقاوم بحزم . ومن هنا فان أي وزر تبقى بعد أن أدين هتلر يمكن أن لتحول ألى فرنسا لفشلها في طرده من اقليم الرين سنة ١٩٣٦ أو الي تشممبر لن لاحجامه في سبتمبر ١٩٣٨ .

واتفق الجميع ــ وهم سعداء ــ على سبب الحرب العالمية الثانية ، فما هي الحاجة اذن الى اعادة النظر ؟ رفعت أغلبية من المحايدين راية الشك،

وبالأخص من ايرلندا ، ولكن جرت العادة على أن المشسساركة في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي تسكت حتى أولئك الذين كانوا محايدين في الحرب ضد المانيا ، وفعل اعتبار مشابه لذلك \_ في الجانب الآخو \_ فعله مع المؤرخين السوفييت أيضا ، ولا تزال هناك مدرسه عتيدة من المؤمنين باعادة النظر باقية في الولايات المتحدة ممن بقسوا من أصحاب حملات ما بعد الحرب العالمية الأولى والذين لا زالوا يعتبرون حكومتهم أكثر لؤما من حكومة أخرى ، وأعمالهم غير متأثرة بوجهة نظر مدرسة أكاديمية، وفضلا عن هذا فأن اعادة النظر هذه معنية أساسا بالحرب ضد اليابان ، ويستندون في هذا الى سبب وجيه ، فلقد أعلن هتلر الحرب على الولايات المتجدة وليس شيئًا غير هــذا ، ومن الصعوبة التفكير كيف كان روزفلت يستطيع أن يلقى ببلده في الحرب الاوربية اذ لم يكن هتلر قد أدى هذه الخدمة له • ليس هناك مجال للجدل الكثير بالنسبة لليابان ، لقد جرى القتال لسبب خارج عن هذا النطاق ، لقد كان هناك سؤال عملي - ذات مرة ــ عما اذا كان يتحتم على الولايات المتحدة أن تتعاون مع اليابان أو مع الصين ؟ ولقد أجيب على السؤال الآن بالأحداث ، وعلى صورة مشوشة للَّغاية للسياسة الامريكية • فمن المتفق عليه عالميا أن اليابان هي الصديق الوحيد الذي يعول عليه بالنسبة لأمريكا في الشرق الأوسط ، وعلى هذا فان الحرب ضدها تبدو كخطأ بالنسيبة لناحية ما وعلى الارجع لجانب اليابانين ٠

ان هذه الاعتبارات في السياسات المعاصرة تساعد على تفسير السبب في أن أصول الحرب العالمية الثانية ليست موضوعا لجدال قوى ، ورغم هذا فهي ليست كافية لتفسير الاتفاق الذي يكاد يكون موضوع الاجماع من المؤرخين ، وحتى أكثر الدارسين التزاما متأثرون بمستويات أكاديمية وهناك كثير من الدارسين غير الملتزمين بشكل كبير ، فاذا ما كان الشك قد تصدع بما فيه الكفاية ، فان الدارسين سرعان ما نراهم يناقشون المبرر الشائع مهما تنكن درجة تقبله ، ان هذا لم يحدث لسببين واضحى التعارض ومن الشواهد الكثيرة للغاية تلك التي جمعت لمحاكمات مجرمي الحرب في ومن الشواهد الكثيرة للغاية تلك التي جمعت لمحاكمات مجرمي الحرب في نورمبرج ، وبالرغم من أن تلك الوثائق تبدو مهيبة في حجمها الذي نورمبرج ، وبالرغم من أن تلك الوثائق تبدو مهيبة في حجمها الذي بسرعة وبدون تدبير في الغالب كأساس للخصات رجال القانون ، وليس بسرعة وبدون تدبير في الغالب كأساس للخصات رجال القانون ، وليس على المؤرخ أن يتبعه ، فرجيل القانون يهدف الل تكوين قضية،

والمؤرخ يرغب أن يفهم ويقتنع والبرهان الذى يقنع رجل القانون يفشل في ارضائنا، وتبدو وسائلنا غير دقيقة لهم، ولكن حتى رجال القانون يجب أن يكونوا الآن قد ارتابهم تأنيب الضمير بالنسسبة للحجج في نورمبرج فلم يتم اختيارها لتبرهن على جريمة الحرب بالنسسبة للرجال الذين في المحاكم فحسب، وانما لتخفى تلك الخاصة بالدول السكبرى المدعية، ولو أن أيا من الدول الاربع الذين أقاموا محكمة نورمبرج انفردت بمحاكم نورمبرج، لتناثر الوحل بشكل أكثر ولأقحمت الدول الغربية بالمعاهدة النازية السوفيتية ولرد الاتحاد السوفيتي بالمثل بمؤتمر ميونيخ وبعمليات أخرى خفية وبوجود المحكمة المقامة من الدول الكبرى الاربع، كان المسلك الوحيد الممكن هو افتراض ادانة المانيا وحدها بالجريمسة سلفا و لقد سبق الحكم المحاكمة ، وأعدت الوثائق لتدعيم نتيجة كانت مشحونة وكل من يعتمد عليها يجد أنه يكاد يكون من المستحيل أن يهرب من العبه الذي حملت به الله يكاد يكون من المستحيل أن يهرب من العبه الذي حملت به الله يكاد يكون من المستحيل

فاذا ما بحثنا بدلا من ذلك عن براهين جمعت بطريقة أكثر انعزالا وأكاديمية لاكتشفنا كيف أننا أكثر سوءا من أسلافنا الذين درسوا أصول الحرب العالمية الأولى • وبعد ربع قرن أو ما يقرب من هذا من الحرب الأولى بدأت كل الدول الكبرى ـ ما عدا ايطاليا ـ في كشف الغطاء عن تسمجيلاتها السياسية للأزمات المبـاشرة لفترة ما قبل الحرب ، وبالإضافة الى ذلك كانت هناك مسلسلات واسعة من الوثائق المنشورة تتابع فترة طويلة الى الوراء تتفاوت قوة وضعفا ٠ فالوثائق النمساوية ــ المجرية ترجع الى سنة ١٩٠٨ والانجليزية الى سنة ١٨٩٨ والألمانية والفرنسية الى سسسنة ١٨٧١ ، وكانت المنشورات الروسية وان كانت أكثر عصبية ــ كبيرة الحجم أيضًا وكانت هناك بعض الفجوات الواضحة • أن في استطاعتنا أن نشكو من نقص في الوثائق الايطالية الذي يعالج الآن ، ونستطيع أن نشكو ، كما لا زلنا نفعل ، من نقص الوثائق ، وقد يكون هناك في المجمــسوعات المنشورة ــ بعض الحذف المتعمد ولن يرضي أحد من المؤرخين الواعين حتى يطلع على السجلات بنفسه ولا زال في المستطاع ــ والكلام هنا بوجه عام ــ تتبع التكتيك السياسي لخمسة من ستة من الدول الكبرى في تفصيل ومستوى غير متطــــابقين ، ولا تزال البراهين غير متمثلة حتى الآن ، وباستمرار استعراضنا لها نجد موضوعات جديدة لارتيادها ، وتفسيرات جديدة يمكن وضعها •

والتفاوت في المادة التي في حوزتنا لدراسة سنوات ما قبل سنة ١٩٣٩ معزن حقا • فلقد اختفت النمسا – المجر من صفوف الدول الكبرى الأوربية • ومن الخمس الباقية لم تقدم ثلاثة حتى وقت قريب سسطرا أو جملة من البراهين من سجلاتها • وبدأ الإيطاليون في اصلاح هذا الاهمال فقد نشروا وثائقهم من ٢٦ مايو سنة ١٩٣٩ حتى اندلاع الحرب وسوف يسبقون الجميع بارجاع نشراتهم الى سنة ١٩٣١ ولا زالت السياسسة الفرنسية والروسية بلا ضوء ملقى عليها من سبجلاتها تماما • وللفرنسيين بعض العذر فعظم سبجلاتهم ما بين ١٩٣٣ وبين ١٩٣٩ أحرقت في ١٦٥ مايو سنة ١٩٤٠ عند الانذار الألماني بالغزو في سيدان •

ويعاد الآن بنشاط تجميع الوثائق من المراكز الفرنسية في الخارج أما أسباب الصمت السوفيتي فهي - ككل شيء آخر في السسياسة السوفيتية - مسألة تخمين ، هل هناك ما يشين أحيانا الحكومة السوفيتية يستدعي الاخفاء ؟ - هل يجفلون من ائتسليم بمسلكهم ، مهما تكن درجة بعده ، لامعان النظر العام ؟ ربما لا تكون هناك تسجيلات - على أساس أن ادارة الشئون الخارجية لم تكن أهلا لصنع أي واحد منها ؟ أم أن الحكومة السوفيتية قد تعلمت الدرس الخاص بكثير من منازعات الماضي عن الموضوعات التاريخية ، وهو أن الطريقة الوحيدة غير الناضجة لندعيم قضية لا يكون أبدا بالتسليم بشواهد لمساندتها ؟ • ومهما تكن الاسباب المتنوعة لهذا الصمت من جانب ثلاث دول كبرى ، فان النتيجة هي أنه ليس أمامنا الا أن نتجه الى الوثائق الألمانية والبريطانية من أجل تسجيل ليس أمامنا الا أن نتجه الى الوثائق الألمانية والبريطانية من أجل تسجيل المضلل بأن العلمات الدولية بين الحربين كانت محاورات ثنائية انجليزية المنائية .

وحتى بعد هذا فان المادة أقل كفاية عما كانت عليه بالنسبة لفترة ما قبل سنة ١٩١٤ ، فقد استولى الحلفاء على السجلات الالمانية سنة ١٩٤٥ الى وكانوا ينوون أصلا نشر سلسلة كاملة عن الفترة ما بين سنة ١٩١٨ الى ١٩٥٥ ، ولكن رنى أخيرا اختصار ذلك بسبب النفقات الى السنوات منذ وصل هتلر الى الحكم في سنة ١٩٣٣ ، وحتى تلك الحطة لم تكن كاملة : فأن فجوة لا زالت شاغرة بين ١٩٣٥ ، ١٩٣٧ ، وأعيدت السجلات الآن الى الحكومة الالمانية في بون ، وقد يؤدي هذا بطبيعة الحال الى تأجيل آخر ، وأكثر من هذا فإن الناشرين من الحلفاء بوعى منهم شاركوا في وجهسة نظر نورمبرج فيما يختص بجريمة الحرب ، فإن وزارة الخارجية الالمانية

غالبا ما ادعت أنها تعمل ضد هتار وليس لمصلحته ، ولن نسستطيع أن نكون على ثقة عما اذا كانت وثيقة من الوثائق تمثل عملية جادة ، أو عما اذا كانت قد أعدت لتكون شاهدا على سذاجة مؤلفها ، وسسوف يغطى النشر الانجليزى في نهاية الأمر المرحلة بأكملها منذ توقيع صلح فرساى حتى اندلاع الحرب سنة ١٩٣٩ ولكنه تقدم بطىء ، ففي هذه اللحظة نحن لا نملك شيئا في الواقع عن العام التاسع عشر في القرن العشرين ، وثغرة أخرى بين منتصف ١٩٣٤ الى مارس ١٩٣٨ و والمجلدات قاصرة على السياسة البريطانية العلمية ، انها لا تكشف الستار عن بواعثها وذلك كما حاولت المجلدات الخاصة بفترة ما قبل الحرب العالمية الاولى أن تفعل، وهناك دقائق قليلة تبين تطور المناقشات في وزارة الخارجية ولا تسجيلات عن المناقشات الوزراء ومجلس عن المناقشات الوزراء قدروا الأمور لهذا بشكل أكثر من وزارة الخارجية بالنسبة للفترة السابقة ،

ونحن أيضا أكثر سوءا بالنسبة الى قلة التسجيلات الرسمية • لقد عاش معظم الذين أشعلوا الحرب العالمية الأولى ليكتسبوا في اسهاب بعد ذلك بأسلوب يدعو الى الاعتذار أو التبرير • وفي الحرب العالمية الثانية مات بعض القادة بينما كانت الحرب مشتعلة وبعضهم قتل في النهاية بمحاكمة أو بدون محاكمة ، والبعض كانوا أما فخورين للغاية أو حذرين للغاية عند الكتابة • انه لشيء يسبب تباينا يدعو الى الدهشة أن يتولى في نهاية كل حرب عالمية وضع مادتها الضخمة أولئك الذين كانوا في مواضع اصدار القرارات عند بدايتها •

وفيما يلي قائمة الحرب العالمية الأولى

بريطانيا العظمى: رئيس الوزراء

وزير الخارجية

فرنسا: رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء الذي كان في الوقت نفسه وزير الخارجية

**روسيا :** وزير الخارجية

ايطائيا : رئيس الوزراء

المانيا: المستشار

وزير الحارجية

ونقرأ في قائمة الحرب العالمية الثانية : فرنسا : وزير الخارجية

وخلف وزير الخارجية الايطالية ـ الذي اغتيـل ـ مذكرات وكتب وزير الخارجية الألمانية دفاعا متقطعا أثناء انتظاره الشنق • وهناك عدد قليل من القصاصات من المراسلات كتبها رئيس الوزراء البريطاني وبضم صفحات من المذكرات الشخصية لسكرتير الشنئون الحارجية البريطاني ع ، أما بالنسبة لكل ديكتاتور من الثلاثة هتلر ، موسيلني وستالين ، وكذلك بالنسبة لوزير الخارجية الروسية فلا يوجد سطر واحد أو كلمة واحدة ان علينا أن نمحص ما يدور على ألسنة شخصيات ثانوية ، ولمفسرين وكتبة مكاتب الشئون الخارجية والصحفيين ، رجال ممن عرفوا غالبا أكثر قليلا من عامة الناس • ومهما يكن الأمر فان المؤرخين لم يتوفر لهم مطلقا القدر من الشواهد التي ترضيهم • وانني لفي شك من أننا سنجني الكثير من الانتظار عشر أو خمس عشرة سنة أخرى ، وربما فقدنا السكتس ، ومن المحتمل أن القلة الباقية من الحضارة قد تتخلى عن قراءة الكتب ، فما بالك بكتابتها • وعلى هذا الأساس حاولت أن أروى القصة كما قد تبدو أمام مؤرخ مقبل ، وذلك بالعمل على أساس التسجيلات • وقد تبرهن النتيجة على المدى الذي يخطى، فيه المؤرخون أو يسيئون الفهم ، كما يجب علينا أن نستمر في كتابة التاريخ بالرغم من هذا • وعلى غرار خليفتي الذي أتخيله ، أرى لزاما على دائما أن أعترف بجهلي • ولقد وجدت كذلك أن التسجيل المقدر على أساس انعزال غالبا ما يدفعني نحو تفسيرات مختلفة عن تلك التي قصدها الناس ( وأنا منهم ) في حينه ، ولم يؤثر ذلك على بطريقة أو أخرى • انني مهتم بفهم ما حدث لا للدفاع أو الادانة • لقـــد كنت ضد الدعوة الى التهدئة منذ اليوم الذي وصل فيه هتلر الى الحكم ، والذي لا شك فيه انني سأكون كذلك مرة أخرى تحت ظروف مشابهة ، ولكن ليس لهذه النقطة شبيه في الكتابة عن التاريخ • وعند الرجوع الى الماضي ، نجد أنه بالرغم من أن الكثيرين مذنبون فلا يوجد بريء واحد · ان الهدف من النشاط السياسي هو تهيئة السلام والرفاهية ، وفي هذا فشل كل سياسي مهما كان السبب .

انها قصة بلا أبطال ، وربما تكون حتى بلا أشرار •



## القصدائد على تركة الحريب العالمية الأولى

كانت الحرب العالمية الثانية \_ في جانب كبير منها \_ صورة مكررة للأولى • وكانت هناك اختلافات واضحة ، فايطاليسا حاربت في الجانب المضاد بالرغم من أنها غيرت ذلك الى العكس مرة ثانية قبل نهايتها . والحرب التي بدأت في سبتمبر ١٩٣٩ بدأ القتال فيها في أوربا وشمال افريقيا ثم التقت في الوقت المناسب وان لم يكن في المكان نفسه بالحرب في الشرق الاقصى التي بدأت في ديسمبر سنة ١٩٤١ واستمرت الحربان متميزتين بالرغم من أن الحرب في الشرق الأقصى خلقت ارتباكات كبيرة لبريطانيا العظمي والولايات المتحدة • ولم تربط المانيا واليابان قواتيهما بعضهما ببعض أبدا ، وكان الالتقاء الحقيقي الوحيد عندما وقع هجوم اليابان على بيرل هاربر فانه أثار هتلر \_ وهنا وقع في خطأ كبير \_ الى اعلان الحرب على الولايات المتحدة • وبطريقة أخرى فمن الممكن معالجة الحرب الأوربية وأصولها كقصة في حد ذاتها بينما الشرق الأقصى يمدها باهتمامات تجرى بين الحين والآخر خارج خشبة المسرح • ولقــد حارب الحلفاء الأوربيون أنفسهم تقريبا القوى المضادة نفسها في الحرب العالمية الثانية كما في الأولى ، وبالرغم من أن مد المعــركة تأرجع جيئة وذهابا بقسوة أكبر ، فقد انتهت الحرب بطريقة كبيرة الشبه \_ بهزيمة المانيا • واشتدت الرابطة بين الحربين بصورة أعمق • لقد حاربت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية خاصة لكى تغير نتيجة الأولى ولتحطم الاتفــاقية التي أعقبتها ، وحارب منافسوها وان كان بوعى أقل ، للدفاع عن هــــذه الاتفاقية ، وهذا ما حققوه لشدة دهشتهم ، لقد كان هناك مثالية مفرطة

حين كانت الحرب الثانية دانرة الرحى ، ولكن في النهاية حدث في الواقع أن بقيت كل الحدود في أوربا والشرق الأقصى بلا تغيير باستثناء ــ وهو ما يجب الاقرار بأنه استثناء ضخم \_ بولندا والبلطيق • فاذا ما تركنا هذه المنطقة في شمال شرقي أوربا ، فان التغيير الهام الوحيد في الخريطة فيما بين القنال الانجليزي والمحيط الهندي كان نقل استريا من إيطاليا الى يوغسلافيا ٠ لقه حطمت الحرب الأولى امبراطوريات قديمة وأخرجت دولا جديدة الى الوجود • ولم تخلق الحرب الثانية دولا جديدة واقتصرت على تحطيم استونيا ، لاتفيا وليتوائيا • واذا ما سأل أحد السؤال الدارج نوعا : فيم كانت الحرب ؟ لكانت الاجابة الفورية هي : « لتقريز كيفيـة اعادة صنع أوربا ، ولكانت الاجابة التالية مجرد « تقسرير ما اذا كانت أوربا هذه المعاد صنعها ستستمر ، • أن الحرب الأولى تفسر الثانية ، بل هي التي سببتها في حقيقة الأمر وذلك بالقدر الذي يسبب فيه حدث حدثا آخر •وبالرغم من أن حصيلة الحرب العالمية الأولى كانت اعادة صنع أوربا فان هذا كان بعيدا جدا من أن يكون سببها الأصلي أو حتى غرضهـــا المدرك • فلقد كان للحرب أسبابها المباشرة التي يتفق عليها الناس الآن في كثير أو قليل • فاغتيال الارشيدوق فرائز فرديناند استثار (النمسا ــ المجر ) لدرجة أنها أعلنت الحربعلي الصرب واستثارت التعبئة الروسية في جانب الصرب ألمانيا لدرجة أنها أعلنت الحرب على روسيا وفرنسسا حليفة روسيا واستثار الرفض الالماني لاحترام حياد بلجيكا بريطانيا لكي تعلن الحرب على ألمانيا ، وخلف تلك الأسباب تبقى الأسباب الأعمـق التي لازال المؤرخون مختلفين حولها • فالبعض يشيرون الى النزاع بين التيوتون والسلاف في أوربا الشرقية والبعض يدعي « انها حرب خلافة تركيا ، ويلوم البعض المنافسة الامبريالية خارج أوربا في حين يلوم الآخرون انهيار توازن القوى في القارة الأوربية وقد ركز على مزيد من موضوعات النزاع الأكثر دقة التحدي الألماني لرفعة منزلة الأسطول البحري الانجليزي ، ورغبة فرنسا في استعادة الالزاس واللورين وطموح روسىيا في القسطنطينية والمضايق • ان هذا التفسير السخي يوحي بأن أيا منها بمفرده ليس هو السبب الصحيح ، فالحرب العسالمية أضرمت لكل تلك الأسباب وليس لأى منها • وعلى كل فان هـــذا هو ما اكتشفته الدول الكبرى المتنازعة بمجرد أن خاضوا غمسارها • ومهمسا تكن الخطط والمشروعات والمطامع التي كانت لديهم قبل الحرب، فقد حاربت الدول الكبرى ببساطة من أجل النصر وللحسم على سؤال همبتى ديمبتى لن تكون السيادة ؟ كان المتخاصمون يبحثون عن فرض ارادتهم على العدو ـ وبالتعبير العسكري ليومنا هذا ـ دون فكرة واضحة عن ما همة هـــذه الارادة ووجد كلا الجانبين أنه من الصعوبة تحديد أهدافهم الحربية . وعندما وضع الالمان مقدما شروط السسسلام كما فعلوا في سنة ١٩١٧ لروسيا والدول الغربية الكبرى ، بمستوى أقل ، انصب اهتمامهم الوحيد على بحسين وضعهم الاستراتيجي من أجل الحرب التالية ، وذلك على الرغم من أن حربا تانية لم تكن ضرورية في حالة انتصار ألمانيا في الأولى ، وبطرق أخرى كان لدى الحلفاء مهلة أكبر للتفكير ، فقد كان في استطاعتهم ببساطة أن يطالبوا بأن يسلم الألمان ثمار انتصاراتهم المبكرة • ونوق هذا كون الحلفاء شيئا فشيئا سلسلة من الأهداف الحربية وذلك بفضل مؤازرة أمريكا أو بمعنى أصبح تحت ضغط الايحاء الأمريكي • ولم تمثل تلك الأشبياء بالتأكيد المسائل التي بدأ بها الحلفاء الحرب انها لا تمنل حتى المسائل التي من أجلها ، في معظمها ، أصبحوا آنذاك يحاربون ، ويبدو أن البرنامج المثالي قفز من مجرد الاقتناع بأن مثل تلك الحرب التي يدور فيها القتال في نطاق كهذا وبتقييمات مثل تلك ، لابد أن يكون لها حصيلة عظيمة • كانت المناليات نتاج عرضي وصقل في الصراع الأساسي، وذلك برغم أنها لم تخل من تأثير على الأحداث التالية ، وظل النصر أساسا هو هدف الخرب • فالنصر سوف يملي السياسسة التالية ، وحتى عند الفشل في ادراك هذا فان النصر سوف يضمن النتيجة على أية حال ، وهــذا ما فعله • لقــد تمت الحرب العالمية الثانية من الانتصـــارات في الأولى ومن الطريقة التي استخدمت بها هذه الانتصارات • وكان هناك انتصاران حاسمان في الحرب العالمية الأولى ، بالسرغم من أنه في ذلك الوقت حجب واحد منهما الآخر · ففي نوفمبر سنة ١٩١٨ هزمت ألمانيا بشكل حاسم من الدول الكبرى الغربية في الجبهة الغربية ، ولكن قبل هذا كانت المانيا قد هزمتروسيا في الشرق هزيمة حاسمة ، وكان لهذا تأثير عميق على نمط سنى الحرب·وقبل سنة ١٩١٤ كان هناك «توازن» أقيم فيه التحالف الفرنسي الروسي ضد الدول الكبري والمتوسطة • وبالرغم من أن بريطانيا العظمى كانت مرتبطة ارتباطا ضعيف العسرى مع فرنسا وروسيا في الاتفاق الثلاثي Tripte Emtente فقد افترض القليلون أن ثقلها كان أساسيا لقلب الميزان • فالحسرب عندما بدأت كانت حربا قارية حوربت في جبهتين : والقت كل قوة قارية في المعسركة بمسلايين الرجال ، ولم تقدم بريطانيا الا مجرد منات الألوف • أما بالنسبة لفرنسا بنوع خاص فقد بدأ التعاون الروسي ضرورة حيوية ، والمعاونة البريطانية لا بأس بها • وتغير كل هذا كلما تقدمت الحرب • فقد جهزت بريطانيا كذلك جيشا ضخما والقت بملايينها في الجبهة الغربية واستتبع هذا الأمل في ملايين أكثر عندما دخلت الولايات المتحصدة الحرب في سنة ١٩١٧ وجاءت هذه التقوية للجبهة الغربية بعد فوات الأوان في انقصاد روسيا • فثورة ١٩١٧ والنكبة العسكرية دفعتها خارج الحرب • ففي مارس ١٩١٨ وقع القادة البلشفيك الجدد صلح التسليم في برست ليتوفسك وأرغمت الهزيمة اللاحقة في الغرب ألمانيا على التخلي عن المكاسب التي كانت قد صنعتها آنذاك • ولم يكن في الامكان عدم صنع النتيجة الأضخم • فلقد خرجت روسيا عن نطاق أوربا ، ولم تعد بعد ، في ذلك الحين ، دولة كبرى لقد تغير برج أوربا بعمق ـ وكان ذلك لصالح ألمانيا وحيث كان هناك فيما مضى دولة كبرى على طول جبهتها الشرقية أصبحت وحيث كان هناك فيما مضى دولة كبرى على طول جبهتها الشرقية أصبحت ولم يكن ليتسنى لأحد لمدى سنوات كثيرة بعد سنة ١٩١٨ أن يكون على يقين عما اذا كانت روسيا تملك أية قوة أو أنها اذا ما كانت كذلك ، يقين عما اذا كانت روسيا تملك أية قوة أو أنها اذا ما كانت كذلك ،

وعند نهاية سنة ١٩١٨ لم يبد أن لهذا اعتبارا كبيرا ، فلقد كانت الدلالة عندند هي أن ألمانيا قد هزمت دون مساعدة روسيا ، وأنها هزمت على نحو وضح فيه التسلط \_ وان يكن هو في الجبهة الغربية ، وحدد النصر في تلك المساحة الضيقة الكثيفة مصير أوربا كلها ، ان لم يكن العالم بأسره ، وأعطت هذه النتيجة غير المتوقعة شخصية لأوربا مختلفة عن تلك التي كانت لها قبل سنة ١٩١٤ ، فحتى ذلك الحين كانت الدول الكبرى هي فرنسا ، ألمانيا ، ايطاليا ، النمسا ، المجر ، روسيا ثم انجلترا باعتبار نصف ، كانت برلين هي مركز أوربا ، والآن أضحت الدول بالكبرى هي فرنسا ألمانيا وبريطانيا العظمى ، وايطاليا من باب المجاملة ، الكبرى هي فرنسا ألمانيا وبريطانيا العظمى ، وايطاليا من باب المجاملة ، ثم الولايات المتحدة الشاغلة لوضع بريطانيا السابق في محيط الدائرة ، وأصبح مركز أوربا الجديدة في الرين أو يصكن القول في جنيف ، ولم تعد روسيا لها حساب كدولة كبرى ، وتلاشت ملكية الهابسبورج من الوجود ،

وتحركت أوربا \_ كمفهوم سياسى \_ جملة نحو الغرب ، وافترض الناس في سنة١٩٣٩ ولسنوات عديدة بعدها \_ بل وحتى ربيع سنة١٩٣٩ في الواقع \_ ان تشكيل العالم يتركز في أيدى أولئك الذين كانوا فيما مضى « الدول الكبرى الغربية » •

وبالرغم من أن روسيا والمانيا هزمتا في سنة ١٩١٨ فان نتائج الهزيمتين كانتا مختلفتين تماما · اختفت روسيا من الهسورة

وتجاهلت الدول الكبرى المنتصرة حكومتها الثورية ووجودها الفعلي 🕝 على أن ألمانيا بقيت رغم كل شيء متحدة ومعترفًا بهــــا من المنتصرين ، والقرار الذي أدى في نهاية الأمر الى الحرب العسالمية الثانية حدد من البواعث الأكثر علوا وحساسية - في الأيام القليلة التي سبقت نهاية الحرَّب الأولى ، وكان هذا هو القرار الخاص بمنح هدنة للحكومة الالمانية واتخذ القرآر أولا بناء على أسس حربية ، وكان الجيش الألماني قد هزم في الميدان • كان يتراجع ولكنه لم يستأصل أو يحطم • وكان الجيشان · الانجليزي والفرنسي بالرغم من انتصارهما قريبين كذلك من الانهاك ، وكان من الصعوبة تقدير مدى انهيار الجيش الألماني من بعيد ٠ وبقي برشينج القائد الأعلى الامريكي الوحيد بغير مخاوف من حملة متجددة ، فقد ظلت قواته دون مساس لم يسفك منها قطرة دم واحدة ٠ كان يتمني أن يقتحم برلين • وكان يريد أن يضيف سحرا جديدا لنفسسه بأن الامريكيين في ١٩١٩ وقد حملوا وطأة الحرب في استطاعتهم أن يملوا ما يريدونه على الحلفاء بالقوة نفسها التي سيملون بها على ألمانيا بطريقة لم تكن في مقدورهم أن يفعلوها في سنة ١٩١٨ . ومهما يـكن من شيء فقد كان هذا مدعاة لأن تتعجل الدول الكبرى الأوربية انتهاء الحرب طالما كان في امكانهم أن يفعلوا ذلك •

ولم يكن للأمريكيين أغراض حربية محددة أو مطالب اقليمية دقيقة وهذا أيضا ما جعلهم بشكل غير مألوف، أقل شيخفا الى الهدنة ، كانوا يريدون فقط تسليما من ألمانيا وبدون قيد أو شرط ، وكانوا على استعداد للاستمرار حتى يتحقق ذلك ، وكان الحلفاء أيضا يريدون هزيمة ألمانيا، ولكن كانت لهم رغبات عاجلة بالقدر نفسه ، فكل من بريطانيا العظمى وفرنسا كانتا تريدان تحرير بلجيكا وكان الفرنسيون يريدون تحرير شمال شرقى فرنسا ، والانجليز يريدون نزع سلاح الأسطول الألماني وكان من المكن توفير هذا بهدنة ، كيف كان يمكن اذن للحكومتين تبرير مزيد من سفك الدماء أمام شعوبهم التى أنهكتها الحرب ؟ وحتى لوغضضنا الطرف عن هذا فان الهدنة كما سعت الحكومة الألمانية لعقسدها كانت سترضى معظم الأغراض العامة للحلفاء ، فلقد كانوا دائما يؤكدون أنهم سترضى معظم الأغراض العامة للحلفاء ، فلقد كانوا دائما يؤكدون أنهم الحرب العدوانية لا يمكن أن تنجع ، ويمكن القول بأن هذا البرهان قد الحرب العدوانية لا يمكن أن تنجع ، ويمكن القول بأن هذا البرهان قد أعطى الآن ، كان من الواضح بالنسبة للحلفاء وللقادة الألمان العسكريين أن ألمانيا قد هزمت ولم يظهر الا أخيرا فقط أن هذا لم يكن واضحا تماما أن ألمانيا قد هزمت ولم يظهر الا أخيرا فقط أن هذا لم يكن وأضحا تماما

بالنسبة للشعب الألماني و بدا \_ نوعا ما \_ في نوفمبر سنة ١٩١٨ أن الشعب الألماني أعان على انهاء الحرب و كان الحلفاء يدعون دائما أنهم كانوا يحاربون الامبراطور الألماني ومستشاريه العسكريين وليس الشعب الألماني بالرغم أن ذلك لم يكن بأجماع الآراء و أما الآن فقد أصبحت ألمانيا مملكة دستورية ثم أصبحت جمهورية قبل توقيع الهدنة و كانت الحكومة الألمانية ديمقراطية واعترفت بالهزيمة ، وكانت على استعداد للتسليم بكل فتوحات ألمانيا ، وقبلت ، كاسناس للسلام في المستقبل ، المبادىء المثالية التي وضعها الرئيس ولسون في أربعة عشر مبدأ \_ تلك المبادىء التي قبلها الحلفاء أيضا ، وان كان ذلك بتذمر وبتحفظين و وبذلك تمت مناقشة كل شيء في جانب الهدنة ، وقبللا مما في غير صالحها و

كانت الهدنة شيئا أكثر من مجرد وقف القتال • ووضعت شروطها بعناية لتأكيد أن ألمانيا لن تستطيع استئناف القتال • وكان على الألمان أن يسلموا كميات ضبخمة من مواد الحرب وأن يسحبوا قواتهم الى ما بعد الرين ، وإن يسلموا أسطولهم على سبيل التحفظ • واحتل الحلفاء الضفة تحفيق أهدافها ، ففي يونيو سنة ١٩١٩ عندما كان الألمان يناقشون توقيع معاهدة الصلح ، اضطر قائدهم الأعلى الى الاعتراف رغم ما عرف عنه من عناد بأن استئناف الحرب كان مستحيلا ، ولكن كان للهدنة جانب آخر فقد ربطت الألمان بالحاضر المباشر وربطت الحلفاء بالمستقبل • كانوا حريصين على تأكيد أن الأمة الألمانية اعترفت بالهزيمة ، ولهـذا انتهت الهدنة على يد ممثلين للحكومة الألمانية وليس ببعثة عسكرية ـ اعترف الألمان بغباء بالهزيمة وفي مقابل ذلك ـ وبدون تقدير في الأغلب ــ اعترف الحلفاء بالحكومة الألمانية • وقد يحاول فرنسييون عرفوا بالاقدام أن يشتغلوا فيما بعد بتهريب مذهب « الانفصال » من الباب المخلفي كما أتيح للمؤرخين المحلقين في سماء الخيال الرثاء ، لأن أعمال بسمارك ظلت بلا حل ٠ كان هذا بلا جدوى ، فلقد أنهت الهدنة قضية وحدة ألمانيا الى أقصى حد كانت تعنى به الحرب العالمية الأولى • فلقد تلاشت مملكة هبسبورج والامبراطورية العتمانية وظل الريخ الألماني على ظهر الوجود • وأكثر من هذا فان الحلفاء لم يعترفوا بآلريخ الألماني فحسب ، وانما أصبح استمرار وجوده الآن ضروريا لهم اذا ما رئى الابقـاء على الهدنة واضطر الحلفاء الى التحول دون قصد واع الى حلفاء للريخ ضد أى شيء يهدد بتحطيمه ضد التذمر الشعبي ، وضد التفرقة ، وضد البلشفية ٠

ونفذ هذا أيضا ـ الى مدى أبعد بموجب معساهدة الصلح بلا تعمد . واحتوت المعاهدة على كثير من المواد القاسية ــ أو هــذا هو ما بدا لمعظم الألمان • وته تفيل الألمان لها ولكن بتذمر وبلا قابلية ، وبعد جدال عما اذا لم يكن من الأفضل رفض التوقيع • وتم قبولها وبنيت الموافقة بسبب ضعف الجيش الألماني والارهاق الذي أصلاب الشعب الألماني وضغط الحلفاء بسد الطريق ، وليس بسبب أي اقتناع بأن الشروط عادلة أو فيها شيء من التسامح ، وبالرغم من هذا قبلت الحكومة الألمانية المعاهدة ، . وبعملها هذا ، حققت مكاسب ذات قيمة ، لقد رسمت المعساهدة بحيث تضمن عدم وقوع عدوان ألماني جديد على أنه من غير المستطاع تنفيذها الا بمعاونة الحكومة الألمانية • كان نزع سلاح ألمانيا حتميا ، ولكن كان يحق للحكومة الألمانية أن تنظم ذلك \_ وعلى الحلفاء فقط أن يوفدوا لجنة مراقبة لتبيان مدى تنفيذ نزع السللح ، كما فرض على ألمانيا دفع تعويضات • وهنا أيضا كان على الحكومة الألمانية أن تجمع الأموال وتدفعها نـ وعلى الحلفاء مجرد نسلمها ، وحتى احتلال أرض الرين كان يتوقف على التعاون الألماني ، وحلت الادارة المدنية في أيدي الألمان وكان من الممكن أن يؤدي رفض الالمان التعاون الى حالة من الخلل لم تتضمنها نصوص معاهدة الصلح • وبدت المعاهدة في الوضيع المباشر في سنة ١٩١٩ ساحقة ومنتقمة ، معاهدة املاء أو عبسودية كما سماها الألمان ، وبنظرة أبعد مدى ، كان أهم مافي المعاهدة انها انتهت بألمانيا المتحدة ٠ ولم يكن على ألمانيا الا أن تحول دون تعديل المعاهدة أو أن تغيرها كلية حتى تظهر بالقوة نفسها التي كانت عليها في سنة ١٩١٤٠.

كانت هذه الحصيلة المصيرية الحاسمة للهدنة ولمعاهدة الصلح ولقد تركت الحرب العالمية الأولى « المشكلة الألمانية و بلاحل بل انها في الحقيقة جعلتها في النهاية أكثر حدة ولم تكن هذه المشكلة هي العدوان الألماني أو النزعة الحربية أو روح الشر لحكامها و فتلك الأشياء بافتراض وجودها و تزيد فقط من هول المشكلة وربما تجعلها أقل عدوانا باثارة المقاومة الأدبية في الدول الأخرى واذن لم تكن المشكلة الأساسية أدبية وانما سياسية و فمهما بلغت ألمانيا من الديمقراطية والمسالمة فانها بقيت الى حد بعيد أعظم دولة كبرى في القارة الأوربية وبأختفاء روسيا أضحت أكبر مما كانت من قبل وكانت أكثر سكانا وبخبس وستين مليونا مقابل أربعين مليونا في فرنسا ، ) وهي الدولة الكبرى الوحيدة التي يمكن أقامة وزن لها وظلت كفتها هي الأرجح في

مواردها الاقتصادية من الفحم والصلب اللذين يصنعان معا القوة في العصور الحديثة • أما في صميم سنة ١٩١٩ فكانت ألمانيا في الحضيض وخاوية • كانت المشكلة المباشرة هي ضعف ألمانيا ولكن باعطائها سنوات قليلة من الحياة « العادية ، ستصبح المشكلة مرة أخرى هي قوة ألمانيا ، وأكثر من هذا فقد تحطم التوازن القديم للقوى الذي تسبب فيما سبق في كبح جماح ألمانيا • فقد انسحبت روسيا وتلاشت والنمسا والمجر • ولم تبق الا فرنسا والطاليا وكلتاهما كانتا أدنى في القوة البشرية وأكثر من هذا في الموارد الاقتصادية ، وكلتاهما انهكتها الحرب • ولو أن الحواتث تتابعت في الطريق القادة حتى ولو لم يكونوا قد خططوا لذلك •

كان الناس يجهلون المشكلة الألمانية في سنة ١٩١٩ • وفي الحق ان قلة منهم أنكروا وجودها • وكان هؤلاء ــ وهم أقلبة طفيفة في كل دولة ــ ممن كانوا يعارضون الحرب كشيء غير ضروري ، ممن كانوا دائما يعتبرون الخطر الألماني شيئا خياليا •

وحتى بعض أولئك الذين أيدوا الحرب وقادوها بعنف ، أصبح يستهويهم الآن التفكير بأن ألمانيا قد أضعفت لزمن طويل ، وقد يلتمس العذر للسياسي البريطاني لافتراضه بأن المشكلة قد انتهت ، عندما غاص الأسطول الألماني تحت الأمواج ٠ لقد هددت المانيا بثورة ، وهي منهكة بسخط اجتماعي كما ساد اعتقاد عام فيما عدا بين الثوار ، ان مثل تلك التجارب تحطم قوة دولة • وزيادة على ذلك فقد افترض الذين نشأوا في ظل الاقتصاد العالمي المستقر في آخر القرن التاسع عشر بأن الدولة لن تتمكن من الازدهار بدون ميزانية متوازنة ورصيد من الذهب • وكان على ألمانيا أن تقطع شوطا طويلا في مثل هذا الاختبار وبدا من أجل صالح الجميع أن العمل على رفعها أكثر أهمية من العمل على دحضها • وحتى أكثر الفرنسيين تشاؤما لم يزعموا أنهم مهدودون بغزو ألماني جديد من حين لآخر ٠ وبقى الخطر في المستقبل المفترض ، ومن ذا الذي يستطيع أن يتنبأ بما يحمله المستقبل ؟ لقد همس بأن ما يتلو كل حرب كبرى ليس سوى هدنة وأن الدولة الكبرى المهزومة سوف تقاتل مرة أخرى ، ولكن هــذا لم يحدث الا نادرا أو حدث بذيول لا حماس فيها ٠ ففرنسا مثلا انتظرت أكثر من أربعين سنة قبل أن تبدأ في التحرك ضيد اتفاقية ١٨١٥ ، وحتى في ذلك لم يتمخض التحرك عن نتائج هائلة . لقد كان تخمين أولئك الذين فكروا على هذا النحو خاطئا، ولكن التاريخ كان في جانبهم ، فاسترداد ألمانيا لقواتها بالرغم من ناخره ، كان شيئا لم يسبق له مثيل في سرعته وقرته •

كانت هناك طريقة بديلة لانكار المشكلة الألمانية ، فقد كان الاعتراف بأعادة القوة الى ألمانيا من الممكن التسمليم به ، ولكن يمكن اضافة أن هذا لايهم ، فقد كان من الممكن أن تزداد ألمانيا قوة مرة أخرى وأن تصير مرة -أخرى في مصاف الدول الكبري، ولكن الألمان تعلموا بألا يشيدوا أهدافهم على الحرب ، واذا كان قد تسنى لهم أن يسيطروا على الدول الصغيرة في أوربا بالقوة الاقتصادية وبالمكانة السياسية فان هذا كشيء بعيد جدا عن أن يكون اجراء خطيرا ـ كان شيئا يستحق الترحيب • ولقــد أوجدت الحرب العظمي دولا قومية مستقلة في انحاء أوربا • ومما يدعو للدهشة - أن هذا أصبح شيئا يرثى له كثير من المثاليين الذين كانوا ذات مرة أبطال مذهب القومية • واعتبرت الدول القومية دولا رجعية ، عسكرية ومتأخرة اقتصادياً • وبقدر اسراع ألمانياً في جمعهم معا كلما كان ذلك أفضل لهم ، وعرض هذا الرأى من قبل الاقتصادى المستنير ج • م • كينز من كمبردج ، ولم يقف منه لويد جورج نفسه موقفًا عدائيًا تمامًا • ولم يكن أهم شيء هو منع ألمانيا من استعادة قوتها والبسسا التأكد من أنها ستأخذ القالب السلمي ، وكان يجب أن يؤخذ الحذر ضد المتاعب الالمانية وليس ضد عدواتها •

وفي سنة ١٩١٩ كان هذا الرأى لا يزال كامنا تحت السطح ، فقد شكلت معاهدة الصلح في جزئها الأكبر بالرغبة في ايجاد ضمان ضد ألمانيا وكانت هذه هي الحد الأدنى من الحقيقة في مواد الحدود ، وحسم همذا على أساس مبادى العدل الطبيعي كما فسرت حينئذ ، ولم تفقد ألمانيا فقط الا الأراضى التي لم تكن تستحقها على الأساس القومي ، ولم يشك الألمان حتى من فقدان الالزاس واللورين أو شمال شليز فيج أو انهم لم يشتكوا على الأقل بصراحة ، لقد اشتكوا من فقدان أراض أعطيت لبولندا ، ولكن هذه الخسارة تبعت بشكل حتمى اللحظة التي اعترف فيها بوجود بولندا وبالرغم من أن بولندا عوملت بكرم ، فأن هذا نبع من المبالغة في مطالبها القومية وليس لاعتبارات استراتيجية ، وفي نقطة واحدة وقف لويد جورج في جانب ألمانيا ضد حلفائه ، فقد اقترح ولو أنها ضرورية من الناحية الاقتصادية لبولندا ، أن تضم الى بولندا ، وأصر لويد جورج على أن تصبح مدينة حرة تحت اشراف مندوب سما

معين من قبل عصبة الأمم · وبهذه الطريقة الغريبة يمكن أن يكون الحزن الألماني الذي سبب ظاهريا الحرب الثانية قد تحول في الواقع لمصلحة ألمانيا ، وورد شرط اقليمي ذو طبيعة سلببة ضد المبدا الفومي وذلك لاغراض تتعلق بالأمن ، فالجزء الذي يتكلم الألمانية في النمسا آخر ما تبقى من مملكة هابسبورج رفض اتحاده مع ألمانيا بدون تصريح عصبة الأمم · وكان في هذا أسى كبير لكثيرين من النمسساويين بما فيهم الكوربورال الألماني هتلر الذي كان لايزال حتى ذلك الحين مواطنا غساويا ، ولم يكن في هذا أسى لكثير من الألمان في الريخ ، فلقد شبوا في ألمانيا البسماركية أو اعتبروا النمسا دولة أجنبية · لم يكن لديهم أية رعبة الآن لاضافة مشاكلها الى مشاكلها ، وكانت ما زالت هذه ، بصورة أكبر ، الحاله مع ورومانيا ، فقد كان من المحتمل أن يأسوا اذا ما صاروا مواطنين في دول دات قوميات مغايرة · وكان ألمان الريخ يعرفون القليل عنهم ويهتمون بهم بصورة أقل ·

وكان هناك شرط اقليمي آخر ذو طبيعة استستراتيجية بحتة في أساسه هذا الشرط هو احتلال قوات الحلفاء أراضي الرين · لقد اقترح الانجليز والأمريكان ذلك كمعيار وقتى للأمان على أن يستمر لمدة خمسة عشر عاما فقط ، وأراد الفرنسيون له أن يكون دائما ومنذ أن فشلوا في الحصول على ذلك بموجب معاهدة الصلح ، أملوا أن يحققوا النتيجة نفسها بربط الجلاء بتعويضات مجزية يدفعها الألمان وأصبحت التعويضات هي المشكلة المسيطرة للسنوات القليلة التالية مشكلة جامحة لدرجة أنها أصبحت مسكلتين سرعان ما أصبحت ثلاثة في حقيقة الأمر • ونبعت التعويضات ظاهريا من المطلب المعقول بأنه يجب على الألمان أن يدفعوا نظر التلف الذي سببوه ٠ وعلى كل فان الفرنسيين عوقوا أية تسوية على أمل أن يبقوا في الرين وأضافت ديون الحرب بين الحلفاء عاملا أبعد من الارتباك ، فعندما طولب الانجليز بتسديد ديونهم للولايات المتحدة أعلنوا في ١٩٢٢ بأنهم سوف يطلبون من حلفائهم ما يسكفي لمواجهة الالتزامات الأمريكية • واقترح الحلفاء من جانبهم أن يدفعوا دينهم الى بريطانيا العظمي مما يأخذونه من ألمانيا كتعويضات • وهكذا وصل القرار النهائي دون التفات الى الألمان ، لقد وقعوا المعاهدة وقبلوا الالتزام ، وهم وحدهم الذين يستطيعون أداءه ، ان في استطاعتهم أن يوافقوا على دفع التعويضات. وعن هذا السبيل يمكن تحقيق عالم يرفرف عليه السلام ، ويمكن الجلاء عن الرين ، ويمكن أن يففد موضوع التعويضات حدته ، والمديل لذلك أنهم يستطيعون رفض الدفع أو يحتجون بعدم قدرتهم على ذلك ، وعلى هذا فأن الحلفاء سيواجهون بسؤال :

ما هو الضمان الذي يملكونه غير توقيع الحكومة الألمانية ؟

وأثير السؤال نفسه بالنسبة لنزع انسلاح الألماني ، ولم يهدف هذا الا لدواعي الأمن وليس لسيء آخر سواه بالرغم من الملحق الذي وضحح لامكان نزع السلاح من الآخرين ، ان نزع السلاح الألماني سوف يكون حقيقة اذا ما أراد الألمان له ذلك ، وماذا لو لم يحدث هذا ؟ سيواجه الحلفاء مرة أخرى بمسكلة الإلزام ، لفد كان للألمان تلك الميزة التي بلا حدود وهي أنهم يستطبعون أن يفوضوا نظام الأمن ضدهم فقط بالتوقف عن عمل أي شيء ، بعدم دفع التعويضات ، وبعدم نزع السلاح ، كان في استطاعتهم أن ينهجوا بصورة طبيعية كأية دولة مستقلة ، وكان على الحلفاء أن يقوموا بمجهود واع ، ويستعملوا وسائل « مصطنعة » اذا ما أريد افساح المجال أمام نظام الأمن لكي يبقى ، ويتجه هذا في عكس المفهوم السليم للجنس أمام نظام الأمن لكي يبقى ، ويتجه هذا في عكس المفهوم السليم للجنس البشرى ، فلقد نشب القتال لاقرار الأمور ، وما هي الفائدة منها اذا ماكان يجب الآن عقد محالفات جديدة ، وتسلح أكثر وتعقيدات دولية أعظم مما كان قبل أن تبدأ الحرب ؟ ليس لهذا السؤال جواب سهل ، والفشل في الاجابة عليه يوضح الطريق الى الحرب العالمية الثانية ،

لقد كان ينقص معاهدة فرساى الصلاحية المعنوية منذ البداية وكان يجب أن تنفذ ، ولم يكن في امكانها بحالتها الراهنة أن تنفذ نفسها لقد كان هذا حقيقة واضحة بالنسبة للألمان ولم يقبل أى ألماني المعاهدة كتسوية عادلة بين متساويين « بدون منتصرين أو مهزومين » ، ولقد أضمر كل الألمان أن يتخصلوا بأى طريقة \_ من بعض الأجزاء من معاهدة الصلح بمجرد أن يكون من المنساسب عمل هذا واختلفوا بالنسبة للوقت ، فالبعض أراد رفضها فورا ، والبعض الآخر ( ربما الأغلبية ) رغبوا في ترك هذا لجيل تال على أن التوقيع الألماني في حد ذاته لم يكن يحمل أى ثقل أو التزام و وكان هناك احترام قليل للمعاهدة في دول أخرى ، فالناس في سنة ١٦٩٩ كانوا طموحين دائما لأن يفعلوا شيئا أروع من فالناس في السنة المناه أن يفرض « نظاما ) على المستقدا لقد أحرزت أعظم فيينا هي محاولته أن يفرض « نظاما ) على المستقدا لقد أحرزت أعظم فيينا هي محاولته أن يفرض « نظاما ) على المستقدا القد أحرزت أعظم فيينا هي محاولته أن يفرض « نظاما ) على المستقدا النظام هده ،

كيف يستطيع أناس متحررو العقول أن يدافعوا عن معاهدة نظام جديد وعامل جديد من التوتر ؟ ويدافع بعض المتحررين الآن عن « نظام » ولكنه أحد الأنظمة المتلفة تماما عن الأمان في معاهدة الصلح ، انهم وقد دافعوا من قبل عن الاستقلال القومي للجميع تأرجحوا حول الاعتقاد في نظام على اسمى ، نظام عصبة الأمم ، لم يكن هناك مجال في هذا النظام للتمييز بين الأعداء السابقين والحلفاء السابقين ، وكان على الجميع أن يلتنموا في نظام لتأكيد وتنفيذ السلام ، ووافق الرئيس ويلسون نفسه ، وهو الذي أسهم بقدر ما أسهم به أي فرد آخر في اعداد مشروع معاهدة الصلح ، على المواد الموجهة ضد ألمانيا لا لشيء الا لاعتقاده بأن عصبة الأمم سوف تتخلص من تلك المواد أو تجعلها غير ذات موضوع بمجرد تكوينها،

وجرى تنفيذ معاهدة السلام ضد الصعوبات الفعلية البعيدة تماما عن تلك الاعتراضات المعنوية ، فالحلفاء استطاعوا أن يهددوا ، وجاء كل تهديد أقل فاعلية وأقل ثقلا عن مابقه ، وكان التهديد باستمرار الحرب في نوفمبر سينة ١٩١٨ أسهل من التهديد بتجددها في يونيو سينة ١٩١٩ • وكان التهديد بتجددها في يونيو سنة ١٩١٩ أسهل منه في يونيو سنة ١٩٢٠ ، وأسهل حينذاك منه في سنة ١٩٢٣ ، وأخيرا فانه كان من المستحيل في الواقع التهديد بتجددها كلية • فقد تزايد عناد الناس لأن يتركوا بيوتهم لكى يقاتلوا من أجل حرب سبق أن أعلن لهم أنهم كسبوها ، كما تزايد عناد دافعي الضرائب في الاحجام عن الدفع من أجل حرب جديدة وكانوا لا يزالون يعانون من تكاليف الأخيرة ، والى جانب هذا كان أي تهديد يتحطم أمام التساؤل: اذا لم يكن في الامكان ضمان « تسليم بدون قيد أو شرط » والحرب دائرة الرحى ، فكيف يمكن تعقل استثنافها من أجل موضوع أقل أهميسة ؟ من الممكن اتخساذ « رهائن ايجابية » كاحتلال الروهر أو مناطق صناعية ألمانية أخرى • ولكن ما الشيء الذي يمكن تحقيقه ؟ ليس الا توقيعا آخر من الحكومة الألمانية قد يحترم أو لا يحترم كما حدث من قبل ، ولابد للقوى المحتلة من أن ترحل ان آجلا أو عاجلاً • وعندئذ يعود الوضــــ السـابق • ويبقى القرار في أيدي الألمان ٠

كانت هنساك مقاييس أخرى للالزام أفضسل من استثناف الحسرب واحتلال الأراضى الألمانية · كانت هده المقاييس اقتصدادية ، نوعا من الحصار الذى كان من المعتقد أنه ساهم بطريقة حاسمة فى هزيمة ألمانيا · فقد ساعد الحصار على دفع الحكومة الألمانية لقبول معاهدة الصلح فى يونيو

سنة ١٩١٩ . ولكن بمجرد فك هذا الحصار فانه لم يكن من المستطاع أن يعاد بعنفه نفسه ابان الحرب ، اذا كان الأمر هو الخوف فحسب من احتمال أن يكون شديد الفعالية ذلك لأن ألمانيا لو تردت في هوة الى الفوضي الاقتصادية وانهمارت حكومتها فمن ذا الذى يقسوم اذن بتنفيذ شروط المعاهدة ؟ وأصبحت المفاوضات بين ألمانيا والحلفاء منافسة في الابتزاز ؟ شكلًا من قصة تثير الانفعال في أحد أفلام العصابات • وهدد الحلفاء أو بعض منهم أن يخنقوا ألمانيا حتى الموت ، وهدد الألمان بالموت ، ولم يجرؤ أحد الجانبين أن يستمر في تهديده الى نهاية المطاف • وتضاءلت التهديدات شيئًا فشيئًا وحل الاقتناع محلها ، وعرض الحلفاء أن يعيدوا ألمانيا الى وضعها السليم في العالم اذا ما أجيبت مطالبهم ، وأجاب الألمان انه لن يكون هناك عالم يرفوف عليه السلام ما لم تخفف هذه المطالب • ولقد كان هناك اعتقاد عالمي ، ما عدا في الدوائر البلشفية ، أن المستقبل الآمن الوحيد للجنس البشري يكمن في العودة الى نظام اقتصادي متحرر لسوق عالمي حر ، كان قد غض الطرف عنه مؤقتا كما افترض خلال الحرب • وكان لدى الحلفاء سلاح ثمين للمساومة بعرضهم السماح لألمانيا بالعودة الى هذم السوق العالمية • ولكن الألمان أيضًا كان لديهم السلاح نفسه لأنه من غير المستطاع استعادة عالم مستقر بدونهم • وهكذا اقتيد الحلفاء عن طريق سياستهم الخاصة الى معاملة ألمانيا على قدم المساواة ، وعادوا بهذا الى المشكلة الصعبة القديمة ، فاذا ما وضعت ألمانيا على قدم المساواة مع الآخرين فستصبح أكبر دولة كبرى في أوربا ، راذا ما اتخذت تحفظات خاصة ضدها فلن تلقى معاملة مساوية .

وكان كل ما يريده الحلفاء حقيقة هو معاهدة نظام موجه ضد ألمانيا يقبله الألمان طوعا وانه لمن الغريب أن يعتقد انسان ولو لوهلة واحدة أن هذا ممكن ، ولكنها كانت لحظة في التاريخ تطرقت فيها المجردات بضعف الى العلاقات الدولية ، فالملكيات القديمة قيمت المصاهدات على أساس مثل هذه الحقوق الممنوحة ، ولم ينزعجوا مطلقا بمعاهدات تتضمن التزامات ، ويعزى السلوك الجديد الى ما يسمى « بطهارة العقد المبرم » وهو العنصر الرئيسي في الحضارة البورجوازية ، أن الملوك والأرستقراطيين لا يؤدون ديونهم ، ونادرا ما يحفظون كلمتهم ومن المكن أن ينهار النظام الرأسمالي ما لم يحترم القائمون عليه ـ وبلا قيد ـ أبسط الإيماءات العرضية ، وكان من المتوقع أن يرعى الألمان الآن الصفة الأخلاقية نفسها العرضية ، وكان من المتوقع أن يرعى الألمان الآن الصفة الأخلاقية نفسها العرضية ، وكان من المتوقع أن يرعى الألمان الآن الصفة الأخلاقية نفسها

أكثر هذه الاسباب العملية هي العوز لأى شيء آخر · وهنا يكمن التفاوت الكبير بين فترة ما بعد الحسرب الأولى والاحفاب السابقة ذات الطبيعسة المماتلة · وكانت مشكلة احدى الدول الكبرى في أوربا ذات الفوة المميزة عن الباقية ، هي بلا شك مشكلة جديدة ، وعلى العكس من ذلك فانها وقعت مرة بعد أخرى خلال الاربعمائة سنة الأخيرة ، ولم يكن الناس يعتمدون على مواد الاتفاقيات أو وعود « الأقوى » بالا يستخدم قوته · وانجسذب الضعفاء ــ الدول الكبرى الأكثر مساحة ــ الى بعضهم البعض بلا وعي في أغلب الأحيان ، ولقد عقدوا أحلافا واتحادات هزمت المعتدى أو عوقته · هذا ما حدث ضد أسبانيا في القرن السادس عشر وضد فرنسا البوربونية في السابع عشر وضد فرنسا البوربونية في النسبة لهذا الأمر في الحرب العالمية الأولى ·

وفشل هذا النظام القديم المستخدم في أن يعمل بعد سنة ١٩١٩ وانحل الائتلاف الكبير وكان هناك سبب له اعتبار كبير في هذا و فبالرغم من أن المنتصرين عملوا وفقا لمبدأ توازن القوى ، فقد أخجلهم عمل هذا واعتقد الكثيرون أن توازن القوى هو الذي سبب الحرب ، وأن التمسك به سوف يسبب حربا أخرى ، وعلى مستوى عملى أكثر فان توازن القوى يبدو غير ضرورى ، لقد كان الحلفاء في ذعر شديد ، ولكنهم حققوا أيضا عصرا كبيرا ، وانزلقوا بسهولة في افتراض أنها الخاتمة ، أن الذين كسبوا حربا يجدون أنه من الصعوبة أن يتصوروا أنهم يمكن أن يخسروا الشالية ، وشعرت كل الدول الكبرى المنتصرة بأنها حرة في أن تتبع سياستها الخاصة وأن تتبع رغباتها ، ولم يحدث هذا ليؤدى الى الاتفاق ، ولم يكن هناك رفض متعمد بالنسبة للمشاركة أننساء الحرب ، وباعدت الحيوادة وبن الحلفاء كل في ناحيته ولم يبدل واحد منهم جهدا كافيا للحيلولة دون التمادى .

ولم تستمر جبهة الحلفاء المتحدة طويلا بعد مؤتمر السلام ، كما لم تستمر في الواقع بدون تحد أثناء المؤتمر نفسه ، فقد ضغط الفرنسيون من أجل الأمن ، أما الأمريكيون ، والانجليز الى حد ما ، فقد كانوا ميالين الى الاعتقاد بأنهم أدوا واجبهم ودبر المنتصرون أمرهم على الموافقة على معاهدة سلام ، ولكن الرئيس ويلسون فشل في الحصول على تأييدها من مجلس الشيوخ الأمريكي ، وعلى الرغم من أن هذه كانت ضربة ضد التنظيم الجديد الا أنها لم تكن ضربة حاسمة كما فسر فيما بعد و فقد حددت العوامل الجغرافية العلاقات الأمريكية بأوربا بأكثر مما حددتها الظروف

السياسية • فمهما يكن من شأن نسويات المعاهدة فإن الولايات المتحدة كانت بعيدة عن أوربا عبر المحيط الأطلنطي وكان من الممكن أن تسمحب القوات الأمريكية من أوربا حتى لو صدق مجلس الشميوخ على معاهدة فرساي وكما حدث فان بعضا منها بقي في الرين • ولا شك أنه مما كان سيزيد من هيبة عصبة الأمم أن تكون الولايات المتحدة عضوا بها ، ولكن السياسة البريطانية في جنيف ارتأت بأن عضوية دولة انجلوسكسونية نانية لا يغير بالضرورة العصبة الى الادارة الفعالة للأمن الذي يريده الفرنســـيون وأعطيت الكثير من التفســيرات في كل من ســنة ١٩١٩ وما يعدها للفشل الأمريكي لانجاز معاهدة الضمان التي أقنع ويلسون ولويد جورج بها كليمنصو لرفض تبعية الرين ، ان هذه المعاهدة العقيمة لم تقدم كذلك سوى ورقة ضمان ، لم يكن من حق أية قوات أمريكية أن تبقى في فرنسا ، ولا قوات بريطانية أيضا ، وبتخفيض كل من القوات البريطانية والأمريكية الى مستوى زمن السلم لم تكن هناك قوات لارسالها في حالة الخطر ، وأشار بريانه الي هذا في سنة ١٩٢٢ عندما أحيا لويد جورج الاقتراح ، بالرغم من عدم المساركة الأمريكية وقال : أن الألمان سىوف يكون لديهم الوقت الكافي للوصول الى باريس وبوردو قبل أن تصل القوات البريطانية لايقافهم • وكان هذا هو ما حدث تماما في سنة ١٩٤٠ بالرغم من التحالف الانجليزي ، ولم يكن الضمان الانجليزي ــ الأمريكي حتى اذا ما أنجز ــ أكثر من وعد بتحرير فرنسا اذا ما غزاها الألمان ، وهو وعد أنجز في سنة ١٩٤٤ حتى بدون معاهدة • لقد ضعفت الولايات المتحدة بناء على وجهة نظر جغرافية وسياسية من أن تنضم الى نظام أمن أوربي وكان أكثر ما يتوقع منها هو أن تتدخل ببطء اذا ما فشمل نظام الأمن هذا •

ولم يكن الانسحاب الأمريكي مطلقا ، فبالرغم من فشسل الولايات المتحدة في تأييد معاهدة فرساى كان الأمريكيون يريدون أوربا التي يرفرف عليها السلام ونظاما اقتصاديا مستقرا ، وكانت الدبلوماسية الأمريكية نشطة بشكل مطلق في المسائل الأوربية ، وكان المشروعان اللذان دبرا لدفع ما تتطلبه الاصلاحات الألمانية حمشروع داوس ومشروع يونج حتحت الاشراف الأمريكي وحمل كل منهما اسما لرئيس أمريكي ، وعوقت الديون الأمريكية الاقتصاد الألماني سواء كان هذا خيرا أم شرا في حين أن الاصرار الأمريكي على دفع الحلفاء لديون الحسرب عقد مشكلة التعويضات ، وشارك ممثلو أمريكا في حضور المحادثات التمهيدية لنزع

السلاح • وشكل الأمريكيون « الرأى العام العالمي » الذى أديرت تلك المناقشات الاقتصادية والسياسية على هذا النحو الواسع لمنفعته كما جعل المؤرخون الأمريكيون حملة « جريمة الحرب » ضد ألمانيا أكثر فاعلية مما لو تركت في الأيدى الألمانية وحدها • ولم تستطع الولايات المتحدة أن تعزل نفسها عن أوربا برفض معاهدة فرساى فقط ، لقد حددت مشاركة أمريكا في الحرب الى مدى واسع هزيمة ألمانيا ، وبالمستوى نفسه حددت السياسة الأمريكية بعد الحرب الى مدى بعيد استعادتها لقوتها •

ان قوة الأمريكيين جعلتهم يتنكبون الطريق السليم ، فقد بدوا من الفرض الصحيح ، بأن ألمانيا بعد هزيمتها ليست خطرا عليهم ، واستمروا من هذا الى الفرض الخاطىء بأنها لن تستطيع أن تشكل خطرا على دول أوربا .

ولقد كان في الامكان أن تكون السياسة الامريكية أقل أهمية اذا ما كانت الدول الأوربية الكبرى ذات عقلية واحدة • كانت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمي اتحـادا هائلا بالرغم من الملاحظات ، التي نبخسهم قيمتهم ، مما قيلت عنهم فيما بعد • لقد حافظوا على مراكزهم ضد ألمانيا بالرغم من أنهم لم يقرروا خطة لهزيمتها • وكانت ايطاليا أضعف الثلاثة في كل من الموارد الاقتصادية والالتئام السياسي ، ولقد تباعدت الشبقة بينها وبين حلفائها بدافع الحنق من أنها لم تتلق نصيبها من مغانم الحرب. ففقدت الجزء الخاص بها في الامبراطورية العثمانية وخدعت ــ بعد شكاوي عدة ـ بمستعمرة لا قيمةً لها • وفي الجانب الآخر تمتعت بأمن خادع ، عزل عن أوربا ، حولها غالبا الى جزيرة ، وكانت عدوتها هي ( النمسا ــ المجر ) وليست ألمانيا ، وعندما تفتت مملكة هابسبورج كان نصيبها ستارا من الدول المجاورة الصغيرة · وبدت « المشكلة الألمانية ، بعيدة عنها ، بل ان الساسة الايطاليين رحبوا حتى بالارتباك الذى سببته هذه المشكلة لفرنسا • كانوا يستغلون الارتباك أحيانا ، وأحيانا أخرى اتخذوا موقف القضاة المنصفين بين فرنسا وألمانيا ، وعلى كل لم يكن لدى ايطاليا الا القليل الذي تساهم به في نظام الأمن ، وحتى هذا الشيء القليل لم تساهم به ٠

كان من الممكن أن يصبح غياب ايطاليا أقل قيمة لو أن انجلترا وفرنسا فكرتا تفكيرا متشابها وهنا كان الانهيار النهائي والحاسم لائتلاف الحرب ، لقد بقيت الدولتان مرتبطتين ارتباطا وثيقا ، ولم يكن الحديث

العرضي في انجلترا بأن فرنسا كانت تهدف الى سيطرة تابليونية جديدة على أورباً ، أو سيطرة حقفتها ذات مرة ، ليس هــذا الهـــدف الا انحرافا من قتا . وبافاضة أوسع فان الدولتين استمرتا في العمل معا على أنهما الدولتان « الديمقراطيتان الغربيتان ، والوكلاء عن أوربا والمنتصرون المتضاغرون في الحرب العظمي • وكان الاتحاد اذا ما حدث وشبيكا جدا ، وذلك لأن كلا منهما دبرت أمرها لاعاقة سياسة الدولة الأخسرى ، فقله شمهرت انجلترا بألمانيا بصورة وحشية أثناء الحرب ، وأكدوا بلا خداع بأنه. كان صراعا من أجل البقاء نفسه • ولقد بدا لهم الآن أنهم كسبوا الصراع ، فلقد اختفى الأسطول الألماني وانتهى التصعدي الاستعماري الألماني ، أما بالنسبة للشئون الاقتصادية فان الانجليز كانوا أكثر اهتماما باعادة ألمانيا من تعطيمها ، وأوصى رؤساء الوحدات المقاتلة بأنهم ليسوا في حاجة الى توقع حرب أكبر لمدى عشر سنوات على الأقل ، وكانت هذه التوصية تتجدد سنويا حتى سنة ١٩٣٢ ولقد عمل الشيء الكثير بالنسببة لنزع السلاح الانجليزي «على سبيل المتال» · واذا كان هذا يعنى نزع السلاح الى ما هو دون حد الأمن القومي، كما كان يعتقد عندئذ، فان شيئا من هذا لم يحدث. كان هناك نزع للسلاح الانجليزي من الناحية الاقتصادية ، وكان هناك نزع للسلاح ناشىء عن الاهمال والحكم الخاطئ ولكن لم يكن هناك نزع للسلاح كمبدأ ، بل على العكس فان الانجليز افترضوا أنهم أكثر أمنا مما كانوا ، ولقد حل الانجليز جيشهم الضخم بعد الحرب العظمي على أساس الاعتقاد بأنهم لن يضطروا مطلقا لخوض غمار حرب أخرى • وعندما فشلوا بعد ذلك في نشاء قوات مسلحة ، كانهذا على أساس نصيحة أعظم الثقات العسكريين احتراما للذين تمسكوا بالرأى القائل بأن الدبابات كانت ذات فائدة أقل من « الحيول » · وكانت سيطرة الأسطول الانجليزي في المياه الأوربية أعظم مما كانت قبلا ، وأعظم بالتأكيد منها قبل سنة ١٩١٤ • واختفت كل الاساطيل الأخرى ما عدا الأسطول الفرنسي ، وكان مما لا يتصوره العقل أن تشتبك بريطانيا العظمي وفرنسا في حسرب ضاربين عرض الحائط بالمحادثات الثنائية المستركة بينهما من آن لآن .

واذا ما كان « الأمن » يعنى ببساطة التحرر من الغزو اذن لبدت الجزر البريطانية آنذاك أكثر أمنا من أى وقت فى تاريخها • وتأرجح الوجدان الانجليزى مرتدا الى العزلة كما كان يحدث دائما بعد كل حسرب كبرى • لقد أصبحت ترتاب فيما لو كانت هناك فائدة من الحرب وأصبحت مستاءة من الحلفاء السابقين وصديقة للعدو السابق • ولم يذهب الساسة

البريطانيون الى هذا المدى فهم لا يزالون يرغبون في التعاون مع فرنسا ، واعترفوا بأن أوربا المستقرة التي يرفرف عليها السلم في حد ذاتها فائدة لبريطانيا ، ولكن هذا لم يجعلهم مستعدين لتنفيذ كل ادعاء فرنسي ضد ألمانيا ٠ ومالوا الى اعتبار أى حديث عن الخطر الألماني رومانســـية تاريخية ، وكانت تلك هي الحقيقة في ذلك الحين • ولم تبد الفكرة المتسلطة على فرنسنا للامن بهذه الصورة المبالغ فيها شيئا بعيد الخطأ . وحتى أولئك الساسة البريطانيون الذين فكروا في تهدئة هـذا الضغط بشكل من الكلمات لم يفترضوا أنه يجب عليهم أن يترجموا كلماتهم الى أعمال • وأكثر من هــذا لم تقـدم الوعود البريطانية لاعانة فرنسا كشيء متمم للمقاييس الأخرى في الأمن ، فقد رسمت على أنها بديل باعتقاد أن الفرنسيين سيتركون المقاييس الأخرى تمر ٠ وتأمل الانجليز بعمق في أخطاء سياستهم في سنوات ما قبل الحرب ، وكان طبيعيا أن يتمسك البعض بأن بريطانيا العظمي كان يجب عليها ألا تتورط في أمور القارة كلية ، ولكن كثيرا من أولئك الذين اعتقدوا بأنه كان يجب الاستراك في الحرب عندما قامت ، اعتقدوا أيضا بأنه كان من الممكن تجنبها اذا كانت بريطانيا قد أقامت حلفا دفاعيا رسميا مع فرنسا ، وكان من الممكن أن يندر هذا الألمان بأن انجلترا ستقاتل ، وأن ينذر فرنسا أيضا ثم الروس بشكل أكبر انها لن تقاتل في « معركة شرقية » • والآن بعد الحرب ، فان الاتحاد مع فرنسا يعبر عن شكل معدل من العزلة • وبريطانيا بربط نفسها بالدفاع عن جبهة فرنسية انما تبين بأنه ليس لديها أى تعهد أبعد من هـذا ٠

وعلى هذا فان السياسة البريطانية ، حتى وهى فى أقصى تعاون لها ، لم تعمل ضد استرداد ألمانيا لقوتها ، وانما اقتصرت على تقديم نوع من الضمان هو نتائج هذا الاسترداد ، وكان ثمن المعونة البريطانية أن فرنسا كان يجب عليها رفض كل المكاسب شرقى الرين ، وبذلك يكتمل الموقف الألمانيا كدولة أوربية كبرى وكانت تلك الايعازات نفسها قد جاءت من لندن قبل سنة ١٩١٤ ، وكان على فرنسا آنذاك أن تعمل فى وقت واحد عدة أشياء فالاتحاد مع بريطانيا العظمى لم يكن ليقدم الا بعض المساعدة المحدودة اذا ما اعتدى فعلا على فرنسا وقدمت فى النهاية مساعدة فاقت كثيرا ما كان متوقعا عندما وقع الاعتداء ، ولكن هذا الاتحاد كان ثانويا فى السياسة الفرنسية حتى اشتعال الحرب ، وكان التحالف مع روسيا هو الذى أعطى فرنسا استقلالها كدولة كبرى ، وشطر آليا قوة ألمانيا ، وحتى

في سنة ١٩١٤ فان القادة العسكريين الفرنسيين علقوا بحق أصية على القوات الروسية الراجعة في شرق بروسيا أكبر منها على البعثة العسكرية البريطانية الهزيلة على الطرف الأيسر من فرنسا • واستمر التحالف الروسي يعطى فرنسا استقلالا وعظمة وحميين حتى سنة ١٩١٧ • عندئذ مزمت روسيا وانسحبت من الحرب وانهارت السياسة الفرنسية الأوربية وكسبت الحرب في الغرب فقط به أما الشرق فقد تحرر نتيجة لهذا وليس نتيجة لارتباطه به ، ووجدت فرنسا نفسها أضعف الشركاء في الديمقراطيات الغربية •

ورحب بعض الساسة الفرنسيين بهذا التطور ، وكان كليمانصو ــ بصفة خاصة ــ يكره دائما التحالف مع روسيا باعتبارها اجنبية بالنسبة للديمقراطية الفرنسية ولما فيه من توريط لها في معارك البلقان • كان قد حاول أن يمنع التحالف من أن يتم واغتبط عندما انهار ، ولم تنبع عداوته الشديدة للبلشفية من امتعاضه من عزلة روسيا فحسب وانما كانت أيضًا تأكيدًا بأنه لن يعاد تجديد التحالف ؛ فقد كان كليمانصو يعرف انجلترا والولايات المتحدة أكثر من معظم الفرنسسيين وكان يعتقد بشدة أن مستقبل كل من فرنسا والبشرية يكمن في الاتحاد مع الدول الكبرى الغربية · وأعلن للمجلس في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩١٨ « سأبذل كل تضمية من أجل هذا الاتفاق » ، وكان هذا هو ما فعله · ولم تتم الموافقة على معاهدة فرساى الا لأن كليمانصو كان السياسي الأثير بن كل الساسة الفرنسيين لدى بريطانيا العظمي والولايات المتحدة • وكان يعض القادة الفرنسيين الآخرين أقل فردية في التفكير وظلت قلة من الثرثارين من أقصى اليمين على كراهيتها القديمة لانجلترا ، ولم يكره أحد في الواقع أمريكا • ولكن الكثيرين ارتابوا في دوام الدولتين الكبيرتين ، الانجلو ساكسونيين ، وكان البعض يعلم ، وقد أسكرهم النصر في اعادة فرنسا الى وضعها المسيطر على أوربا الذي كانت تتمتع به في ظل حكم لويس الرابع عشر أو حتى فيما قبل عهد بسمارك وكان أقل الأشبياء المتواضعة المسلم بها هو أن الحلفاء الشرقيين سيعيدون تفوق ألمانيا في القوة البشرية واعادة وضع فرنسا السابق كدولة عظمى •

ان الحليف الشرقى لا يمكن أن يكون روسيا ، وكانت البلشفية هى السبب الظاهرى لذلك ، لقد اقحمت الدول الكبرى الغربية نفسها فى حروب التدخل ضد الحكم البلشفى حتى فى أثناء الحرب ضد المكم البلشفى حتى فى أثناء الحرب ضد ألمانيا ثم

شجعوا بعد ذلك « الحصار الصحى » للدول الواقعة على الحدود الغربية لروسيا، واستسلموا أخيرا لسياسة عدم الاعتراف التى تدعمت معنويا حتى عندما فتح الباب تدريجيا أمام شىء من النشاط التجارى الروسى • وفى الجانب الآخر نبذ القادة السوفييت عندما استولوا على الحكم فى نوفمبر سنة ١٩١٧ ، ظاهريا مودة عالم الرأسمالية الفاسد ، وربطوا كل شىء بقيام ثورة عالمية •

وظلت الدولية الثالثة أكثر أهمية في نظرهم من وزارة الخارجيسة السوفيتية حتى عندما فشلت هذه الثورة في أن تقوم • واستمرت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والدول الكبرى الغربية من الناحية النظرية نوعا من الحرب المؤجلة بل ان يعض المؤرخين اعتبروا تلك الحرب الخفية مفتاحا لمرحلة الحرب الداخلية • وادعى المؤرخون السوفييت أن بريطانيا العظمى وفرنسا رغبتا في الابقاء على ألمانيا من أجل حرب صليبية أوربية \_ حرب تدخل جديدة ضد الاتحاد السوفييتي ، وادعى بعض المؤرخين الغربيين أن قادة السوفييت يثيرون دائما المشاكل في الشئون الدولية بأمل اثارة الثورة ، هذا هو ما كان يجب أن يفعله كل فريق اذا ما التزم بمبادئه ومعتقداته بصورة جدية ، ولم يفعل أحدهما هذا • فلقد اعترف البلاشفة ضمنا بادراكهم للأمن وعدم تجاوبهم مع بقية العالم عندما انتقلوا الى « الاشتراكية في دولة واحدة » ، ولم يأخذ الساسة الغربيون أبدا الخطر البلشفي بقدر من الجدية يحملهم على القيام بحروب تدخل جديدة ضده ٠ واستمرت الشيوعية في أوربا كشبح - وهو اسم أطلقه الناس على مخاوفهم وأخطائهم ، ولكن الجهاد ضد الشبيوعية كان أكثر خيالا من شبيح الشسيوعية •

ولقد كانت هناك أسباب أكثر فجاجة لعدم بذل أية محاولة لاشراك روسيا في الشيئون الأوربية • فالهزيمة خلال الحرب حطمت سمعتها كدولة كبرى وافترض أن الثورة بعد ذلك \_ ولم يكن هذا خطأ تماما \_ حكمت عليها بالضعف لمدى جيل وفضلا عن ذلك ، فان ألمانيا وقد سحفتها ثورة سياسية من أبسط الأنواع فما أشد تخريب النتائج اذن في روسيا، وقد تعرصت قاعدتها الاجتماعية للاضطراب ، كذلك أداح كثير من ساسة الغرب الى حد ما اختفاء روسيا • فبالرغم من أنها كانت ذات وزن له حسابه ضد ألمانيا ، فقد كانت حليفا ضعيفا وحريصا • وأثناء الحلف الفرنسيون طويلا

الطلبات الروسية في الفسطنطينية ، وسلموا بعد عناد في سنة ١٩١٥ وكانوا مغتبطين بقدرتهم على رفض وعدهم أنناء الحرب وكان الانجليز أقل اهتماما بالقسطنطينية ، ولكنهم كذلك كانت لديهم مشاكلهم مع روسيا في السرقين الأدنى والأوسط ، أن دعاية الشيوعيين بعد الحسرب في الهند مثلا لم يكن لها التهديد نفسه الذي كان للنشاط الروسي القديم في ايران وبعيدا عن مثل هذه الموضوعات الخاصة ، فان الشئون الدولية تسير بسهولة أكتر بدون مشاركة روسيا ٠٠٠ وذلك ما يدركه كل انسان في أيامنا هـذه ، أن أكثر الأسباب الواقعية لطرد روسيا كان ، على كل حال ، سببا جغرافيا بسيطا · « فحاجز العزل الصحى » أدى دوره · وقد تنبسأ بلفور بدلك وو.ضح أنه بلفور وحده ٠ فقد أعلن لمجلس الحرب الامبراطورى في ٢١ مارس سنة ١٩١٧ « اذا ما جعلتم بولندا مسستقلة استقلالا مطلقا ٠٠٠ فانكم تفصلون روسيا نهائيا عن الغرب ، ٠ لقــد توقفت روسييا عن أن تكون عاميلا في السيياسة الغربية ، اذ انها تكاد تكون كذلك وكان هذا ما تحقق · فروسيا لم تستطع أن تلعب دورا في الشئون الأوربية حتى اذا ما أرادت ذلك • ولكن ما الذي يدفعها الى هذا ؟ وأحدث حاجز العزل الصمحي فعله أيضا في الاتجاه الآلخر وان لم يلاحظ ذلك الا بقدر ضئيل لبضع سنوات • لقد عزل روسيا عن أوربا ، ولكنه عزل أيضا أوربا عن روسيا ١ ان السد الذي أقيم ضد روسيا أصبح \_ بطريقة عكسية \_ حماية لها ٠

وفى نظر فرنسا ، كان لدى الدول القومية الجديدة التى تشكل منها حاجز « العزل الصحى » عملا ثانيا أكثر أهمية • كانت تعويضا ، أرسلته العناية الالهية عن الحليفة الروسية المتلاشية أقل شذوذا واستقلالية ، وأكثر بعثا للثقة واحتراما ، وأخبر كليمانصو مجلس الأربعة « أن ضماننا الأكيد ضد العدوان الألماني أنه خلف ألمانيا تقع تشيكوسلوفاكيا وبولندا في وضع استراتيجي ممتاز » • وحتى وان اعتقد كليمانصو هذا ... فانه ليس مما يدعو للدهشة ان غيره من الفرنسيين جعلوا التحالف مع الدول الوريثة هو موضوع سيطرة السياسة الفرنسيين جعلوا التحالف مع الدول شخصيتها الرجعية المتناقضة • كانت الدول الحديثة تابعة وعميلة ، يحركها حماسها الوطني ولكنها حصلت على استقلالها نتيجة إنتصار يحركها حماسها الوطني ولكنها حصلت على استقلالها نتيجة إنتصار الحسكريون الفرنسية وناصرها المستشارون الحسكريون الفرنسية وناصرها المستشارون العسكريون الفرنسية التحالف الفرنسية حعهم العسكريون الفرنسيون ، وبدت معاهدات التحالف الفرنسية عهم

كمعاهدات الحماية ، كتلك التي أقامتها بريطانيا مع الدول الحديثة في الشرق الأوسط و كان الفرنسيون يرون الأشياء بطريقة مختلفة و لقد نظروا الى حلفائهم الشرقيين على أنهم أرصدة لا على أنهم ضمانات لمنحون الحماية لفرنسا بلا التزام • كانوا يدركون أن الدول الحديثة تحتاج الى المساعدات المالية الفرنسية ، وهكذا كانت روسيا بحاجة الى كمية ، وان كانت بقدر ، من الأموال يفوق هذا بكثير ، وستكون تلك الحاجة وقتية ، وعلى أى حال ، كانت تلك الدول الحديثة متحسنة تحسنا كبيرا ، انها على العكس من روسيا لن يسكرها طموح غير ملائم في ايران أو الشرق على العكس من روسيا لن يسكرها طموح غير ملائم في ايران أو الشرق المانيسا ، وبما أنهم سسيكونون على غرار ديموقراطية فرنسا وقوميتها فسيصبحون اذن أكثر استقرارا في أوقات السلم وأكثر جدية في الحرب لن يتساءلوا أبدا عن دورهم التاريخي : في أن يشغلوا ويشتتوا القوات الطائية لصالح فرنسا •

ان في هذا مبالغة تثير الدهشة لقوة تشيكوسلوفاكيا وبولندا ٠ لقد أضلت تجربة الحرب القريبة الفرنسيين ، فبالرغم من استعمالهم للدبابات الذي جاء متأخرا بعض الوقت ، استمروا في اعتبار المشاة « سميدة المعركة » بتعبير بيتان وأقاموا وزنا لقوة البندقية على القتال الحاسم وكانت فرنسا بشعبها البالغ أربعين مليونا في مرتبة أدنى بلا شك من ألمانيا ذات الخمسة والستين مليونا ، ولكن أضف الثلاثين مليونا في بولندا لتصبح فرنسا متسساوية ، ثم الاثنى عشر مليونا في تشسيكوسلوفاكيا لتصبح أكثر تفوقاً ، وأكثر من هذا فان الناس يرون الماضي عندما يظهر المستقبل وقد وجد الفرنسيون من المستحيل عليهم أن يتصوروا حربا في المستقبل لا تبدأ بهجوم الماني عليهم • ولذلك كانوا دائما يتساءلون ، كيف يستطيع حلفاؤنا الشرقيون مساعدتنا ؟ ولم يتساءلوا أبدا ــ كيف يمكننا مساعدتهم ؟ لقد تزايدت استعداداتهم العسكرية بعد سنة ١٩١٩ في الناحية الدفاعية • وجهز الجيش للقتال في حرب الخنادق وحصسنت الجبهة بصف من الاستحكامات وجرت الدبلوماسية الفرنسية في تناقض واضح مع الاستراتيجية الفرنسية • وكان هناك تناقض حتى في خلال الاتجاء الدبلوماسي نفسه • فلم يكمل التحالف الانجليزي ـ الفرنسي والمحالفات الشرقية أحدها الآخر ، فبطل فعلها ، وكان يمكن فرنسا أن تساعد \_ بضيق \_ بولندا أو تشيكوسلوفاكيا ، ولكن بمعونة انجلترا فقط ، على أن هذه المعونة كان من الممكن أن تعطى في حالة قيامها بالنواحي الدفاعية فقط لحماية نفسها ، وليس لدول بعيدة في أوربا الشرقية • ولم تخلق الظروف المتغيرة في سنة ١٩٣٦ هذا الفشل ، وانما نشأ بلا ريب منذ اللحظة الأولى ، ولم يجد أحد سواء كان انجليزيا أو فرنسيا ، طريقا للخلاص منه •

وتبدو هذه الصعوبات واضحة لنا وكانت أقل وضوحا للناس في ذلك الوقت • فبالرغم من اختفاء روسيا وانسحاب الولايات المتحدة ، فقد كانت بريطانيا العظمى وفرنسا لا زالتا تكونان المجلس الأعلى لوضم القانون لأوربا كلها ، كذلك تضاءلت المحالفات واحتمالات الحروب بصورة متشابهة أمام المنظمة الجديدة التي تولدت عن مؤتمر السلام: عصبة الأمم ، ولقد كان هناك في الحقيقة تباعد عميق لا يبدو على السطح بين انجلترا وفرنسا بالنسبة لطبيعة هذه المنظمة ، فالفرنسيون أرادوا تطوير العصبة إلى نظام أمن موجه ضد ألمانيا واعتبرها الانجليز نظاما من التحالف يمكن أن يشمل ألمانيا • اعتقد الفرنسيون أن الحرب الأخيرة كان سببها عدوان ألمانيا بينما تزايد تمسك الانجليز شيئا فشيئا بأنها حدثت عين طريق الحطأ • ولم تجادل أي من الدولتين هذين الرأيين المختلفين ليخرجا بنتيجة • وبدلا من ذلك تظـاهر كل منهما بأنه يساوم الآخر مع وجود التحفظ الصامت بأن كلا منهما غير مقتنع • وانتظر كل منهما الحسوادث لتثبت خطأ الآخر ، وكان كل منهما راضيا بغباء في ذلك الوقت بالرغم من أن هذا لم يكن لهدف سليم • وأثبت التفسير الانجليزي صلاحيته عمليا • فلسبب واحد عولج ميثاق المنظمة في شروط عامة ، وجه ضد العدوان ، وليس ضد ألمانيا وكان من الصعب في حقيقة الأمر استخدام المنظمة ضد ألمانيا ما لم تكن بالفعل عضوا فيها لها الحقوق نفسها ، ومرة أخرى فان السياسة السلبية أقوى دائما من الايجابية والجمود أسهل من الحركة ٠ وأكثر من كل شيء فان وجهة النظر البريطانية نبعت حتميا من قرار نوفمبر سنة ١٩١٨ : قرار اعلان الهدنة ، وبعدها السلام مع الحكومة الألمانية طالمًا أنه تقرر عدم تحطيم ألمانيا وأنه يجب أن تعود ان آجلا أو عاجلا الى حسن المعاشرة مع الدول ، وكانت كل من الحكومتين الانجليزية والفرنسيية مشغولتين تماما بالمشاكل المحلية والخارجية لدرجة أنه لم يكن لهما سياسة واضحة ومناسبة .

والآنى وطالما كان هناك نمط مترابط فى سنوات ما بعد الحرب ، فانها كانت قصة الجهود لاسترضاء ألمانيا وقصة فشلهم ·



## الفصل المشائث عشرسنوات التالية للحرب

دار تاريخ أوربا بين الحربين حول المشكلة الالمانية، انها اذا مااستقرت استقو كل شيء ، فاذا ما بقيت بلا حل فلن تعرف أوربا السلام . وفقدت. كل المشاكل الاخرى حدتها أو كانت تافهة بالمقسارنة بهساً • فالخطر البلشفيكي مثلا \_ الذي لم يكن شديدا كما تصور الناس \_ انتهى فجاة عندما ارتدت وحدات الجيش الأحمر عن وارسو في سنة ١٩٢٠ ، ومنذ تلك اللحظة وخلال العشرين سنة التالية لم يكن هنــاك أدني أمل في أن الشيوعية سموف تنتصر في أي مكان آخر فيما وراء الحدود الروسية ٠ ومن وجهة النظر الاقليمية أحدثت «اعادة النظر» المجرية ضبجة كبرى مرة. أخرى في سنة ١٩١٩ . وكانت في الحقيقة ضبجة أكبر مما فعلته اعادة النظر الالمانية من وجهة نظر اقليمية ٠ انها لم تثر أكثر من مجرد ظل لحرب محلية لا ظل لاضطراب عام • كذلك تنازعت ايطاليا مع يوغسلافيا حول قضايا الادرياتيك ، وشكت فيما بعد من كونها أمة « لا تملك شيئا ، وغير راضية ، وكان أقصى ما يمكن أن تفعله ايطاليا هو أن تثير رءوس المواضيع عُونَ أَن تُوجِهُ انذَارًا • ووقفت المشكلة الإلمانية بمفردها ، وكان هذا شيئًا جديدا • لقد نشأت مشكلة قوة ألمانيا قبل سنة ١٩١٤ برغم عدم الاعتراف بها اعترافا كاملا ، ولكن كانت هناك مشاكل أخرى ــ رغبة روســــيا قبي القسطنطينية ، رغبة فرنسا في الألزاس واللورين ، اعادة المجد الايطالي ، مشكلة السلاف في الجنوب داخل النمسا والمجر ، المشاكل التي بلا نهاية في البلقان • والآن لم يعد هناك شيء في أي لحظة سوى وضع المانيا •

کان هناك اختلاف ثان ذو مغزی كبیر ، فقبــل سنة ۱۹۱۵ شكلت علاقات دول أوربا الكبری غالبا على أساس مسائل خارج أوربا ـ ایران ، مصر ، مراكش ، افریقیا الاستوائیة ، تركیا الآسیویة ، والشرق الاقصی .

واعتقد حكام عادلون \_ وان خطأ \_ أن القضايا الاوربية فقدت حيويتها ، وكتب هـ • ن • بريلسفورد وهو محقق ذكى واسع المعلومات في بداية سنة ١٩١٤ ان الاخطار التي دفعت أسلافنا الى تحالفات وحروب أوربية قارية ذهبت بلا رجعة ، وقد أصبح من المؤكد كما هو ممكن لأى شيء فهر الســـاسة أن حدود دولنا الوطنية الحديثة قد رسمت نهانيا(١) وأثبت العكس تماما أنه هو الوضيع القائم ولقد فلبت أوربا رأسا على عقب واستمرت على هذا في ازعاج الساسة ، فلم تسبب مشكلة واحدة خارج أوربا التي أثارت متاعب قبل سنة ١٩١٤ أزمه خطيرة بين الدول الاوربية الكبيرة فيما بين الحربين • ولن يستطيع احد في الواصع أن يفترض مللا أن بريطانيا العظمى وفرنسا ستشنان الحرب على سوريا كما فعلتا ذاب مرة بالنسبة لمصر • وكان الاستمناء الوحيد هو العملية الحبشبية في سمة ١٩٣٥ على أن هذه المشكلة كانت مثار اهتمام السياسات الاوربية في اطار عصبة الامم ، ولم تكن نزاعاً على افريقياً ، وكان هناك استثناء جلى آخر : الشرق الاقصى ، وهذا سبب متاعب مؤسفة في الشنون العسالمية على أن بريطانيا العظمي كانت الدولة الكبرى الوحيدة التي وقع عليها التأسر الفعل •

وكان هذا أيضا شيئا جديدا ، فبريطانيا العظمىكانت حينئذ الدولة العالمية الوحيدة في أوربا ، وقبل سنة ١٩١٤ أيضا كانت دولة عالمية في المرتبة الاولى ، ولكن كانت روسيا وألمانيا وفرنسا ذات قيمة كبيرة في «عصر الامبريالية» وأصبحت روسيا الآن خارج أوربا وفي تحالف مع ثورة الشعوب المستعمرة المناهضة لاوربا ، وفقدت ألمانيا مستعمراتها وتخلت عن طموحها الاستعماري مهما يكن شأنه في الزمن الراهن ، وكانت فرنسا بالرغم من أنها لا زالت دولة استعمارية مشغولة بالمشاكل الأوربية ، وتركت امبراطوريتها تحتل المكان الثاني في منازعاتها مع الآخرين ، الذين وتركت امبراطوريتها تحتل المكان الثاني في منازعاتها مع الآخرين ، الذين كانت انجلترا بطبيعة الحال من بينهم ، لقد أوضح الشرق الاقصى الى أي مدى تغيرت الاشياء ، فقبل سمنة ١٩١٤ كان ثمة توازن قائم هناك على مستوى تعقيد توازن أوربا نفسه فقد كان يجب على اليابان أن تصطدم بروسيا ، وألمانيا وفرنسا وكذلك مع بريطانيا العظمى وان كان بامكان بريطانيا أن تستمر أحيانا في سلام مع اليابان ، وأحيانا ضدها ، وكان

<sup>(</sup>١) حرب الصلب والذهب : ه . ن . بريلسفورد سنة ١٩١٤ ص ٣٥ .

للولايات المتحدة نشاط سياسى فى الشرق الاقصى لسنوات قليلة بعد الحرب ، ولكنها كانت قصيرة الأجل فى حقيقة الأمر • وواجهت بريطانيا العظمى بمفردها فعلا اليابان ابان أزمة منشوريا سنة ١٩٣١ ، انه من السهل فهم السبب فى أن الانجليز شسعروا بتميزهم عن الدول الكبرى الاوربية ، ولماذا أرادوا دائما الانسحاب من مجال السياسة الاوربية •

ومن السهل أيضا أن نفهم لماذا بدت المشكلة الالمانية مسألة أوربية خالصة ، لم تشعر الولايات المتحدة واليابان بأنهما مهددتان من قبل دولة كبرى لا تملك أسطولا • وليس لها ظاهريا مصالح استعمارية • وكانت بريطانيا العظمي وفرنسا مدركتين في الواقع أنه يجب عليهما أن يبتا في المسألة الالمانية بمفردهما • واقترحتا بعد سنة ١٩١٩ مباشرة أنه يجب البت فيها بعدل وبسرعة ، وعلى أية حال بمفهوم ، ان معاهدة الصلح يجب أن تطبق تطبيقا تاما ولم يكن كلاهما على خطأ • لقدد وضعت الحدود الألمانية جميعها في سنة ١٩٢١ وذلك عندما قسم استفتاء ـ فسر تفسيرا غير طبيعى \_ سيليزيا الشمالية بين المانيا وبولندا ، وسار نزع السلاح الألماني ببطء أكثر مما كان محددا له في المعاهدة وببعض التحايل، ولكنه تحرك • ولم يعد للجيش الالماني كيان كقوة مقاتلة عظمي ، كما لم يعد أحد يقلق من نشوب حرب حقيقية مع ألمانيا لسنوات طويلة قادمة ٠ ثم كثر اللجوء الى المراوغات الانتهازية في وقت لاحق ، وعندئذ تحدث الناس كما لو أن مواد نزع السلاح في المعاهدة لم تراع مطلقاً أو أنها كانت غير ذات قيمة ولكنها في الواقع حققت غرضها طوال الوقت الذي كانت فيه موضع التنفيذ ، وحتى وقت متأخر في عام ١٩٣٤ لم يكن في امكان ألمانيا أن تفكر في الحرب ضد بولندا ، دع عنك الحرب ضد فرنسا اما بالنسبة لمواد المعاهدة الاخرى فان محاكمات مجرمي الحرب أهملت بعد محاولات قليلة غير مقنعة • وكان هذا تسليما جزئيا لاحتجاج وممانعة ألمانيا أنها نبعت بشكل أكبر من الشعور بأنه من العبث الاتجـــاه ضد مجرمين أقل اجراما ببنما المجرم الرئيسي ـ ويليم الثاني ـ كان آمنا في هولندا .

وحتى سنة ١٩٢١ كان قد نفذ الكثير من معاهدة الصلح • وكان من المعقول الادعاء بأنها ستفقد تدريجيا طبيعتها المتنازع عليها ، فليس فى استطاعة الناس أن يتشاحنوا سنة بعد أخرى حول موضوع منته مهما بلغ ما يشعرون به من سخط فى أول الأمر • لقد نسى الفرنسيون واترلو ، ومالوا حتى الى نسيان الالزاس واللورين رغما عن تصميمهم المتكرر بالا يفعلوا ذلك • وربما توقع الألمان أيضا أن ينسوا أو على أية حال يقتنعوا بعد وقت ما • وقد تبقى مشكلة قوة الانها ، ولكنها لن تزداد بتصميم حاد

على تعطيم اتفاقية سنة ١٩١٩ في أول فرصة ، ولكن حدث النقيض : فالاستياء ضد المعاهدة ازداد عاما بعد عام لأن جزءا واحدا من الاتفاقية بقى دون حل ، وجعل الصراع حول هذا بقية المساهدة في موضع تساؤل مستمر • وكانت المسألة التي لم تحل هي دفع التعويضات : مثلا اخاذا عن النوايا الحسنة ، أو بمعنى أصح ، المهارة البعيدة عندما تتجه في الطريق الخطأ • ورغب الفرنسيون في سنة ١٩١٩ دون مساومة تنفيذ المبدأ الخاص بأنه يجب على ألمانيا أن تدفع حسساب ما أتلفته الحرب ــ مستولية غير محددة ، سترتفع في المستقبل مع كل خطوة يسترد منها الاقتصاد الالماني مكانته • واقترح الامريكيون وهم أكثر منطقا ــ تقرير مبلغ محدد ، وفي ذلك الجو المسحون لسنة ١٩١٩ قدر لوريد جوج أن هذا المبلغ ربما يكون أيضًا فوق طاقة ألمانيـًا • وكان يأمل أنه في وقت ما سيزيد عند الناس (وهو منهم) ادراكهم: فسيطلب الحلفاء طلبـــا معقولاً • وسيقدم الالمان عرضا معقولاً ، وربما التقى الرقمان ، زيادة أم نقصاً ، لذلك ظل يتأرجح خلف الفرنسيين ، وأن كان ذلك من أجل السبب العكسي تماما ، أرادوا أن يجعلوا الحساب ضخما بصورة خيالية • أراد هو أن يخفض ذلك وأذعن الامريكان، لقد اقتصرت معاهدة الصلح علىمجرد تقرير التعويضات، أما مقدارها فقد ترك ليتحدد في وقت ما في المستقبل .

لقد أراد لويد جورج أن يجعل التصالح مع ألمانيا أســـهل ، ولكنه كاد أن يجعله مستحيلاً ، وذلك لأن التبــاعد بين وجهتي نظر انجلترا وفرنسا الذي غطي في سنة ١٩١٩ ارتفع مرة أخرى الى السطح بمجرد أن حاولوا تعديد رقم : فالفرنسيون لا زالوا يحساولون رفعه والانحليز يحاولون خفضه بفارغ صبر ، ولم يبد الألمان أية رغبة للتعاون • وبدلا من أن يحاولوا تقدير امكانياتهم على الدفع ، أربكوا عمدا أمورهم الاقتصادية وهم مدركون جيدا أن الاشياء اذا ما سارت في انتظام ، فان « فاتورة ، التعويضات سترتفع تبعا لذلك • كانت هناك اجتماعات غاضبة بين الحلفاء ، ثم مؤتمر بعد ذلك مع ألمانيا ، ومؤتمرات أكثر في سنة ١٩٢١ ثم المزيد في سنة ١٩٢٢ ، وحاول الفرنسيون في سنة ١٩٢٣ تنفيد الدفع باحتلال الروهرورد الالمان أولا بمقاومة سلبية ، ثم سلموا بادراك تمعت وطأة التضخم • ووافق الفرنسيون ــ وهم لا يقلون انهاكا عن الالمان على حل موفق : مشروع خطة داوس Dawes بدافع بريطاني ـ تحت اشراف رئيس أمريكي ـ وبالرغم من أن صدا الاتفاق المؤقت قوبل بامتعاض من كل من الفرنسيين والألمان ، فإن التعويضات دفعت فعملا لمدة السنوات المخمس التالية ، وعندنذ عقد مؤتمر آخر : مشاحنات أكثر ، واتهـــامات أكثر ، ومطالب أكثر ومراوغات أكثر · ومرة أخرى ظهر مشروع يونج تحت اشراف رئيس أمريكي وما كاد يبدأ حتى بدأ ضغط الكساد الهائل على أوربا · وطالب الألمان بأنهم لن يستطيعوا الاستمرار في الدفع · وفي سنة ١٩٣١ عطل توقف هوفر دفع التعويضات لمدة اثنى عشر شهرا · وفي سنة ١٩٣٢ نظف مؤتمر أخير في لوزان كل ما علق بالصفحة وتم الوصول أخيرا الى الاتفاق ، ولكنه استغرق ثلاث عشرة سنة · سنوات من الشك المعقد والأسى لجميع الأطراف · وشعر الفرنسيون في النهاية أنهم خدعوا، وشعر الالمان أنهم سرقوا · وأبقت التعويضات على انفعالات الحرب حية ·

ومما لا شك فبه أن التعويضات ربما تكون أسى على أية حال • لقد كان عدم التأكد والحجج حولها هو ما جعل الأسي مزمنا ، واعتقد كثير من الناس في سنة ١٩١٩ أن دفع التعويضات ربما نزل بالمانيا الى مستوى حالة من الفقر الآسيوي واعتنق ج ٠٥٠ كينز هذا الرأي مثلما فعل كل الالمان ، وكذلك ، وعلى الأرجح كثير من الفرنسيين ، وان فعلوا ذلك بدون ندم على النتائج • وخلال الحرب العالمية الثــانية استنتج شاب فرنسي ذكى ــ اتين مانتو أنه كان في مقدور الالمان أن يدفعوا التعويضات بلاه تقــ اذا ما أرادوا أن يفعلوا ذلك ، ولقد أعطى هتلر برهانا عمليــا لهذا عبدما استخلص مبالغ ضخمة من حكومة فيشي الفرنسية ، ولم يكن للموضوع الا أهمية أكاديمية ومما لا شك فيه أن ظنون كينز والالمسان كانت فيها مبالغة بشكل مضحك ، ومما لا شك فيه أن فاقة ألمانيا كانت بسبب الحرب وليست بسبب التعويضات ، ومما لا شك فيه أن الالمان كانوا يستطيعون دفع التعويضـــات ، اذا ما اعتبروها الزاما يحتمه الشرف ويجب تحمله بأمانة • والحقيقة الواقعة كما هي معروفة للجميع الآن هي أن ألمانيا كانت الرابحة ربحا خالصا بالعمليات المسالية في سنتي ١٩١٩ ، ١٩٢٠ : فقد اقترضت من قطاع المستثمرين الامريكيين الخاص (وعجزت عن رده) أكثر مما دفعت في التعويضات • وكان في هذا بطبيعة الحال قليل من العزاء لدافع الضرائب الالماني الذي لم يكن بأي حال نفس الشميخص كالمقترض الألماني ، ومن أجل هذا الامر أعطت التعويضات قليلًا من العزاء لدافعي الضرائب في دول الحلفاا الذين سرعان ما رأوا الإيرادات تتحول الي الولايات المتحدة في شكل سداد ديون الحرب • وبوضع الشيء في مقابل شيء آخر فان التأثير الاقتصادي الوحيد للتعويضات كان ايجاد عمالة لعدد للتعويضات كانت ذات فائدة بسيطة ، كانت قيمة التعويضات رمزية ،

وتسببت في خلق الاستياء والشك والخصومة العالمية ، وأكثر من أي شيء آخر فلقد مهدت السبيل الى الحرب العالمية الثانية ·

لقد الزمت التعويضات فرنسا بالسلوك مسلك المشاكس ، ولكنه أقرب الى اليأس في المقاومة وكان لديهم \_ بالرغم من كل شيء \_ انعدام الدعوى التي تثار بدون وجه حق ، فشمال شرقي فرنسا دمر خلال الحرب ومهما يكن الصواب أو الخطأ في جريمة الحرب ، فقد كان من المعقول الزام المانيا أن تساعد في اصلاح التلف ولكن الفرنسيين سرعان ما خدعتهم التعويضات كما حدث بالنسبة للجميع غيرهم ، وأراد بعض الفرنسيين اصابة ألمانيا بالخراب الى الابد ، وتمنى آخرون لو أن التعويضات لم تدفع لكى تبقى الجيوش المحتلة في الرين ، وقيل لدافعي الضرائب الفرنسيين ان ألمانيا ستدفع بالنسبة للحرب وكانوا ساخطين على الألمان عندما ارتفعت ضرائبهم ، وخدع الفرنسيون بدورهم في النهاية ، ولم ينالوا سوى الملوم الأدبى فعلا لطلبهم تعويضات أساسا ، ولما رأى الفرنسيون ذلك قاموا بسلسلة من التنازلات في التعويضات لارضاء الإلمان ، وفي النهاية تخلوا عن أي دعوى بشأن التعويضات .

وتمادى الالمان فى اظهار مزيد من عسدم الرضاء اكثر من اى وقت مضى و وانتهى الفرنسيون من تلك التجربة الى ان انتنازلات فى ميادين أخرى غير نزع السلاح والحدود ـ ستكون عديمة النفع كغيرها ، وانتهوا أيضا ، بوعى أقل ، الى ان التنازلات لا بد أن تتم ، وتميز الفرنسيون فى سنوات ما قبل الحرب العالمية الشانية ، بنقص فى الثقة فى قادتهم وفى أنفسهم ، وكانت لهذه السخرية اليائسة أصول طويلة ومفيدة ، كنيرا ما قام المؤرخون بتشريحها ، على ان موضوع التعويضات كان سببه المباشر والعملى ، فهنا ، حسر الفرنسيون بالتأكيد ، كما أظهر قادتهم بالدرجة نفسها من التأكيد عدم مقدرة لا نظير لها ، أو على الأقل فشلا لا نعلير له ، فى انجاز وعودهم ، وأدت التعويضات الى الكثير من الاضرار للديمقراطية فى فرنسا كما فى ألمانيا نفسها ،

كان للتعويضات أيضا تأثير خطير في العلاقات بين فرنسما وبريطانيا العظمى • وفي الايام الاخيرة من العرب شهارك الانجليز هساسيون وعامة في الحماس الفرنسي بالنسسبة للتعويضات • وكان سياسبا انجليزيا ذا كفاءة عالية وليس فرنسها حذلك الذي افرح اعتصار « البرتقالة » الالمانية حتى النسواة • وحتى لويد جورج نفسه كان اكثر صخبا في موضوع التعويضات ، مما أراد أن يصوروه فيما بعد • ومهمايكن

الأمر فقد تغير الانجليز \_ وبدءوا في فضح حماقة التعويضات بمجرد أن قضوا بأنفسهم على الاسطول الالمساني التجاري • وربما كانوا متأثرين بكتابات كينز . وكان الدافع العملي الاقوى هو العمل على اعادة حياة أوربا الاقتصادية وذلك لكي يدفعوا الى الامام صادراتهم الصناعية ٠ وصدقوا لتوهم القصيص الالمانية التي سمعوها عن المصائب التي لا آخر لها التي ستتبع دفع التعويضات ، وما أن أدانوا التعويضات حتى أدانوا في الحال مواد أخرى تضمنتها معاهدة الصلح • كانت التعويضات شيئا سيئا • وكذلك فان نزع سلاح ألمانيا شيء سييء ، والحدود مع بولندا شيء سييء ، والدول القومية الحديثة شيء سييء ٠ انها ليست أشياء سيئة فحسب ، كانت مبورًا للأسي الالماني ، ولن يكون الألمان راضين أو فيي حالة رخاء الا اذا أوقفت وازداد ســخط البريطانيين على المنطق الفرنسي ، ومن القلق الفرنسي حول استرداد ألمانيا لقوتها ، وسخطهم خاصة من اصرار فرنسا على وجوب احترام المعاهدات بمجرد توقيعها • كانت ادعاءات فرنساً عن التعويضات هراء مهلكا وخطيرا • وعلى هــذا كان ادعاؤهم عن الامن هراء مهلكا وخطيرا أيضاً • وكان لدى الانجليز مجال مقبول ظاهريا للشكوي. واضطروا في سنة ١٩٣١ الى الخروج من نطاق الذهب وكان لدى الفرنسيين الذين زعموا أن الحرب قد أصابتهم بالخراب أوراق عملة ثابتة القيمة ، وأكبر احتياطي من الذهب في أوربا · كانت بداية سبيئة لسنوات الخطر فتكرار عدم الموافقة على التعويضات في سينوات ما بعد الحرب العالمية الاولى ، جعلت موافقة الانجليز والفرنسيين على الامن في سنوات ما قبل الثانية أمرا يكاد يكون مستحيلا

ووقعت أعظم النكبات التي سببتها التعويضات على الالمان أنفسهم والذي لا شك فيه انه كان لابد للألم أن يصيبهم على أية حال وانهم لم يخسروا الحرب فحسب ولقيد فقيدوا أقاليمهم وأجبروا على نزع السلاح وعلقت بهم جريمة حرب لم يحسوا بها ولكن تلك كانت أحزانا ذهنية أشياء تدعو للتذمر في الامسيات وليست سببا في المشقة في الحياة اليومية وأضرت التعويضات بكل ألماني أو هكذا بدت في لل لحظة من لحظات وجوده وقد يكون بلا جدوى الآن مناقشة ما اذا كانت التعويضات قد أفقرت ألمانيا في الحقيقة وكان من العبث بالمثل مناقشة الموضوع في سنة الحال و لكن لدى أي ألماني القابلية لتقبل الاقتراح الذي قدمه نورمان انجل في الوهم الكبير الحالة أفاد فرنسا وأضر بالمانيا تعويض بواسطة الفرنسيين في سنة ١٨٧١ أفاد فرنسا وأضر بالمانيا فالفهم البسيط للجنس البشرى يقول ان الانسان يصبح أكثر فقرا بدفع فالفهم البسيط للجنس البشرى يقول ان الانسان يصبح أكثر فقرا بدفع

أموال ، وما هو حقيقى بالنسبة للفرد يكون حقيقيا بالنسبة لأمة وكانت ألمانيا تدفع التعويضات فهى على ذلك الأفقر بسببها ، وبتفسير بسيط تصبح التعويضات هى السبب الوحيد لفقر ألمانيا ، وألقى رجل الأعمال وهو في متاعبه ، والمدرس ذو الدخل دون المستوى اللائق ، والعامل المتعطل ، باللوم جميعا على التعويضات وكانت صرخة جوع الطفل الصغير ، ، صرخة ضد التعويضات ، ودفن مستنون في القبر بسبب التعويضات ، ونسب التضخم الكبير في سنة ١٩٢٣ الى التعويضات ، وكذلك الوضع بالنسبة للكساد الهائل في سنة ١٩٢٩ ، ولم تكن وجهات النظر تلك مما يعتنقه رجل الشارع الألماني فقط ، وانما اعتنقها بالقوة نفسها كذلك أكثر الخبراء الماليين والسياسيين الأكفاء ، ولم تستلزم الحملة ضد « معاهدة العبودية » \_ في كثير الى استفزاز أكثر المهيمنين تطرفا \_ فلقد أثارت كل لمسة سببتها المتاعب الاقتصادية الألمان الى نفض تطرفا \_ فلقد أثارت كل لمسة سببتها المتاعب الاقتصادية الألمان الى نفض أغلال « فرساى » ،

اذا ما رفض الناس معاهدة ، فلا ينتظر منهم أن يتذكروا بدقة المادة اللتى رفضوها ، لقد بدأ الالمان بالاعتقاد الاكثر ــ أو الاقل منطقا ــ بأنهم قد دمروا نتيجة للتعويضات ، ثم سرعان ما استطردوا الى الاعتقاد الأقل منطقا بانهم دمروا بمعاهدة الصلح ككل ، وأخـــيرا ــ وباقتفائهم أثر خطواتهم ــ انتهوا بانهم دمروا بمواد في المعاهدة لا صلة لها بالتعويضات فنزع السلاح الالماني على سبيل المثال ربما يكون مهينا وربما عرض ألمانيا للغزو من بولندا أو فرنسا ،

ولكنه كان من الناحية الاقتصادية يهدف للصالح العام وذلك فيما اذا كان له أى أثر(١) •

ولم يكن هذا ما احسه الالماني العادى ، فلقد زعم ان التعويضات طلا جعلته أكثر فقرا فان نزع السلاح جعله كذلك أيضا • وهذا ماحدث نفسه بالنسبة للمواد الخاصة بالازاضي في المعاهدة ... فقد كانت هناك أخطاء في الاتفاقية بطبيعة الحال • فالجبهة الشرقية وضعت من الالمان في بولندا أكثر مما يجب .. رغم انها وضعت أيضا كثيرا من البولنديين في ألمانيا • وكان من المكن تنقيحها بتعديل بعض الأوضاع وتبادل السكان... انها مهمة

<sup>(</sup>۱) بمهارة ملحوظة وليست فريدة ادار القادة الالمان الامر بحيث جعلوا نزع السلاح أكثر تكلفة مما كان التسليح سد قلقد كلف دافع الضريبة الالمان قدرا آقل للابقاء على جيش واسطول سنة ١٩١٤ العظيم ، مما كلفه الاحتفاظ بجيش صغير ولا اسطول بعد سنة ١٩١٩ .

لم يفكر أحد فيها في تلك الايام المتمدينة • ولسكن حكما غير متحيز اذا ما تسنى وجود مثله كان حتما سيجد خطأ بسيطا في اتفاقية المحدود طالما ان معد الدول القومية قد قبل • فان ما يسمى بالمس البولندى كان يسكنه البوحديون على الدوام ، كما كانت الترتيبات الخصاصة \_ بمواصلات السكك الحديدية الحرة مع بروسيا الشرقية كافية • وربما أصبحت دانزج أفضل من الناحية الاقتصادية اذا ما ضمت الى بولندا • أما بالنسبة للمستعمرات الالمانية السابقة وهي بدورها سبب خصب للاسي \_ فكانت دائما مرهقة التكاليف وليست مصدرا للربح •

وكان من الممكن أن يفقد كل هذا أهميته ، ولكن شكوا للرابطة بين التعريضات وبين بقية المعاهدة • اعتقد الالماني أنه كان رث الثياب جانعا او متعطلا لان دانزج كانت مدينة حرة ، وبسبب الممر الذي يفصل بروسيا الشرقية عن الريخ ، أو بسبب ان ألمانيا ليس لديهـــا مستعمرات وحتى شاخت ـ المصرفي المفرط الذكاء عزا متاعب ألمانيا المالية اليفقد مستعمراتها وهي وجهة نظر استمر في التمسك بها ــ وباخلاص لا شك فيه حتى بعد الحرب العالمية الثانية • ولم يكن الالمان يركزون على أنفسهم ، أو أغبياء لا نظير لهم في الاصرار على مثل تلك الآراء • فقد شاركهم في هذه النظرة رجال من الانجليز الاحراد المستنبرين مثل كينز ، وكل قادة حزب العمال الانجليزي تقريباً ، وكل الامريكيين الذين كانوا يهتمون بالشنون الاوربية ومع ذلك فمن الصبعب ادراك السبب في ان فقه المستعمرات والارض الاوربية عاقت ألمانيا اقتصاديا • فبعد الحرب العالمية الثانية كانت خسائر ألمانيا في الاراضي التابعة أفدح ومع ذلك أصبحت أكثر رخاء عنها في أية فترة في تاريخها ٠ ولا يمكن وجود برهان أكثر من هــذا وضوحاً على أن متاعب المانيا الاقتصادية بين الحربين كانت تعزى الى العيوب في سياستها المحلية ، وليست الى الحــدود غــير العادلة • كان البرهان لا غناء فيه ، واستمرت كل الكتب المدرسية في ارجاع متاعب ألمانيا الى معاهدة فرساى. وتمادت الخرافة الى ما هو أبعد من ذلك ولا زالت كذلك • ففي أول الامر وقع اللوم بالنسبة لمتماكل المانيا الاقتصادية على المعاهدة ، ولكن لوحظ بعد ذلك أن تلك المشاكل استمرت • ومن هذا كان المتمسك بالاعتقاد بأن شبيئا لم يصنع لاسترضاء ألمانيا أو تعسديل النظام الذي تقرر في سنة ١٩١٩ ، لقد افترض انه تمت محاولة التهدئة في سنة ١٩٣٨ فقط ، وعلى ذلك فقد جاء الأمر متأخرا •

وهذا بعيد عن الحقيقة • فحتى التعويضات كان يعماد النظر فيها

دائما ، وكانت تخفض دائما بالرغم من انه مما لا شك فيه ان اعادة النظر اقتضت عناء طال أمده ، وبطرق أخرى تمت محاولة التهدئة بصورة أسرع وبنجاح ، وضع لويد جورج المحساولة الاولى ، فقد عزم بعد أن برزت صعوبة التعويضات على عقد مؤتمر سلام جديد وأكثر جدية ، ولابد أن يشارك فيه الجميع الولايات المتحدة ، والمانيا والاتحاد السوفيتي ، تماما كالحلفاء ، ولا بد من صنع بداية جديدة لحلق عالم أفضل ، وتلت مبادرة لويد جورج ما فعله برياند رئيس وزراء فرنسا آنذاك وهو ساحر سياسي آخر، كان في مقدوره أن يخرج المشاكل الى حيز الوجود ، وبلغت الزمانة نهاية مفاجئة ، ففي ينساير سنة ١٩٢٢ هزم برياند في المجلس وواقعيا لانه كان يضعف من شأن معاهدة الصلح ولم يتسحرك حليفته وواقعيا لانه كان يضعف من شأن معاهدة الصلح ولم يتسحرك حليفته بوانكارى تجاه عرض بريطاني بضمان الحدود الفرنسية الشرقية ، وشارك ممثل لفرنسا في المؤتمر الذي عقد في جنوا في ابريل سنة ١٩٢٢ لا لشيء ممثل لفرنسا في دفع التعويضات ، ودفض الامريكيون الحضور ،

وحضر الروس والالمان ولكن ليس بالشك الذى لا مبرر له للوقوف، أحدهما ضد الآخر • ودعى الالمان للمشاركة في استغلال روسيا ، وحث الروس على المطالبة بالتعويضات من ألمانيا وبدلا من هـذا تقـابل ممثلو الدولتين سرا في رابالو •

واتفقوا على عدم العمل بعضهما ضد بعض · وحطمت اتفاقية رابالو مؤتمر جنوا وباءت بسمعة سيئة في العالم · ففي هذا الوقت كان ينظر الى البلاشفة كمنبوذين ، ولذلك اعتبر عقد الالمان اتفاقية معهم أمرا بالغ السوء · وبعدئذ ، وعندما أصبح الألمان سببا في اثارة المضايقات ، فان الاعوجاج الادبي لاتفاقية رابالو سبحل ضد الروس ·

وفى حقيقة الأمر كانت اتفاقية رابالو عملا متواضعا وسلبيا • لقد عاقت فى الواقع اتحادا أوربيا لحرب تدخل جديدة ضد روسيا ، ومنعت فى الحقيقة أيضا أى بعث للاتفاق الثلاثى القديم • وعلى أية حال لم يكن لواحد منهما اقتراح عملى ، ولم تفعل الاتفاقية سوى تسجيل الحقيقة ، ولكن كانت هناك فرصة ضئيلة \_ ومتساوية للتعاون الفعال بين الدولتين الموقعتين عليها • ولم يكن أحدهما فى وضع يجعله يتحدى اتفاقية السلام، ولم يطلب كل منهما أكثر من أن يترك وشأنه • ومنذ ذلك الحين أمد الإلمان ولم يطلب كل منهما أكثر من أن يترك وشأنه • ومنذ ذلك الحين أمد الإلمان الاتحاد السوفيتى بكمية معينة من المعونة الاقتصادية ، ولو أن الامريكان الذين لم يعترفوا بالاتحاد السوفيتى بتاتا أمدوا \_ وبكيفية غير معقولة \_

روسيا بكميات أكثر · ومكن الروس الالمان من التخلص من قيود معاهدة فرساى ( التي لم يكن الروس بعد كل شيء طرفا فيها) وذلك بانشاء مدارس البترول والطيران في الأراضي السوفيتية · وكانت هذه أشياء بسيطة · لم يكن هناك اخلاص في الصداقة الالمانية الروسية · وعرف كل من الطرفين هذا وكان القادة والمحافظون من الالمان الذين طوروا الصداقة يحتقرون البلشفيك ، الذين كانوا بدورهم يكنون صداقة لالمانيا تبعا لمبدأ لينين بأخذ الرجل بيده تمهيدا لأخذه من خناقه · ولقد أعطت اتفاقية رابالو تحذيرا بانه من السهل لروسيا والمانيا أن ينشئا صداقة على أسس سلبية ، في حين كان لا بد للحلفاء من أن يدفعوا ثمنا غاليا لصداقة كل منهما ولكنه كان انذارا ذا تأثير في المستقبل البعيد نسبيا ·

كان مؤتمر جنوا آخر جهد خلاق مبدع للويد جورج ٠ لفد جعل وضعه كقائد مشتت الاستنارة لتضافر مظلم ، من المستحيل بالنسبة له أن يحقق أية نتيجة مثيرة • وفي خريف سنة ١٩٢٢ سقط من الحكم • وكانت حكومة المحسافظين برياسة بونارلو التي خلفته مثقلة في ضسيق بالشئون الاوربية • وكان الطريق واضمحا لبوانكاري الذي أصبح فيما بعد رئيس الوزراء الفرنسي لمحساولة تنفيذ التعويضات باحتلل الروهر . وكان هذا هو التحول الوحيد في سبجل التهدئة ، وكان تحـولا من لون محدود • ومهما يكن لدى بعض الفرنسيين من آمال مستترة بأن ألمانيا سوف تسحق ، فأن الغرض الوحيد من الاحتلال هو الحصول على منحة من التعويضات من الألمان وكان الاحتلال سينتهى بمجرد تقديم هذه المنحة . وكان للاحتلال تأثير مخيف على الفرنك الفرنسي • وقد يكون بوانكاريه قد ظن في البداية ان فرنسا تستطيع أن تعمل مستقلة • وفي نهاية سنة ١٩٢٣ كان مقتنعا كما كان كليمانصو \_ بأن الضرورة الاولى لفرنسا هي أن تكون على علاقات طيبة مع انجلترا وأمريكا • وأعطى الناخب الفرنسي قراره في هذا الامر في سنة ١٩٢٤ باعادة تحالف يساري معاد لبوانكرية وتمخض احتلال الروهر في المدى الطويل عن أقوى جدال سائد لصالح التهدئة • أما عن كيف انتهى هذا ، فبمفاوضات جديدة مع المانيا • لقد أعطت المفاوضات اثباتا جديدا وأكثر قوة بأنه من الممكن ىنفيذ معاهدة فرساى فقط بالتعاون مع الحكومة الالمانية ، وفي هذه الحالة فانه من الممكن كسب المزيد عن طريق التراضي لا التهديدات • ولم تكن الحجة فعالة في الحاضر فحسب وانما استمرت فاعليتها في المستقبل · وعندما بدأ الألمان في اهمال شروط المعاهدة على نطاق أكثر جسامة ، فان الناس \_ وخاصة الفرنسيين عادوا يتطلعون الى احتلال الروهر ، وتساءلوا ماذا يمكن أن بجنيه من استحدام القرة ؟ ليس الا وعودا المانية جديدة لتحقيق الوعود الني ينقصونها الآن ، ان التسكاليف ستكون مدمرة ، والنتيجة لا يمكن تحاهف ، كان من المكن استعادة الأمن باستمالة المانيا فقط وليس بتهديدها ،

انه من الخطأ الاعتقاد بأن احتلال الروهر كان بـــلا تأثير على ألمانيا فعلى الرغم من انه علم الفرنسيين حماقة الاجبار ، فقد علم الالمسان أيضا حماقة المقاومة • وانتهى الاحتلال باذعان من ألمانيــا وليس من فرنساً • وجاء سترسمان الى الحكم بسياسة مقررة لانجاز المعاهدة وبطبيعة الحال لم يمن انه وافق على التفسير الفرنسي للمعساهدة أو انه أذعن للمطالب الفرنسية وانما كان يعنى فقط انه سيدافع عن المصالح الالمانية بالمفاوضات، وليس بالمقساومة • وكان سترسمان مصمما كأشد الوطنيين تطرفا على التخلص من المعاهدة كلية : التعويضات ، نزع السلاح الالماني ، احتلال الرين ، ومسألة الحدود مع بولندا • ولكنه عزم على القيام بهذا بالضغط المستمر للحوادث وليس بالتهديدات ، ولا بالحرب • وبينما كان بعض الالمان يصرون على ان اعادة النظر في المعاهدة ضروري لاحياء قوة المانيا ، كان سترسمان يعتقد بأن احياء قوة المانيا سوف يقـــود حتما الي اعادة النظر في المعاهدة • وقامت ضبجة كبيرة في الدول المتحالفة ضد سترسمان بعد موته عندمه كشف نشر أوراقه بوضوح عن عزمه على تحطيم اتفاقية المعاهدة القائمة • وكانت الضجة غير عادلة بصــورة غريبة • فالتسليم بالمانيا العظمي ـ ولقد سلم الحلفاء بأنفسهم بذلك نتيجة لافعـالهم في نهاية الحرب ــ كان مما لا يمكن أن يتصوره العقل أن يكون في مقدور أي ألماني أن يقبل معاهدة فرساي كاتفاقية دائمة • وكان السؤال الوحيد هو ما اذا كانت الاتفاقية ستنقح وتصبح ألمانيا مرة أخرى أكبر قوة في أوربا، ســوا، بوسائل سلمية أو حربية ، وقد أراد سترسمان أن يفعل ذلك بوسائل سلمية • واعتقد أن هذا هو الاسلم والاكثر تأكيدا والأشد ثباتا للسيطرة الالمانية • كان وطنيا محبا للحرب خلال الحرب ، وحتى ذلك الحين لم يكن \_ أكثر ميلا للسللم من ناحية المبدأ الاخسلاقي مما كان بسمارك • ولكنه اعتقد \_ كبسمارك \_ ان السلام كان في صالح ألمانيا ، وأعطاه هذا الاعتقاد الحق أن يكون في مستوى بسمارك كالماني عظيم ، بل ترجل سیاسی أوربی عظیم · وربما كان أكثر عظمة فقـــد كانت مهمته بالتأكيد أكثر مشقة لأن بسمارك كان عليه فقط أن يحافظ على وضع قائم، أما سترسمان فكان عليه أن يعمل لاقرار وضع جديد ٠ ان جوهر مقياس نجاحه ان أوربا ... في حياته .. تحركت في وقت واحد نحو السلام واعادة النظر في المعاهدة •

ولم يكن تحقيق هذا ليعزى الى سترسمان وحده فقد أسهم ساسة الحلفاء بنصيبهم أيضا ، وكان أسبقهم جميعا رامزى ماكدونالد الذى تقلد مقاليد الحكم فى سنة ١٩٢٤ ، والذى من ثم ترك أثره بعد ذلك سواء أكان فى الحكم أم خارجه ـ فى السياسة البريطانية الخارجية للسنوات الحمس عشرة التالية ، ولقد بدا أن السياسة الماكدونالدية انتهت بفشل مدمر باندلاع الحرب العالمية الشائية فى سنة ١٩٣٩ ، لقد أصبح اسمه الآن مدعاة للازدراء ، وقوبل كيانه بالتجاهل ، ومع ذلك فان ماكدونالد هو الملاك الملهم لكل سياسى غربى معاصر يفضل التعاون مع ألمانيا ، وراجه ماكدونالد . أكثر من أى سياسى انجليزى آخر ـ « المشكلة الألمانية » وحاول حلها ، لقد كان الاجبار عقيما كما دل على ذلك احتلال الروهر ، وحاول حلها ، لقد كان الاجبار عقيما كما دل على ذلك احتلال الروهر ، الجانبين خلال سنة ١٩١٩ وسنة ١٩٢٠ سواء أكان هـذا سليما أم غير سليم ،

ولم يبق الا استرضاء المانيا ، واذا ما كان للاسترضاء أن يمارس اساسا فقد كان لا بد أن يمارس باخلاص كامل ، ولم يتجاهل مكدونالد الوان القلق الفرنسية ، فقد قابلها بسحاء أكثر مما قابلها أى سياسى انجليزى آخر أو كان سيقابلها ، وقد أكد لهربوت في يوليو سنة ١٩٢٤ بأن نقض المعاهدة ، سيقود الى انهيار الأسس الثابتة التي يرتكز عليها السلام الذى تحقق بكل عناء ، كما قدم الى عصبة الامم بروتوكول جينيف المهيض الذى ضمنت فيه بريطانيا العظمى والأعضاء الآخرون للعصبة ، كل الحدود في أوربا على انه أبدى همذا الكرم مع الفرنسيين لانه اعتقد ان متاعبهم لم يكن لها أساس حقيقى ،

وحتى في اغسطس سنة ١٩١٤ لم يكن يعتقد أن آلمانيا كانت دولة خطيرة وعدوانية أو راغبة في السيطرة على أوربا وعلى وجه التأكيد لم يعتقد هـــنا في سسنة ١٩٢٤ • وعلى ذلك كانت وعود البروتوكول التي بدت ســوداء • • وصمة على الورق ــ في الحقيقة « مخدر غير ضار لتلطيف الأعصاب ، أن حل أية مشكلة يكون ممكنا «بالعمل الجرىء المبنى على النية الطيبة • وكان الشيء الهام هو أن تبدأ المفاوضات • واذا ما كان في الامكان اغراء الفرنسيين بالدخول في المفاوضات عن طريق وعدد بالامن وحده ، فانه يجب أن تبذل هذه الوعود ، تماما كما يغرى طفــل صغير

بالبحر بالتأكيد له بان المياه دافئة ، ويكتشف الطفل أن التأكيدات كانت مضللة ، ولكنه يعتاد على البرودة وسرعان ما يتعلم السباحة ، وهذا ما يجب أن يكون في المسائل الدولية ما أن يبدأ الفرنسييون في التآلف مع المانيا ، حتى يجدوا أن هذا الاجراء أقل ازعاجا مما تصدوروا ، أن على السياسة البريطانية أن تحث الفرنسيين على أن يتنازلوا عن الكثير ، والألمان على أن يطلبوا القليل ، أنها الصيغة التي صاغها ماكدونالد بعد بضع سنوات لندعهم يصبغون مطالبهم بصبغة خاصة في السلوب تستطيع معه بريطانيا العظمي أن تزعم أنها عضدت كلا الجانبين (١) » ،

لقد جاء ماكدونالد في الوقت المنساسب تماما فقد كان الفرنسبون مستعدين لتخليص أنفسهم من شرك الروهر بالتواضع في مطالبهم الخاصة بالتعويضات وكان الالمان من الناحية الاخرى مستعدين لتقديم عرضجدي٠ لقه كانت اتفاقية التعويضات المؤقتة على أساس مشروع داوس ، وقترة الاسترخاء العريضة بين فرنسا والمانيا التي صاحبتها بشكل أساسي من صنع ماكدونالد واسقط الانتخاب العمام في نوفمبر سنة ١٩٢٤ حكومة العسمال • ولسكن بالرغم من أن ماكدونالد توقف عن توجيه السياسة الخارجية البريطانية فانه استمر يشكلها بطريق غير مباشر وبلغ مسلك التوفيق \_ من وجهة النظر البريطانية حدا من الجاذبية أصبح من الصعب معه على أية حكومة بريطـــانية أن تتــخلي عنه · اما خليفة مكدونالد وهو تشميرلن المحافظ والمعروف بولائه ( وان اقتصر ذلك فقط على التفكير عن نشاط والده في الاتجاه المضاد ) وبطريقته المعقدة ، فكان راغبا في تجديد عرض التحالف المباشر مع فرنسا وكان الرأى البريطـــاني ــ ليس رأى العمال فحسب وانما رأى المحافظين كذلك ضد هذا في ذلك المحين وبشكل ثابت · ولقد اقترح سترسمان مخرجا : اتفاقنية سلام بين فرنسا والمانيا تضمنها بريطـــانيا العظمي وايطاليا • وكان هذا شــــيئا رائع البحاذبية للبريطانيين · ان ضمانا ضد « معتد ، غير مسمى يهب بالضبط العدالة التي تكاد تكون في متناول اليه وكان جراي يتوق اليها قبل الحرب ، وأصبح ماكدونالد يبشر بها اليوم • ومع ذلك فان أصدقاء فرنسا ، مثل أوستن نشمبرلين ، استطاعوا أن يواسوا أنفسهم بأن المعتدى الوحيد البديهي ربما يكون ألمانيا ـ طالما أن التحالف الانجليزي الفرنسي يمكن تهريبه بطريقة غير ملحوظة • وكان الاقتراح ايضما جذابا بشكل رائع للايطاليين الذين عوملوا كالاقارب الفقراء منهذ الحرب ثم وجدوا أنفسهم

<sup>(</sup>۱) مضبطة اجتماع الدول الكبرى الخمس فى ٦ ديسسمبر سنة ١٩٣٢ وثاثق فى السياسة الخارجية البريطانية المعلسلة الثانية ، رقم ٢١١

الآن وقد ارتفعوا الى مستوى الانجليز كوسطاء بين فرنسا وألمانيا وكانت الفكرة أقل جاذبية للفرنسيين · فبالرغم من ان الرين كان سيظل منزوع السلاح فانه ما ان يوضع تحت وصاية انجليزية ايطالية حتى يغلق أمام فرنسا ذلك الباب المفتوح الذى تستطيع من خلاله أن تهدد ألمانيا ·

على ان الفرنسيين بدورهم وجدوا السياسي المناسب لتلك اللحظة ففي سسنة ١٩٢٥ عاد برياند كوزير للخسارجية الفرنسية وكان ندا لسترسمان في المهارة الدبلوماسية ونظيرا لماكدونالد في طموحه القائم على العقلية الرفيعة المستوى وسيدا للجميع في عبارته الرومانتيكية وكان غيره من الساسة الفرنسيين يتحدثون في عنف دون أن يعنوا ذلك وكان برياند يتكلم « بلين » دون أن يعنى شيئا • كذلك كشف الدخل العائد من احتلال الرور عبث الطريق الصعب •

ووجد برياند الآن فرصة أخرى ليجد الأمن لفرنسا في ظل سحب من الكلمات ولقد أفرغ قيادة سترسمان الادبية باقتراح أنه يجب على المانيا أن تقر باحترام جميع حدودها ، الشرقية والغربية على حد سواء وكان هذا شرطا مستحيلا بالنسبة للحكومة الالمانية ، لقد اذعن كثير من الالمان لفقد الالزاس واللورين بل ان القليل منهم أثار القضية الى ما بعد هزيمة فرنسا في سنة ١٩٤٠ ، لقد خلقت الحدود مع بولندا احساسا لدى جميع الالمان بالاسي ، وكان من الممكن التسامح في ذلك ولكن لميكن من الممكن تأييده ، لقد أطال سترسمان في مدى أسلوب المصالحة ، في نظر الالمان ، عندما وافق على انهاء اتفاقيات الحكم العرفي مع بولندا وتشيكوسلوفاكيا ، وحتى مع هذا فانه أضاف أن ألمانيا كانت تنوى «اعادة وتشيكوسلوفاكيا ، وحتى مع هذا فانه أضاف أن ألمانيا كانت تنوى «اعادة النظر » في حدودها مع تلك الدولتين في وقت ما في المستقبل وان كانت بطبيعة الحال ستفعل ذلك بطريقة سليمة ـ وهو أسلوب محبب بالنسبة بطبيعة الحال ستفعل ذلك بطريقة سليمة ـ وهو أسلوب محبب بالنسبة للسياسيين غير المستعدين لاشيعال الحرب وان كان الأمر \_ في اخلاص .

وهنا كانت ثغرة في نظام الامن ـ وهو تنصل مفتــوح من جانب سترسمان للحدود الشرقية الالمانية • ولم يكن في استطاعة البريطانين سد الثغرة • وتكلم أوستن تشمبرلن بلطف عن الممر البولندى « الذي من أجله لن تخاطر أي حكومة بريطانية أو لن تستطيع أن تخاطر بعظام واحد من المشاة الانجليز ، وقدم برياند حلا مختلفا • أعادت فرنسا تأكيد تحالفها القائم مع تشيكوسلوفاكيا وبولندا ووافق موقعو اتفاقية لوكارنوعي أن عمل فرنسا بموجب هذين التحالفين لن يشكل عدوانا ضد المانيا

وبقيت فرنسا على هذا حرة نظريا في الاستمرار في مساعدة حلفائها الشرقيين عبر الرين المنزوع السلاح دون اهدار الصداقة البريطانية ، وتم التوفيق بين الخطين المتمارضين لدبلوماسيتها · وان كان ذلك على الورق وفي حين احتفظت اتفاقية لوكارنو بالتحالف الغربي مع بريطانيا ، حافظت كذلك على التحالف الشرقي مع الدولتين التابعتين في الوقت نفسه ·

تلك كانت اتفاقية لوكارنو الموقعة في ١ ديسمبر سنة ١٩٢٥ . انها نقطة التعول لسنوات مابين الحربين • فقد أنهى توقيعها الحرب العالمية الأولى وكان الشخلي عنها بعد أحد عشر عاما مقدمة للحرب الثانية • واذا ما كان هدف أي اتفاق عالمي هو ارضاء الجميع فان اتفاقية لوكارنو كانت في الواقع معاهدة حسنة فقد أرضت القوتين الضامنتين ، لقد وفقا بين فرنسا والمانيا وجلبا السلام في أوربا دون تجشم \_ كما افترضا \_ أي شيء أكثر من الالزام الادبي ــ مجرد شكل لكلمات • ولم تصنع بريطانيا أو ايطاليا أية استعدادات لثنفيذ ضمانها فكيف يكون حالهما عندما لا يكون للمعاهدة ... وهني غريبة وغير متوقعة .. الحيلولة دون أي تعاون عسكري بين بريطانيا العظمي وفرنسا طالما بقيت موضع التنفيذ • على ان معاهدة لوكارنو مع هذا ارضت الفرنسيين أيضا فقد قبلت ألمانيا ضياع الالزاس وإيطاليا وعد ألمانيا • وكان من الممكن أن يتيه أي سياسي فرنسي في سنة ١٩١٤ فرحا بمثل هـذا الانجـاز كما كان الفرنسيون في الوقت نفسه لا يزالون أحرارا في عقد محالفاتهم الشرقية وللقيام بدور كبير في أوربا اذا مارغبوا في ذلك • وكان في امكان الالمان أن يقنعوا كذلك فقد تمت حمايتهم بحزم أمام احتلال جديد للروهر ، وعوملوا على قدم المساواة ٠٠ وليس كعدو منهزم • وابقوا الباب مفتوحا لاعادة النظر في حدودهم الشرقية ١ ان أي سياسي ألماني في سنة ١٩١٩ أو حتى في سنة ١٩٢٣ كان لا يمكن أن يجد أي سبب للشكوي • لقد كانت لوكارنو أكبر نصر « للتهدئة » ولقد أطلق عليها اللورد بلفور بحق « الرمز والسبب لتحسن كبير في الشمور الأوربي العام » ·

أعطت اتفاقية لوركانو لاوربا فترة من السلام والامل وقبلت المانيا في عصبة الامم وان تم هذا بعد تأخير طال أكثر مما كان متوقعا • وظهر سترسمان وتشميرلن وبرياند بانتظام في مجلس العصبة • وبدت جنيف كمركز لاوربا المنتعشة : فالوئام أصبح أخسيرا هو النغمة حقيقة وسويت التضايا الدولية بالمناقشة بدلا من قرقعة السلاح • ولم يكترث أحد في تلك السنوات لغياب روسيا والولايات المتحدة ... فقد سارت الامور بلطف أكثر يسرا بدونهما وفى الجانب الآخر لم يقترح أحد في جديه تحويل «أوربا جينيف» الى كتلة معادية لأمريكا أو الى كتلة معادية للسوفيت وبعيدا عن الرغبة في الاستقلال عن الولايات المتحدة فان الدول الاوربية كانت مشغولة كلها في اقتراض الاموال الامريكية وتكلم قليل من المديرين المتوحشين عن حرب صليبية أوربية ضد السسيوعية ، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل و فلم يكن لدى الاوربيين رغبة في الاتجاه الى حرب صليبية ضد أحد وكان الالمان يريدون ... بعيدا عن هذا ... أن يحتفظوا بالصداقة مع روسيا كورقة احتياطية ، صور من صور اتفاقية تأمين قد تستعمل في يوم من الايام ضد حلفاء فرنسا الشرقيين و فبعد توقيع اتفاقية لوكارنو مباشرة ، جدد سترسمان مع الروس الاتفاقية التي عقدت في رابالو سنة ١٩٢٢ وعندما انضمت ألمانيا الى عصبة الامم ، أعلن سترسمان انها لن تتمكن في حالتها المنزوعة السلاح ، أن تسساهم في العقوبات ... انه تأكيد مقنع للحياد تجاه روسيا السوفيتية و

كان وجود ايطاليا في نظام لوكارنو جنيف \_ خللا أكثر أسى من غياب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي •

لقد وضعت في تنظيم لوكارنو لا لشيء الا لتقوية التظاهر الانجليزي بعدم المحاباه • ولم يفترض أحد في هذا الوقت ان ايطاليا تستطيع حقيقة أن تحقق التوازن بين ألمانيا وفرنسا • ان هذا لم يكن يعني شيئا مادامت اتفاقية لوكارنو كعصبة الامم ، قد قامت على أساس من التقدير والوثام وليس على القوة المباشرة • ولكن عندما تطورت الظروف فيما بعد يطريقة أكثر خشونة ، فان ذكرى اتفاقية لوكارنو ساعدت على قبول خدعة أن ايطالياً لها من الوزن الحقيقي ما يبرر القاءها في هذا المعترك ، وكان القادة الايطاليون أنفسهم ضحايا هــذا الوهم • وكان لايطاليا في عصر اتفاقية لوكارنو عيب أسوأ من عوزها الى القوة ، كان ينقصمها المركز الادبي \_ لقد ادعت دول لوكارنو الكبرى بأنها تمثل المبادي، العظيمة التي من أجلها أشعلت الحرب ، وادعت عصبة الأمم بأنها اتحاد للشعوب الحرة • ومما لا شك فيه أنه كان مناك بعض التدليس في تلك الادعاءات فليست هناك على الاطلاق دولة بلغت حدا من الحرية أو المبادىء السامية بهذا القدر الذي تحاول أن تبدو عليه • ولكن كان هناك في الإدعاءات شيء حقيقي أيضا فقد كانت بريطانيا العظمي في عهد بلدوين وماكدونالد وجمهورية وايمر في ألمانيا ، والجمهورية الثالثة في فرنسا دولا ديمقر طية فعلا بكل ما يحمله هذا التعبير من معاني الحرية وحكم القانون والنوايا الطيبة تجاه الآخرين.

وكان من حقهم \_ وقد تجمعوا في عصبة الامم \_ أن يدعوا بأنهم وهبورا البخس البشرى أجمل الآمال ، وانهم بشكل أكثر افاضة \_ أقاموا نظاما سياسيا واجتماعيا أفضل مما أقامه الاتحاد السوفيتي .

وأصبح كل هذا ثوبا «ردىء الزركشية» عندما امتد الى ايطاليا تحت حكم موسوليني • فالفاشمية لم تملك أبدا الدفعة التبي لا ترحم ، ودع جانبًا القوة المادية للاشتراكية الوطنية · لقســد كانت من الناحية الادبية مفسدة بقدر ما فيها من الفساد وربما أكثر في انعدام الامانة وربما أشد افسادا • أن كل شيء عن الفاشية خداع • فالمأزق الاجتماعي الذي انقلت ايطاليا منه خدعة ٠ والثورة التي قبضت بها على الحكم كانت خدعة ٠ أما قدرة موسوليني وسياسته فكانت خدعة جميعا ٠ كان الحكم الفاشيتي فاسدا عاجزًا ، فارغا وكان موسوليني نفسه أكذوبة ، متبعجا خاطئا بلا أفكار أو أهداف • وعاشت ايطاليا الفاشية في حالة من انعدام الشرعية ، وأنكرت السياسة الفاشيستية الخارجية منذ البداية مبادىء جينيف ومع ذلك فقـــد كتب رمزى ماكدونالد خطابات ودية لموسوليني في لحظة مقتل ماتيوتي نفسها وتبادل اوستن تشميرلن وموسوليني الصور الفوتوجرافية ومجد ونستون تشرشل موسوليني كمنقذ لدولته وكسياسي أوربي عطيم كيف يتسنى لأى فرد أن يصدق اخلاص القسادة الغربيين وقد مدحوا موسوليني بهذه الطريقة وتقبلوه كواحد منهم ؟ ليس مما يدعو للدهشة أن ينظر الشيوعيون الروس الى عصبة الامم وكل أعمسالها على انها مؤامرة رأسمالية وان كان أيضا ليس مما يدعو الى الدهشة أن يقيم الاتحاد السوفيتي وايطاليا مبكرا علاقات دولية ودية وأن يتمسكوا بها دائما ١٠ ان هناك دائما بطبيعة الحال ثغرة ما بين النظرية والممارسة وانه من المهنك لكل من الحاكمين والمحكومين أن تصير الثغرة أكثر سعة ٠ ان وجود ايطاليها الفاشسىتية في جينيف ، ووجود موسوليني الفعلي في لوكارنو كانا أكبر رمزين لعدم واقعية الديمقراطية الأوربية المتمثلة في عصبة الامم ولم يعد الساسة طويلا يصدقون عباراتهم وسارت الشعوب على غرارهم •

وبالرغم من أن سترسمان وبرياند كانا مخلصين في طريقيهما المختلفين فانهما لم يحملا شعبيهما معهما ، وبرر كل منهما لوكارنو في بلده بأدلة متناقضة اتفقت في أن تنتهي الى عدم الخدداع ، وأخبر برياند الفرنسيين بأن لوكارنو كانت وضعا نهائيا ، تسد الطريق أمام تنازلات أكثر وأكد سترسمان للالمان أن هدف لوكارنو هو جلب تنازلات أكثر بطريقة أكثر سرعة ، وكان برياند ، صاحب الاسلوب البلاغي الصميم ، يأمل بأن فيضا من العبارات الاربحية ستجعل الألمان ينسون أحزانهم ،

وكان سترسمان يعتقد ببطريقته المتانية به ان عادة التنازل ستنمو حتما لدى الفرنسيين بالمسارسة وطاب أمل كلا الرجلين ، وذاق كلاهما مرارة الفشل وهما على فراش الموت • فقد تمت تنازلات أكثر ، وصاحبها دائما ارادة مريرة • لقد سحبت لجنة الاشراف على نزع السلاح الالماني في سنة ١٩٢٧ وأعيد النظر في تخفيض التعويضات على أساس مشروع يونج سنة الاجرا ، وتم التنازل عن الاشراف الخسارجي على المالية الالمانية وغادرت القوات المحتلة الرين في سنة ١٩٣٠ بعد خمس سنوات متوالية • ولم تتحقق التهدئة • وعلى العكس كان الاستياء الالماني أعظم في النهاية مما كان في البداية • وفي سنة ١٩٢٤ تولى «الحزب الوطني» الالماني الوزارة وساعد في تنفيذ مشروع داوس ، وفي سسنة ١٩٢٩ نفذ مشروع يونج وضع المانيا بين الدول الكبري فقد حمل الى القبر • •

لقد كان الاستياء الالماني ـ جزئيا ـ أمرا يحسب له حساب فالطريقة الواضحة للحصول على تنازلات أكثر كان بالحكم على كل مكسب بانه غير كاف • وكان للالمان حالة شبه معقولة • فاتفاقية لوكارنو عاملتهم كنظراء يناقشون في حرية • فما هو المبرر اذن لابقاء التعويضات أو نزع السلاح الألماني وحده ؟ لم يكن في امكان الفرنسيين أن يفكروا في رد منطقي على هذه الحجة ومع ذلك فقد كانوا يعرفون انهم اذا ما تقبلوها فان السيطرة الالمسانية في أوربا سوف تتبع ذلك حسما . ولام الفرنسيين معظم المعاصرين • فالانجليز \_ بصفة خاصة \_ اتفقوا أكثر فأكثر مع ماكدوناك انه بمجرد أن تبدأ التهدئة فانه لا بد أن تستمر بسرعة وبكل اخلاص ولام الناس الالمسان \_ بعد ذلك \_ لعدم قبول هزيمة سنة ١٩١٨ كشيء نهائي ٠ انه لمن العبث أن نفترض ان تنازلات أكثر أو أقل كانت ستصنع اختلافًا كبيرًا • فالنزاع بين فرنسا وألمانيا كان سيستمر طالما أن الوهم يصير على أن أوربا كانت لا تزال هي مركز العالم • فكان لا بد لفرنسا أن تنشد الاحتفاظ بالضمانات المصطنعة لسينة ١٩١٩ . وكان لا بد لألمانيا من أن تكافح في اعادة الوضيع الطبيعي للأمور • وكان من الممكن اخافة الدول المنافسة من مغبة الصداقة ، فقط بشسبح خطر أكبر • ولم يلق الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة بهــــذا الظــل على أوربا في عهد سترسمان وبرياند •

ان هذا بعيد عن القول بان شهيع الحرب هدد اوربا ١٩٢٩ فحتى القادة السوفيت لم يعودوا يهتزون أمام شبح حرب تدخل رأسمالية جديدة وبادارة ظهورهم للعالم الخارجي بحزم أكثر من أي وقت مضى فقد ترجموا

« الاشتراكية في دولة واحدة » الى أسس علمية لخطة السنوات الخمس • كانت الحرب الوحيدة التي في امكان « أنبياء » الحرب أن يتنبأوا بها غير معقولة التوقع • حرب بين بريطانيــا العظمي وبين الولايات المتحدة ففي الحقيقة اتفقت الدولتان الكبيرتان بالفعل على المعاملة بالمثل في السمفن الحربية سنة ١٩٢١ وكان عليهم أن يدفعوا بالاتفاق الى مدى أبعد في مؤتمر لندن البحرى في سنة ١٩٣٠ . وكانت لا تزال هناك اثازة وطنية في ألمانيا ، ولكن الكثيرين استخلصوا من هذا شيئا غير النهاية غير المعقولة بأن عملية الاسترضاء كانت بطيئة للغاية • وعلى كل فان الوطنيين كانوا أقلية من الألمان وظلت الأكثرية رغم معارضتهم أيضا لمعاهدة فرساى تقبل وجهة نظر سترسمان بأنه من المكن طرد روح نظامها الشريرة بوسائل سلمية • وكان هندنبوج رئيس الجمهورية منذ سنة ١٩٢٥ رمزا لذلك ، فهو فيلد مرشال ومن الحزب الوطني ، ولكنه الرأس الواعي لجمهورية ديمقراطية ، ينفذ بولاء السياسمة الخارجية للوكارنو ويرأس ـ دون شكوى ـ جيشا أوهنت معاهدة الصلح قواه · كانت الصبيحة الأكثر شعبية في ألمانيا هي «لا حرب أخرى، وليست « تسقط معاهدة العبودية » وهزم « الوطنيون » هزيمة ساحقة عندما نظموا استفتاء شعبيا ضد مشروع يونج · وشهد النشر في عام ١٩٢٩ ظهور مؤلف ريمارك « كل شيء هاديء في الميدان الغربي » أشهر الكتب معاداة للحرب · وملأت الرفوف كتب على النهج نفسه في انجلترا وفرنسا · وكان يبدو \_ على هذا الأساس كما لو أن اعادة النظر في المعاهدة سيستمر تدريجيا وبشكل تافه في الغالب وان نظاما أوربيا جديدا سوف يبزغ دون أن يعرف أحد اللحظة الدقيقة التي سيعبر عندها الخط الفاصل .

كان الخطر الوحيد يبدو في تجدد عملية عدوانية من جانب فرنسا ذات النزعة الحربية، الدولة الوحيدة ذات الجيش العظيم، ورغم التصريحات الإيطالية ـ فهى الدولة الكبرى الوحيدة في القارة الأوربية • على ان هذا أيضا كان ادراكا بلا مضمون • فقد كانت هناك بواعث أكثر صلابة من بلاغة برياند لافتراض ان فرنسا قد ارتضت الفشل بالفعل وكانت فرنسا نظريا لاتزال مبقية على البابمفتوحا للعمل ضد ألمانيا • فارض الرين لازالت منزوعة السلاح ، والمخالفات مع بولندا وتشيكوسلوفاكيا لازالت سارية • وفي الحقيقة كانت فرنسا قد اخذت من قبل الخطوة الحاسمة التي جعلت العمل ضد ألمانيا مستحيلا • كانت ألمانيا أكثر قوة في القوى البشرية وفي الموارد الصناعية ومن هنا كان الأمل اله حيد لفرنسا في توجيه ضربة شاملة الموارد الصناعية ومن هنا كان الأمل اله حيد لفرنسا في توجيه ضربة شاملة قبل أن تستطيع أن تبدأ في التأهب للحرب • كانت فرنسا في حاجة الى حيش نشط هستقل ، سريع الحركة مستعد دائما لان يخترق اراضي العدو

ولم تكن فرنسا تملك مطلقا مثل هذا الجيش فالجيوش المنتصرة في سنة ١٩١٨ كانت قد دربت على حرب الخنادق فقط ولم يكن لديها الوقت لتغيير طريقتها خلال فترة التقدم السريع القصيرة كذلك كان أيضا فوق طاقة الاصلاحات التي ادخلت بعد سنة ١٩١٨ وقد وجد الجيش الفرنسي انه من الصعوبة الاستمرار في احتلال الروهر بالرغم من انه لم تكن هناك قوة ألمانية تجابهه واندفعت السياسة المحلية في الطريق نفسه وكان هناك مطلب مستمر يجعل الخدمة لسنة واحدة وسن القانون بغباء في سسنة ما ١٩٢٨ ومنذ تلك اللحظة كان في قدرة الجيوش الفرنسية حتى وهي في كامل تعبئتها أن تكون لها القدرة الكافية حتى للدفاع عن « الاراضي الوطنية » و

وكان الجنود يعطون تدريبات دفاعية واستعدادية بحتة ، وزود خط ماجينو الحدود الشرقية بأكبر نظام ضخم عرف عن الاستحكامات على وجه الاطلاق ، كان الانفصال بين السياسسة الفرنسية وبين الاستراتيجية الفرنسية تاما ، كما كان الساسة الفرنسيون لا يزالون يتكلمون عن العمل ضد المانيا ، بينما وسائل العمل غير موجوده ، وقال لينين في سنة ١٩١٧ ان الجنود الروس صوتوا الى جانب السلام « بأقدامهم » عندما فروا هاربين وهكذا كان الفرنسيون ، دون تقديرهم لذلك ، اقترعوا باسستعداداتهم الحربية ، ضد « نظام » فرساى ،

لقد رفضوا ثمار النصر، قبل أن يبدأ الصراع حول هذه الثمار ٠

## الفصیل الداسی نهایة معاهرة وسای

في سينة ١٩٢٩ كان نظام الأمن ضد ألمانيا ، والذي وضم في معاهد فرساى لايزال كاملا ٠ فالمانيا نزع سلاحها ، وأصبح الرين منطقة منزوعة السلاح ، والمنتصرون متحدين ظاهريا ، ونظام الأمن قويا بمؤازرة عصبة الاهم • وبعد سيسبع سيسنوات انتهى كل ذلك دون توجيه ضربة اليه • فالاستقرار الدولي اهتز أولا بانهياد الاستقرار ابان الكساد الضخم الذي بدأ في اكتوبر سنة ١٩٢٩ • وكان للكساد علاقة ضئيلة بالحرب السابقة ، بالرغم من أن الناس لم يفكروا هكذا في ذلك الحين ولم يكن له علاقة بالمواد الباقية في معاهدة الصلح لقد بدأ الكساد بتدهور الرواج المالي في الولايات المتحدة ، وتضخمت البطالة التي تبعته سبب فشل القوة الشرائية في أن تحفظ الحطى مع المصادر المتزايدة في الانتاج • أن الجميع يدركون ذلك الآن تماما كما يدركون أن الطريق للافلات من الكساد هو زيادة الانفاق الحكومي وفي سنة ١٩٢٩ كان ادراك أي فرد لذلك أمرا صعبا • والقليلون الذين عرفوه لم يكن لهم نفوذ في السياسة • كان الاعتقاد السائد ان الانكماش هو العلاج الوحيد • وكان لابد أن يكون هناك رصيد نقدى متين ، وميزانيات متوازنة ، وتقشف في الانفاق الحكومي وتخفيضات في الأجور وبذلك يكون هناك الاحتمال بأن الأسعار ستصبح أكثر انخفاضا بشكل كاف ليبدأ الناس في الشراء مرة ثانية •

وسببت هذه السسياسة عناء وتبرما في كل دولة طبقت فيها • ولم يكن هناك سبب يحتم ضرورة تمخضها عن توتر دولى • فقد قاد الكساذ في معظم الدول الى تخل عن الشئون الدولية • ففي بريطانيا العظمى أدخل نيفيل تشميرلن وزير المالية في الحكومة الوطنية سنة ١٩٣٢ تخفيض تقديرات السلاح بين الحربين • وأصبح الفرنسيون أقل تأكدا عما كانوا

من قبل • وأصبحت السمياسة الأمريكية في عهد ف • د • روزفلت في سنة ١٩٣٣ أكتر عزلة بشكل ظاهر عما كانت في عهد سلفه الجمهوري وكانت ألمانيا حالة خاصة • فقد مارس الألمان المساوى، القاسية للتضخم في سنة ١٩٢٣ وذهبوا الآن بعيدا في الاتجاه المضاد · نظر معظم الألمان الي هذا كشيء حتمى ، ولكن النتائج كانت غير شعبية بشكل كبر واستحسن كل فرد الاجراءات عند تطبيقها على الآخرين ، ولكنه استنكرها عند تطبيقها عليه • وفشل الرايخستاغ في ايجاد أغلبية لحكومة انكماشية ، بالرغم من أن ما كان يريده هو مثل هذه الحكومة وكنتيجة لذلك حكم بروننج ألمانيا أكثر من عامين بلا أغلبية ، فارضا الانكماش بمرسوم رئاسي ، وكمخلص وذى أفق متسم لم يكن عليه أن يكسب شعبية بتخفيف صرامة الانكماش ، ولكن حكومته نشدت الشعبية بالنجاح في السياســـــــة الحارجية · وحاول كرتس وزير خارجيته أن يقيم وحدة اقتصادية معالنمسا في سنة١٩٣١وهو مشروع لا يقدم أية ميزة اقتصادية ، وبدأ تريفيرانس ، وهو عضو آخر في حكومته ، في آثاره ضد مسألة الحدود البولندية • وفي عام ١٩٣٢ طالب بابن خليفة بروننج بالمسساواة في التسسلح لألمانيا وكانت كل تلك الأمور غير متعلقة بالمتاعب الاقتصادية • ولكن لم يكن متوقعاً من الألماني العادى ان يفهم ذلك • لقد قيل له لسنوات عدة ان كل متاعبه تعزى الى معاهدة فرساى ، وقد أصبح في ضيق \_ صدق ما قيل له ، وزيادة على هذا فقد أزال الكساد أكبر حجة لعدم عمل شيء وهي الرفاهية • ونسي الذين يعيشون في يسر احزانهم ، ولم يكن لديهم ـ وهم في ضيقهم ، شيء آخر يفكرون فيه ٠

لقد كانت هناك أسباب أخرى لزيادة المساكل الدولية ، وواجهت عصبة الأمم في سنة ١٩٣١ أول تحدياتها الجدية ، ففي ١٨ سبتمبر احتلت القوات اليابانية منشوريا التي كانت \_ نظريا \_ جزءا من الصين ، واستغاثت الصين بعصبة الامم لانصافها ، ولم تكن مشكلة سهلة وكان لدى اليابانيين سند في دعواهم \_ فنفوذ الحكومة المركزية الصينية \_ وكانت أصلا قوية \_ لم يمتد الى منشوريا التي كانت \_ لسنوات \_ في حالة اضطراب بلا قانون ، وعانت المصالح التجارية اليابانية كثيرا \_ وقد كانت هناك سوابق كثيرة في الصين تستثير النشاط الاستقلال \_ وكانت آخرها نزول الانجليز في شنغهاي في سنة ١٩٣٦ والى جانب هنذا لم يكن لدى عصبة الامم وسائل للتصرف فلم ترحب أية دولة \_ في قمة الازمة الاقتصادية عصبة الامم وسائل للتصرف فلم ترحب أية دولة \_ في قمة الازمة الاقتصادية \_ نفكرة قطع الجزء البسيط الباقي من تجارتها الدولية مع اليابان \_ وكانت بريطانيا العظمي هي الدولة :لكبرى الوحيدة التي يمكن أن يقال انها ذات

ركيزة في الشرق الأقصى ، وكان من الممكن على الأقسل توقع العمسل من الانجليز في اللحظة التي يجبرون فيها على تعدى منسوب الذهب ويواجهون انتخابات عامة مستمرة وعلى أية حال ، فحتى بريطانيا العظمى ، بالرغم من أنها دولة كبرى في الشرق الاقصى ، لم يكن لديها وسائل للعمل • وقد أعطت معاهدة وشنجطن البحرية اليابان سيادة محلية في الشرق الاقصى ، وثبتت الحكومة البريطانية المتعاقبة هذه السيادة عندما أرجأوا عمدا بناء قاعدتهم في سنغافورة • ما هو المكسب الذي يمكن الحصول عليه اذا ما ادانت عصبة الامم اليابان ؟ مجرد تفاخر بعدالة أدبية سيجعل اليابان في اقصى مالها من تأثير تقف ضد المسالح التجارية الانجليزية ـ كانت مناك حجة واحدة في جانب تلك الادانة الأدبية • وكانت الولايات المتحدة عنم انها ليست عضوا في عصبة الامم ـ دولة كبرى في الشرق الاقصى الم أقصى الحدود وقد أيدت ـ « عدم الاعتراف » بأية تغييرات اقليمية تتم بالقرة • وكان في هذا مواساة لمباديء جينيف النظرية • ولكن بما ان الامريكان لم يقترحوا اقتضاب تجارتهم مع اليابان فقد كان في هذا مواساة أللمريكان لم يقترحوا اقتضاب تجارتهم مع اليابان فقد كان في هذا مواساة أقل للصينيين وللادراك الانجليزى العملي •

وسواء كان هذا صسوابا أو خطأ ، فان الحكومة الانجليزية علقت على اعادة السلام أهمية أكبر من التباهي بالعدالة الأدبية ·

ولم تقتصر وجهة النظر هذه على الساخرين القساة الذين شغلوا وزارة الخارجية أو على الساسة المفترض فيهم الرجعية \_ وعلى رأسلم ماكدونالد \_ الذين تألفت منهم الحكومة الوطنية وشارك فيها حزب العمال الذي أدان في هذا الوقت الحرب وليس العدوان ١٠ ان أي عمل بريطاني ضد اليابان في سنة ١٩٣٢ اذا ما كان مثل هسذا ممكنا ، كان سيقابل بعارضة جماعية في اليسار كدفاع خبيث عن المصالح الامبريالية اما ماكان يريده حزب العمال \_ وكان يمثل في هذا شعورا بريطانيا عاما \_ فهو ان بريطانيا العظمي يجب الا تكسب من الحرب ٠ واقترح حزب العمال حرمان بريطانيا العظمي يجب الا تكسب من الحرب ٠ واقترح حزب العمال حرمان كلا الجانبين اليابان والصين من امدادهما بالسلاح ، وقبل هذا الاقتراح من المكومة الى ابعد من هسذا ٠ لقد نظر الانجليز دائما الى عصبة الامم على انها أداة للتوفيق ، وليست نظاما للأمن ، وقد حان الآن استخدام هذه الآله ٠ وشكلت عصبة الامم لجنة ليتون بناء على مبادرة يابانية ، لاكتشاف الحقائق عن منشوريا ولاقتراح حل ، ولم تصل اللجنة الى قرار بسيط \_ لقد وجدت ان كثيرا من شسكايات اليابانين كان لها ما يبررها ٠ ولم تدن اليابان كمعتدية وان كانت ادينت لالتجائها الى القوة ما يبررها ٠ ولم تدن اليابان كمعتدية وان كانت ادينت لالتجائها الى القوة ما يبررها ٠ ولم تدن اليابان كمعتدية وان كانت ادينت لالتجائها الى القوة

قبل أن تستنفذ كل الوسائل السلمية للترضية وانسحب اليابانيون من عصبة الأمم محتجين ، ولكن السياسة الانجليزية نجحت في حقيقة الأمر ، وراض الصينيون أنفسهم على فقد اقليم لم يحكموه منذ بضع سهنوات ، ووى سهنة ١٩٣٣ عاد السلام بين الصهين واليابان ، وتكشفت المسألة المنشورية في السهنوات التالية عن أهمية أسطورية ، واعتبرت كعلامة بارزة في الطريق الى الحرب والقرار الحاسم الأول المنطوى على خيانة لعصبة الأمم ، وخاصة من جانب الحكومة البريطانية ، وفي الواقع فان العصبة نظمت تحت قيادة انجلترا ما كان الانجليز يظنون انه مرسوم لها ان تعمله فقد حدت من نزاع ووصلت به هما بدا - الى نهاية ، وفضلا عن هذا فان المسألة المنشورية عملت بشكل ابعد ما يكون عن اضعاف القوى المانعة في العصبة وانما على وجودها ، انه شيء يدعو للشكر لهذه المسائلة ان العصبة \_ تحت التأثير البريطاني مرة ثانية \_ أقامت وضعا ، نفتقده حاليا ، لتنظيم العقوبات الاقتصادية ، وجعل هذا النظام \_ لسهوء حظ الحميع \_ عمل العصبة في الحبشة في سنة ١٩٣٥ \_ ممكنا ،

وكان للمسالة المنشورية أهمية معاصرة ، ولو أنها غير منسسوبة بالتبعية لها • لقد حولت الاهتمام عن أوربا في اللحظة نفسها التي اصبحت فيها القضايا الأوربية حادة ، كما جعلت الحكومة البريطانية بشكل خاص ضجرة بصورة لم يسبق لها نظير بالمسكاكل الأوربية • ودعمت ــ بادلة لا يمكن الرد عليها تفضيل بريطانيا للمصالحة ولو كان ضد الأمن ـ كما وضعت الاطار للمناقشات التي دارت آنذاك في اجتماع نزع السلاح في اوائل سنة ١٩٣٢ . وكان توقيت هذا الاجتماع غير مناسب بشكل غريب كان قد عهد الى الدول الكبرى المنتصرة بمثل هذا العمل منذ سسنة ١٩١٩ عندما فرضت معاهدة الصلح نزع السللاح على ألمانيا كخطوة أولى نحو « تحديد عام للتسلم لكل الدول ، وكان هذا بعيدا من الوعد بان المنتصرين سيخفضون سلاحهم الى المستوى الالماني ، ولكنه كان وعدا بأنهم سيفعلون شيئًا • وتبخر هذا الوعد شيئًا فشيئًا خلال ســــنة ١٩١٩ – ١٩٢٠ • وتلاعب الألمان بخبوط ذلك التخلص • اصر الألمان اصرارا متزايدًا على أن حكومة العمال الانجليزية التي تولت الحكم في سنة ١٩٢٩ ، هــذا الدفع الألماني • وتمسك كثير من الانجليز بأن الاسلحة الكثيرة كانت في حد ذاتها سببا للحرب ـ أو بمعنى آخر اوجدت الاسلحة الكثيرة الارتباك وسوء الفهم الذي يتحول الى حرب (كما حدث في أغسطس سنة ١٩١٤) قبل أن تتمكن مرحلة تهدئة الحواطر من ان تعمل عملها • وكان رمزي ماكدونالد رئيس

الوزراء شغوفا بان يستعيد المبادرة التي أخذها في سنة ١٩٢٤ وان يكمل أسلوب التهدئة • كان مسئولا بشكل أساسي عن نجاح مؤتمرلندن البحرى في سنة ١٩٣٠ ، الذي اتسع في ادخال أنواع أوسع من السفن الى الخطر المتبادل في المعارك البحرية والتي وافقت عليها بريطانيا العظمي والولايات المتحدة واليابان في سنة ١٩٢١ • وحتى مؤتمر لندن فقد احتوى تحذيرا مشئوما بالنسبة للمستقبل ، لم يلتفت اليه في هذا الوقت • وهنا ولأول مرة استفزت المناقشات ايطاليا حتى طلبت المساواة البحرية مع فرنسا وهو المطلب الذي كان الفرنسيون مصرين على مقاومته ، وهكذا بدأ النغور بين الدولتين ؛ ذلك النفور الذي حمل إيطاليا أخيرا الى الجانب الألماني •

وفي حكومة العمال الثانية اخضع ماكدونالد وزارة الخارجية وهــو متذمر لآرثر هندرسون ولم يلتق الرجلان تمــاماً في وجهات نظريهما ٠ فهندرسون ــ بعكس ماكدونالد ــ كان وزير دولة خلال الحرب العالمية وكان من الصحب عليه أن ينظر إلى الحرب كحماقة غير ضرورية • وحيث رفض ماكدونالد القلق الفرنسي باعتباره وهما ، رغب هندرسون في التوفيق بن نزع السلاح والأمن • واقترح أن تستخدم نزع السلاح كرافعة لزيادة التعهدات البريطانية لفرنسا، بشكل أكثر مما كان يامل أوستن تشميرلن أن يفعله من قبله بمعاهدة لوكارنو ، بالرغم من أن التعهدات سوف لاتكون بطبيعة الحال باهظة اذا ما خفض السلاح في كل مكان ٠ وبعث هندرسون في الفرنسيين الأمل بانهم اذا ما تعاونوا على نزع السلاح فانهم سيلقون تعضيدا متزايدا من بريطانيا العظمى في مقابل ذلك وكانت هده صفقة جيدة من وجهة النظر الفرنسية ــ هذا على الرغم من أن أقلية من الفرنسيين - أو ربما لا احد اطلاقا ــ ادركت تماما عدم فاعلية جيشهم كسلاح هجومي وحتى أقل من هؤلاء رحبوا بمطمح كبح جماح ألمانيا الى الأبد على يد القوة الفرنسية وحدها ان الامن سوف يأخذ مضمونا مختلفا عندما يجد الانجلين أنفسهم يفكرون في شروط عسكرية عملية بدلا من الاتكال على اتفاقية لوكارنو وربما يعترفون في النهاية بالحاجة الى جيش فرنسي عظيم ، أو يجبرون على زيادة جيشهم • وضغط الفرنسيون بناء على ذلك أيضا من أجل عقد مؤتمر لنزع السلاح وعلى ان يكون تحت رئاسة هندرسيسون ، ولم يكن هذا ببساطة ضريبة في مقابل هباته كداعية للسلام برغم ماهي عليه من ضخامة - كانت الى جانب ذلك مسالة حسابية : فبريطانيا العظمى لن تستطيع أن تتخلص بسهولة من الالتزامات المتزايدة التي لابد أن تنشأ من نزع السلاح العام عندما يكون وزير الخارجية البريطانية ، كامر واقع ، في مركز الرئاسة في مؤتمر نزع السلام ٠

ونغيرت الظروف بشكل مؤسف بمرور الوقت حتى ان مؤسر السلام اجتمع في الأيام الأولى لسنة ١٩٣٢ · وكانت حكومة العمال قد سقطت ولم يعد هندرسون وزيرا للخارجية بعد وكرئيس للمؤتمر ، لم يعد في امكانه ان يلزم بريطانيا العظمى ، ولكنه يستطيع فقط ان يدفع حكومة بلا فعالية. الى ما كان يناهضه سياسياً • ولم يعد ماكدونالد يسير وهندرسون يدفعه. وانما اذا ما حدث هذا فكان الشد الى الوراء من وزير الحارجية الجديد سير جون سيمون ، عضــو حزب الأحرار الذي كان في حكم المستفيل عند اشتعال الحرب في سنة ١٩١٤ ومستقيلا كأمر واقع احتجاجا على التجنيد الاجباري بعد ذلك بشمانية عشر شهرا • ونظر سيمون كنظرة ماكدونالد الى القلق الفرنسي على أنه وهم • أكثر من هذا فقد كانت الحكومة الوطنية في موقف اقتصادي عصيب وعلى العكس تماما من زيادة تعهداتها رغبت انجلترا في تخفيض تلك الالتزامات القائمة الى أبعد مدى ووجد الفرنسيون أنفسهم لحيبة املهم مضطرين الى نزع السلاح دون الحصول على أى تعويض. ولقد أخبرهم ماكدونالد المرة تلو الأخرى « ان طلبات الفرنسيين تحلق عاتقها التزامات أكثر ، ويجب ألا يتم التفكير في هذا في الآونة الحاضرة» (١) وكان الشيء الوحيد غير الصحيح في هذا القول هو الإيماءة بأنه من المحتمل ان يتغير موقف انجلترا •

لقد كان للانجليز حيلتهم الخاصة لتحريف فكرة نزع السلاح في سبيل فائدة الأمن وحيث أمل الفرنسيون في توريط الانجليز ، كان الانجليز بدورهم يأملون في جذب الولايات المتحدة - كعضو في مو مهر نزع السلاح وان لم يكن في عصبة الامم - وربما كان لهذه الخطة بعض المغزى بينما كان الجمهوريون في الحكم ولكنها لم تصب الهدف في نوفمبر سينة ١٩٣٦ بانتخاب ف ٠ د ٠ روزفلت الديمقراطي كرئيس للولايات المتحدة ٠ وذلك لأنه على الرغم من ان الديمقراطيين دعوا الى عصبة الأمم بواسطة ويلسون في سينة ١٩٩٩ ، وبرغم ان روزفلت هو الذي زب بالولايات المتحدة في السياسة العالمية بعد ذلك ، فان انتخابات نوفمبر بالولايات المتحدة في السياسة العالمية بعد ذلك ، فان انتخابات نوفمبر ويلسونيين مضللين واعتقد البعض أن ويلسن خدع الشعب الأمريكي ، واعتقد آخرون ان الساسة الأوربيين خدعوا ويلسون ٠ واعتقد جميعهم

<sup>(</sup>١) محادثات ماكدونالد مع بول فركور في ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٢ سياسة بربطانبا الخارجية المجموعة الثانية ، الجزء الرابع رقم ٢٠٠ .

تقريبا ان الدول الكبرى الأوربية \_ والحلفاء السابقين بصفة خاصة \_ على مستوى من الشر لا يرجى معه صلاح وان امريكا كلما قللت من اهتمامها بأوربا كلما كان ذلك أفضل لها • ان المثالية التي جعلت الامريكيين ذات مرة شغوفين لانقاذ العالم هي التي جعلتهم يديرون ظهورهم له • وقدمت الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس سلسلة من الاعتبارات التي تجعل من المستحيل على الولايات المتحدة أن تلعب أي دور في الشئون العالمية ، وقبل الرئيس روزفلت تلك الاعتبارات دون أي اشهارة بعدم الموافقة • ولقد عزز تأثيرهم الاقتصاديات الوطنية الواسهة التي صاحبت حركة النظام الجديد New Deal .

لقد كانت لفتة خاطفة تعبر عن الاتجاه نفسه عندما اعترف حكم روزفلت فى النهاية بالاتحاد السوفيتى ورحب بليتفينوف مستشار الخارجية السوفيتية فى واشنجطن وأصبح ابعاد روسيا عن أوربا يؤخذ على أنه أمر سليم من وجهة النظر الأمريكية ولم يكن فى الامكان توقع أى التزام أوربى من قبل أمريكا ، كما أن الانجليز أنفسهم أبعدوا عن أوربا بواسطة النفوذ الأمريكى ، وذلك على أحسن الفروض .

وبلغ سيوء الحظ بمؤتمر نزع السلاح مدى أبعيد عندما تم وضع التعويضات في صيغتها النهائية في صيف سئة ١٩٣٢ لأنه بينما كان من الممكن أن يكون التخلص منها من قبل شيئا يدءو للاعجاب ، فإن هــــذه اللحظة كانت أسوأ وقت لعمل هذا · كانت الحكومة الألمانية التي انتقلت في ذلك الوقت من بروننج الى بابن ـ أضعف وأقل شعبية من أي وقت مضى ، ولو أنها كانت لازالت طموحة للتأييد الشعبي فيما يتعلق بالشئون الخارجية ولم تعد التعويضات تمثل بعد شيئا مؤسفا ، واحتل نزع السلاح الذي اقتصر على الجانب الألماني وحده مكانها وأصبحت أية مفاوضات واقعية مستحيلة ، فالحكومة الألمانية كانت في حاجة الى نجــــاح عاطفي ، وترك الألمان مؤتمر السلام في احتجاج درامي وأغروا بعد ذلك بالعودة بوعد في « مساواة في الوضع من خلال نظام أمن » • وكان هذا الوعد بلا معنى ، لأن الفرنسيين اذا ماحصلوا على الأمن، فلن تكون هناك مساواة في الوضع، فاذا لم يحصلوا على الأمن فانه لن تكون هناك مساواة ولم يؤثر الوعد في الناخبين الألمان • كما لم يكن من الممكن التأثير فيهم حتى ولو بتنازل حقيقى • أن ما كان له وزن في نظرهم هو الفقر والبطالة الضخمة أما المصارعة على نزع السلاح فقد عالجوها كما لو كانت « رنجة » هائلة وقد كانت في الواقع كذلك ، وبذل ساسة الحلفاء كل ما في وسعهم لمساعدة

بابن بالتلاعب بالألفاظ ولم يكن قد خطر لهم حتى هذه اللحظة ان هناك أى خطر ألمانى جاء فى سينة ١٩٣٢ خاف الناس ، وكانوا على حق فى خوفهم هذا ، من انهيار ألمانيا وليس من قوة ألمانيا وكيف كان فى وسع أى مراقب معتدل أن يفترض ان دولة فيها سبعة ملايين عاطل ، وبلا احتياطى من الذهب ، وذات تجارة خارجية فى قمة انكماشها ، ستصبح فجأة دولة عسكرية كبرى ؟ ان كل التجارب الحديثة تعلم أن المقوة تأتى مع الثورة ، وفى سنة ١٩٣٢ كانت ألمانيا تبدو فقيرة جدا فى الواقع ٠

وانقلبت تلك التقديرات رأسا على عقب في ٣٠ يناير سنة ١٩٣٣ عندما أصبح هتلر مستشارا ، حادث يبدو الآن مغلفا بصورة أسطورية ٠ لم يكن « اغتصابا للسلطة » رغم مفاخرة الحزب الومطني الاشتراكي فقد عين هتلر مستشارا بواسطة الرئيس هندنبرج بطريقة شرعية بحتة ولأسباب ديمقراطية راسخة ٠ ومهما قال المفكرون الشرفاء ، أو الأحرار أو الشيوعيون فان هتلر لم يعين مستشارا لانه قد يساعد الرأسماليين الألمان على تعطيم الاتحادات العمالية ، أو لانه قد يعطى الجنرالات الألمان جيشا عظيما وأقل من هذا حربا عظمي ولكنه عين لانه وحلفاءه القوميين يستطيعون تكوين أغلبية في الرايخستاغ وأن هذا ينهى أربع سنوات من الحكم بقرار رئاسي • ولم يكن يتوقع منه أن يحدث تغيزات ثورية في كل من الشنون الداخلية والخارجية • وعلى العكس فان السياسيين المحافظين بقيادة بابن ، الذين زكوه عند مندنبرج ، أبقوا على مقاليد الأمور لأنفسهم وانتظروا من هتلر أن يكون رئيسا طيعا وانقلبث توقعاتهم لتصبح خطأ فقد حطم هتلر القيود الصناعية المرسومة لتقيده وأصبح تدريجيا ديكتاتورا مطلق القوة ـ وان كان في صدورة أكثر تدرجا مما تصدوره الأسطورة • لقد غير معظم الأشياء في ألمانيا ، دمر الحرية السياسية وحكم القسانون ، وبدل الاقتصساديات والميزانية الألمانية وتشاحن مع رجال الكنائس وألغى الولايات الانفصالية وجعل من ألمانيــا للمرة الأولى دولة موحدة • على أن مجالا واحدا لم يغير فيه شيئًا ، فقد كانت سياسته الخارجية هي نفسها سياسة أسسلافه ، سياسة أولئك الدبلوماسيين المحترفين في وزارة الحارجية وكل الألمان في الواقع • وكان هتلر أيضا يريد أن يحرر ألمانيا من قيود معاهدة الصلح ، وأن يستعيد الجيش القوى، وعندئذ يجعل ألمانيا أكبر قوة في أوربا مستندة في ذلك الى أهميتها الطبيعية • وكانت هناك اختلافات عرضية عند التطبيق الواقعي • وربما يكون عتل أقل تركيزا على النمسا وتسيكوسلوفاكيا أذا لم يكن قد ولد كأحد رجايا ملكية الهابسبورج ، وربما يكون أصله النمساوى قد جعله أقل عداء بصفة أساسية للبولندين على أن النمط العام ظل غير متغير •

ان هذا غير مقبول الآن ، لفد رأى الكتاب الموثوق بهم في هتلر صانعا لنظام يجهز عمدا منذ البداية لحرب عظمى قد تحطم الحضارة القائمة وتجعل منه سميدا للعالم • وفي رأيي أن الساسة كانوا مستغرقين في الحوادث لدرجة جعلتهم لا يتتبعون خطة سبق اعدادها ٠ كانوا يخطون الخطوة . فتتبعها بالضرورة الخطوة الثانية • خلق المؤرخون الأنظمة كما حدث بالنسبة لنابليون والأنظمة التي نسبت الى هتلر كانت في الحقيقة خاصة بهاج تريفوز روبير واليزابيث ويسكمان وآلن بلوك ، وهناك بعض الأساس لتلك الأفكار • فهتلر نفسه كان مؤرخا هاويا أو بمعنى أصح معمما في التسماريخ وكان يخلق الأنظمة في وقت فراغه • وكانت تلك الأنظمة أحلام يقظة · وقد أدرك « شابلن » هذا بعبقرية فنية عندما صور « الديكتاتور العظيم » يحول العالم الى لعبة بالونية ويضربها نحو السقف بطرف اصبح قدمه • وكان هتلر يرى نفسه في أحلام اليقظة هذه سيدا للعالم • على أن العالم الذي كان يحلم أن يسوده ، والطريقة التي يستطيع بها فعل ذلك تغيرت بتغير الظروف · وقد كتب « كفاحي ، في سنة ١٩٢٥ تحت تأثير الاحتلال الفرنسي للروهر ، وكان هتلر يحلم حينئذ بتحطيم السيادة الفرنسية وكان المنهج هو أن يكون حليفًا لايطاليًا وبريطانيًا • وقد وزعت أحاديث المائدة الحاصة به فيما بعد في الأراضي المحتلة خلال الحملة ضد الاتحاد السموفيتي ، وكان هتلر يحلم بعد ذلك بامبراطورية خيالية تبرر منطقيا خطة سيره في الغزو وأخذت وصيته الأخيرة من القبو عندما كان في لحظية الانتجار ، ولم يكن من المدهش انه حول هيذا الى عقيدة للدمار العالمي • واكتشف البراعة الأكاديمية في تلك العبارات تلميذ نيتشدة وعالم السياسة الجغرافية أو منافس أتيلا ١ أني لأسمع فيها ملك المعميمات لعقل قوى ، ولكن غير متقف وعقائد هي صدى لأحاديث تتردد في أي مقهى نمساوي أو بار ألماني لشرب البيرة •

لقد كان هناك عنصر واحمد من عناصر النظمام في سياسة هتنر الخارجية وان لم تكن جديدة آنذاك ، فقد كانت نظرية قارية كما لو كانت نظرة سترسمان من قبله ، ولم يحاول هتلر أن يعيد الى الحياة « السياسة العالمية » التي اتبعتها المانيا قبل سنة ١٩١٤ ، فهو لم يضع خططا لمعركة

بحرية كبرى ولميظهر حزناعلى المستعمرات المفقودة ، فيماعدا تديير لاشاعة الارتباك عند البريطانيين ولم يكن مهتما حتى بالشرق الأوسط \_ منذ أن أضاع الفرصة الكبرى في سنة ١٩١٤ بعد هزيمة فرنسا ١٠ ان أي فرد يستطيع أن يعزو هذه النظرة الى أصل هتلر النمساوي ، بعيدا عن المحيط، أو يعتقد أنه تعلم هذا من بعض علماء السياسة الجغرافيين في ميونخ، ولكنها عكست أساسا أحوال ذلك الوقت ٠ فألمانيا كانت قد هزمت على يد الدول الكبرى الغربية في نوفمبر سنة ١٩١٨ وكانت قد هزمت ، هي تفسها ، روسيا في السنة السابقة ب ولم يتحد هتلر مثله مثل سترسمان - الاتفاقية الغربية · لم يكن يرغب في تحطيم الامبراطورية البريطانية ، أو حتى في حرمان الفرنسيين من الالزاس واللورين • وكان في مقابل ذلك يريد من الحلفاء أن يقبلوا قرار مارس سنة ١٩١٨ ، وأن يتخلوا عن عدم التنفيذ المفتعل لهذا القرار بعد نوفمبر سنة ١٩١٨ ، وأن يعترفوا بان ألمانيا منتصرة في الشرق • ولم يكن هذا برنامجا غير معقول ، ووافق كثير من الانجليز ، اذا ما غضضنا الطرف عن ميلنر وسمطس على هذا حتى ً في سنة ١٩١٨ ؛ وزاد عليهم كثيرون فيما بعد ، وتوصل معظم الفرنسيين شيئا فشيئا الى الرأى نفسي وتمتعت الدول القومية في شرق أوربا بسعبية قليلة وان ظل الاتحاد السوفييتي أقل شعبية • وعندما تطلع هتلر الى أن يعيد اتفاقية برست ـ ليتوفسك كان في استطاعته أيضا أن يأخذ موقف بطل الحضارة الأوروبية ضد البلشفية والخطر الاحمر • ربما كانت مطامعه محدودة بذكاء بالنسبة للشرق ، ذلك لأن من المحتمل ان الغزو هناك سيكون المقدمة فقط للغزو في أوربا الغربية أو على نطاق العالم ٠ ان أحدا لا يسمع أن يؤكد شيئا ٠ فالحوادث وحدها في استطاعتها أن تعطى الاجابة ، وبالتواء عجيب في الظروف ، لم تعط هذه الاجابة مطلقاً • وضد كل التوقعات ، وجد هتلر نفسه في حرب مع الدول الكبرى الغربية قبل أن يغزو الشرق ، ومع ذلك كان التوسع شرقًا هو الهدف الأول لسياسته ان لم يكن الهدف الوحيد .

لم يكن هناك شيء مبتكر في هذه السياسة • ان الصفة الفريدة في هتلر كانت موهبته في ترجمة الأفكار الشائعة الى أفعال • كان يأخذ على محمل الجد ما هو بالنسبة للآخرين مجرد أقوال أن القوة الدافعة فيه كانت حرفية رهيبة • لقد كال الكتاب المسديح للديمقراطية لمسدى نصف قرن وانهمك هتلر في خلق ديكتاتورية محتكرة لجميع موارد الدولة • وكان كل فرد تقريبا في ألمانيا يفكر في انه لابد من عمل «شيء» بالنسسبة

للبطالة - وكان هتلر أول من أصر على العمل . لم يقم وزنا للقواعد التقليدية وبذلك انزلقت أقدامه فوق أرض اقتصاديات العمالة الكاملة تماما كما فعل ف ٠ د ٠ روزفلت في الولايات المتحدة ٠ وكذلك لم يكن هناك جديد في العداء للسامية ، فقد كانت « اشتراكية الحمقي » لسنوات عديدة والقليل هو الذي تولد منها • لقد قال شيبل المستشار النمساوي في سنة ١٩١٩ عن العداء للسامية ما كان حزبه ينادي به وان لم يكر يمارسه • وكان كثير من الألمان يشمون بالغثيمان كلما أعقب عمل من أعمال التعذيب عملا آخر • حتى يبلغ الذروة عند بشاعة غرف الغاز التي لا يمكن وصفها ، ولكن القليلين عرفوا السبيل الى الاحتجاج . أن كل شيء فعله هتلر ضد اليهود نبع منطقيا من العقائد العنصرية التي كان معظم الألمان يؤمنون بها ايمانا مبهما • وكان هذا هو الشيء نفسه بالنسسبة للسياسة الخارجية . لم يكن كثير من الألمان يحرصون حقا بشكل حماسي وباصرار عما اذا كانت ألمانيا تسيطر مرة أخرى على أوربا • ولكنهم كانوا يتحدثون عن هذا كما لو انهم فعلوه ٠ ألزمهم هتلر بكلمتهم ٠ لقد جعل الألمان يكرسون حياتهم اما لتتناسب مع مستوى مهنهم الرفيعة أو لتكون دونها مما سبب أسفهم البالغ في كلا الحالين .

ولم يكن هتلر ـ من ناحية المبدأ والعقيدة ، بأكثر سوءا واستهتارا من كثير من السياسيين المعاصرين الآخرين ، أما فيما يتعلق بالأفعال الشريرة فكان يبذهم جميعا ، كانت سياسة الساسة الغربيين تعتمد كذنك على القوة كما تعتمد السياسة الفرنسية على الجيش ، والسياسة الانجليزية على القوة البحرية ، ولكن هؤلاء الساسة كانوا يأملون ألا تكون هناك ضرورة لاستعمال هذه القوة ، وكان هتلر ينوى استعمال قوته أو على أية حال فانه كان يهدد باستعمالها ، وإذا ما بدت الحكمة الغربية اسمى فلأنها كانت الى حمد كبير حمكمة الأمر الواقع ، بينما كانت حمكمة هتلر هي كانت الى حمد كبير حمكمة الأمر الواقع ، بينما كانت حمكمة هتلر هي فقط ، في هتلر بين الغايات وبين الوسائل ، كان غرضه التغيير وقلب الوضح الأوربي الكائن ، وكان أسلوبه الصبر ، وبالرغم من تفاخره وأحاديثه العنيفة فانه كان أستاذا في لعبة الانتظار، لم يقم أبدا بهجوم أمامي وأحاديثه العنيفة فانه كان أستاذا في لعبة الانتظار، لم يقم أبدا بهجوم أمامي فيه أحكامه بالانتصارات السهلة ، ولقد فضل الانتظار كما فعل يشوع فيه أحكامه بالانتصارات السهلة ، ولقد فضل الانتظار كما فعل يشوع فيه أحكامه بالانتصارات السهلة ، ولقد فضل الانتظار كما فعل يشوع فيه أحكامه بالانتصارات السهلة ، ولقد فضل الانتظار كما فعل يشوع فيه أحكامه بالانتصارات السهلة ، ولقد فضل الانتظار كما فعل يشوع فيه أحكامه بالانتصارات السهلة ، ولقد فضل الانتظار كما فعل يشوع فيه المحتور ، أو على الأقل لم يقعل ذلك حتى ذلك الحين الذي فسدت فيه أحكامه بالانتصارات السهلة ، ولقد فضل الانتظار كما فعل يشوع فيه المحتور ، أو على الأقل لم يقعل ذلك حتى ذلك الحين الذي فسرت في الأقل لم يقعل ذلك حتى ذلك الحين المحتور في المحتور ، أو على الأقل لم يقعل ذلك حتى ذلك الحين المحتور في المحتور ، أو على الأقل لم يقعل ذلك حتى ذلك الحين الغيل الذي في الأقل لم يقعل ذلك حتى ذلك المحتور كورب المحتور ، أما فعل يشور به المحتور ، أما فعل يشور به المحتور المحتور به أنه كان أستادا المحتور به أن أسباد المحتور به أنه المحتور به أمان أسباد المحتور به المحتور به المحتور به أنه المحتور به المحتور به أنه المحتور به المحتور به المحتور به المحتور به المحتور به المحتور به أنه المحتور به المحتور به المحتور به أنه المحتور به المح

<sup>(</sup>١) هذا بالنسبة للشادع - أو دبما للمزراب .

امام أبواب أريحا فضل الانتظار حتى ضعفت القوى المعارضة له نتيجة لارتباكاتها ، وعرضت النجاح عليه ٠ كان قد طبق بالفعل هذا الاسلوب من قبل ليقبض على زمام السلطة فى ألمانيا ٠ انه لم يستول على الحكم ٠ انتظره لكى يدفع اليه بواسطة أولئك الذين حاولوا من قبل أن يبقوه بعيدا عنه ٠ ففى يناير سنة ١٩٣٣ كان بابن وهندنبرج يتوسلون اليه ليصبح مستشارا وقد قبل تكرما منه ٠ وهذا ما تم عمله فى المسائل الخارجية ٠ لم يقدم هتلر مطالب محدودة انما أعلن انه غير راض ثم انتظر لتتدفق لتنازلات فى حجره ٠ لم يفعل سوى مد يده للمزيد ولم يكن هتلر يعرف فى أول الأمر أى دولة أجنبية ، وكان نادرا ما ينصست الى وزير يعرف فى أول الأمر أى دولة أجنبية ، وكان نادرا ما ينصست الى وزير خارجيته أو يقرأ أبدا تقارير سفرائه وكان يحكم على الساسة الإجانب بالبديهة ٠ كان مؤمنا بأنه أخذ كل مقاييس الساسة البورجوازيين الألمان منهم والأجانب على حد سواء ، وان أعصابهم ستتحطم قبله ٠ وكان هنا الاعتقاد قريبا الى حد كاف الى الحقيقة ، الى حد شد معه أوربا الى مجال النكبة ٠

وربما لم يكن هذا الانتظار في أول الأمر عن وعي أو ادادة ١٠ ان سادة مهنة الحكم العظام هم أولئك الذين لا يعرفون ماذا يفعلون • وفي سنوات حكمه الأولى لم يعن هتلر كثيرا بالشنون الخارجية • وأنفق معظم وقته في برختسجادن بعيدا عن الحوادث ، يحلم على طريقته الفاشلة الفديمة ، وعندما تحول الى الحياة العملية كان اهتمامه الكبير هو الاحتفاظ بسيطرته المطلقة على الحزب الوطنى الاشتراكى • وداقب ، كما زاد بنفسه من حدة المنافسة بين القيادة النازيين الأساسيين • وعندلذ جاء الابقياء على السيطرة النازية على الدولة الألمانية والشعب الألماني ، وبعد ذلك على التسلح والتوسع الاقتصادي، وكان هتلر يحب تفصيلات الآلات والدبابات والطائرات والمدافع • وكان مفتونا ببناء الطرق ، وأكثر من هذا بالمشروعات المعمارية • وكانت الشنون الخارجية في قاع القائمة • وعلى كل حال فقد كان هناك القليل الذي يستطيع أن يفعله حتى يعاد تسليح ألمانيا . وفرضت عليه الأحداث الانتظار الذي كان يفضله . وكان في مقدوره أن يترك السياسة الخارجية وهو آمن للمحترفين القدماء في وزارة الخارجية فمهما يكن من شيء فان أهدافهم كانت هي أهدافه نفسها كما كانوا الي جانب ذلك مهتمين بالتضييق على اتفاقية فرساى وكانوا يحتاجون فقط الى مهماز يدفعهم للعمل وللمبادرة المتباعدة والجسور التي وصلت بالأمور فجأة الى غايتها •

وسرعان ما تكشف هذا النمط في المناقشات حول نزع السلاح ولم يكن ساسة الحلفاء واقعين تحت تأثير أي خداع بالنسبة لنوايا هتلر فقد زودوا بمعلومات دقيقة ومتقنة عن طريق ممتليهم في برلين معلومات وجدها سير جون سيمون « مخيفة (۱) » وبالنسبة لهذا الأمر كانوا يستطيعون أن يقرءوا الحقيقة في أي جريدة ، بالرغم من الحظر النام من ألمانيا لأي مراسلين انجليز أو أمريكيين ولم تكن هناك غلطة أكثر من افتراض ان هتلر لم يعط الساسة الأجانب مزيدا من التحذير وعلى العكس فهو لم يعطهم الاكثرا جدا و

ورأى السياسة الغربيون المشكلة بأكملها في وضوح تام • أن ألمانياً لديها حكومة قوية ، وهذه الحكومة في امكانها أن تجعل ألمانيا مرة أخرى قوة عسكرية كبيرة ، ولكن ماذا كان يجب على ساسة الحلفاء أن يفعلوه ؟ لقد طرحوا السؤال على أنفسهم وعلى بعضهم البعض والمرة تلو الأخرى وكان منهجا واضحا أن يتدخلوا ويمنعوا اعادة التسلح الألماني بالقوة ٠ لقد قدم المشلل العسكرى البريطاني هلذا الاقتراح في مؤتمر نزع السلاح (٢) . وكان قد اقترح بشكل دائم من الفرنسيين . ولقى الاقتراح رعاية متكررة وان كان يرفض دائما • كان غير عملي من تجميع أوجهه • فمن الواضح أن الولايات المتحدة لن تساهم في التدخل بل على العكس من ذلك فان الرأى العام الأمريكي سيعارضه في عنف وهذا يهم بريطانيا العظمي كثيرًا • وكان الرأي العام الانجليزي معارضًا بالمستوى نفسه ، ليس رأى اليسار فحسب وانما في داخل الحكومة نفسها • وبغض النظر عن أى اعتراض من ناحية المبدأ ، فإن الحكومة لم تكن تستطيع أن تفكر في نفقات متزايدة وأي تدخل لابد أن يكون باهظ التكاليف \_ ولا أية قوات مسلحة يمكن الاستغناء عنها • وبقى موسوليني أيضا منعزلا ، آملا بالفعل في تحويل « اعادة النظر » لصالح ايطاليا · وبهذا لايبقي الا فرنسا وحدها ، وكان الفرنسيون مصممين طوال كل هذا على ألا يعملوا بمفردهم على انهم اذا ما كانوا أمناء مع أنفسهم فعليهم أن يضيفوا انهم لا يملكون القوات القادرة على التدخل • والى جانب ذلك فماذا كان يمكن للتدخل أن

<sup>(</sup>۱) مضبطة سيمون عن قيبر الى سيمون ٣١ ينابر سنة ١٩٣٤ السياسة الخارجية البريطانية المجموعة الثانية ، سادسا رقم ٢٤٠ ٠

<sup>(</sup>٣) مذكرات بقلم أ · ص تمبرلى ١٠ مايو سنة ٣٣ السسياسة الخسارجية البريطانية المجموعة الثانية ، خامسا رتم ١٢٧ .

يحقق ؟ ان هتلر اذا ما سقط فان الفوضى ستؤدى فى ألمانيا الى وضعأسوأ مما أدى اليه احتلال الروهر، فاذا لم يسقط فان هناك احتمال اعادة تسليع ألمانيا بمجرد انسحاب القوات المحتلة ٠

كان البديل في الجانب الآخر هو عمل لا شيء : توك مؤتمر نزع السلاح وترك الحوادث تأخذ مجراها • ورفض كل من الانجليز والفرنسيين هذا باعتباره « لا يمكن تصوره » و « لا يجب التفكير فيه » و « نصيحة يالسنة ، • أى مخرج بقى : أين كانت اللفتية الماهرة المستقرة دائما فيما وراء الأفق والتي من الممكن أن ترضى الألمان دون أن تعرض فرنسما للخطر ؟ لقد استمر الفرنسيون على تصميمهم بأنهم يستطيعون فقط الموافقة على المساواة في السلاح مع المانيا اذا ما حصلوا فقط على ضمان بريطاني قوى ، مستندا الى وعود جدية وجيش بريطاني ضخم ، ورفض الانجليز بالحسم نفسه هذا الاقتراح واحتجوا بانه مادامت المساواة سترضى الألمان فان أي ضمان لا ضرورة له · ان هتلر اذا ما قرر اتفافا « فانه على الأقل سيكون ميالا الى احترامه ٠٠٠٠ وسيلزم توقيعه ألمانيا كلها كما لم يلزمها أي ألماني آخر في كل ماضيها ، (١) • فاذا لم تحافظ ألمانيها على الاتفاقية « فان قوة معارضة العالم لها لا يمكن المبالغة فيها »(٢) « وسيعرف العالم ما هي نواياها الحقيقية » (٣) · انه من المستحيل أن نقول ما اذا كان البريطانيون قد أخذوا محادتاتهم على محمل الجد ومن المحتمل انهم كانوا ما زالوا يعتقدون ان العنساد الفرنسي كان العقبة الرئيسية في سبيل أوربا يحوطها السلام ، ولم يكونوا بالدقة اللازمة عن كمفية ازاحة هذه الصلابة ٠

ان سابقة سنة ۱۸۷۱ كانت تملا راوسهم ، وكانت روسيا آنذاك قد رفضت شروط معاهدة باريس التي تفرض نزع السلاح عليها في البحر الأسود ، وقبلت الدول الكبرى الأخرى على شرط أن تحصل روسيا على الموافقة بواسطة مؤتمر دولى ، وكان القانون العام لأوربا مدعما واذا كان أحد المؤتمرات قد وضع المعاهدة ، فان مؤتمرا آخر يستطيع تمزيقها ،

<sup>(</sup>۱) فييس الى سيمون ۱۲ نوفمبر سنة ۱۹۳۳ السياسة الخارجية البريطانية المجموعة الثانية ٦ رقم ٦٠

<sup>(</sup>۲) ماكدونالد محادثات دلاديبر ١٦ مارس سنة ١٩٣٣ المرجع السابق رابعها دقم ٣١٠ ٠

<sup>(</sup>٣) مضبطة وزارة الخارجية ٢٥ يناير سينة ١٩٣٤ المرجع السيابق سيادسا وتم ٢٠٦ .

ولذلك فان الشيء الهام الآن لم يكن منع اعادة التسلح الالماني ولكن التأكيد على أن يتم ذلك في اطار اتفاق دولى و واقترح الانجليز أيضا أن المانيا لابد وأن تتقبل طواعية دفع ثمن « اضفاء المشروعية على مخالفاتها » (١) و لقد كان الانجليز يحبون دائما أن يأخذوا الجانب الصحيح للقانون وافترضوا بالطبع أن الألمان أحسوا بالشعور نفسه وكان مما لا يمكنهم تصوره أن تفضل أية دولة كبرى العودة إلى الفوضى الدولية « ومن الطبيعى أنه ليس في نية هتلر أن يعود إلى الفوضى الدولية فهو كذلك كان يريد نظاما دوليا» ولكنه يجب أن يكون « نظاما جديدا » وليس ترجمة معدلة لنظام سسنة

ولقد كان هناك اعتبار أبعد مدى حدد أكثر من أى عتبار سواه تلك السنوات فقد افترض الجميع وبالأخص الانجليز والفرنسيين أن هناك متسعا من الوقت • فالمانيا كانت لا تزال كأمر واقع منزوعة السلاح عندما جاء هتلر الى الحكم · فليس لديها دبابات أو طائرات أو مدافع ثقيلة أو احتياطي مدرب وكان لابد من انقضاء عشر سنوات عليها طبقا للتبجارب العادية ـ لكي تصبح دولة كبرى عسكرية هائلة ٠ ولم يكن هذا التقدير مخطئا كلية • فقد شارك فيه هتلر وموســوليني وفي محادثاتهم كانوا دائماً يفترضون أن سنة ١٩٤٣ ستكون سنة المصير ، لقد كان كثير من الاندارات المبكرة عن اعادة تسليح المانيا اندارات مزيفة ، وعلى ذلك فان تشرشل عندما ادعى في سنة ١٩٣٤ بان قوة الطيران الألمانية كانت أكشر بكثير مما زعمت الحكومة البريطانية ، وكذبه بالدوين ، كان بالدوين ـ كما نعرف الآن من التقارير الألمانية نفسها ــ على صواب وكان تشرشل مخطئا. وحتى في سنة ١٩٣٩ لم يكن الجيش الألماني مهيأ لحرب طويلة ، وفي سنة ١٩٤٠ كانت القوات الألمانية البرية أقل من الفرنسية في كل شيء فيما عدا القيادة وارتكبت الدول الكبرى الغربية خطأين فقد فشلت في التوصل الى حقيقة أن هتلر كان مغامرا يستطيع أن يلعب بخداع كبير بموارد غير كافية وفشلت كذلك في أن تفهم انجازات شاخت الاقتصادية الذي أكد ان الموارد الألمانية كانت أقل مما يجب أن تكون عليه وكانت الدول ذات الحرية الاقتصادية الأكثر أو الأقل في هذا الوقت تعمل بطاقة قدرها ٧٥٪ من قدراتها ٠ لقد اتبع شاخت في بادي الأمر نظام العمالة الكاملة وهكذا

<sup>(</sup>۱) مضبطة ايدن في تريال الى سيمون ٨ مارس ١٩٣٤ المرجع السابق سادسا وقم ٣٣٧ .

استغل الاقتصاد الألماني الى أقصى طاقته · ان هذا يعتبر الآن شائعـــا وكان يبدو فوق التصور في ذلك الحين ·

لم يبق مؤتمر نزع السلاح نفسه طويلا بعد مجيء هتلر ٠ ففي خلال صيف سنة ١٩٣٣ ضغط الانجليز والايطاليون على الفرنسيين ليهبوا المانيا مساواة نظرية في التسلح • وعلى كل فقد كان هناك متسم من الوقت قبل أن تصبح هذه المساواة حقيقة • وكادت تلك المحاولات أن تكلل بالنجماح وانزلق الفرنسميون الى هاوية الخطر كلية • ففي ٢٢ سبتمبر تقابل الوزيران الانجليزي والفرنسي في باريس • وأضمر الفرنسييون الموافقة على المساواة أو شيئا قريبا منها · وعندئذ سأل دلادييه رئيس الوزراء الفرنسي « ما هو الضمان الذي سيكون لمراعاة الاتفاق ؟ » وعادت الصعوبة القسديمة مرة أخرى · ورد سيمون : « ان حكومة جلالة الملك لا تستطيع أن تقبل مستوليات جديدة لها طبيعة العقوبات ١ أن الرأى العام في انجلترا لن يؤيدها » • وسمع صوت أكثر مسئولية من سيمون فقد حضر بالدوين زعيم حبزب المحافظين والرأس غير الرسمي للحمكومة البريطانية من ايكس لحضور الاجتماع وكان خلال اجازته يتمعن في الوضع الأوربي وانه الآن يعضد سيمون : يجب ألا يكون هناك تعهدات بريطانية جديدة · وأضاف : « اذا ما كان في الاستطاعة اثبات أن ألمانيا تسسلح نفسها فان وضعا جديدا سوف يظهر وعلى أوربا أن تواجهه ٠٠٠ واذا ما ظهر هذا الوضع فان حكومة جلالة الملك لابد أن تقدره بجدية ولكن هذا الوضع لم يظهر حتى الآن » (١) • كان الصوت صوت بلدوين وان كانت الروح لا تزال روح ماكدونالد • وطلب من الفرنسيين أن يتخلوا عن تفوق كانوا يتصورونه حقيقة واقعة ولم يقدم لهم الا مطمحا بان شيئا غير محدد سيصنع اذا ما أساء الألمان التصرف ولم يرضهم هذا وسحب الفرنسيون عرضهم المقدم على سبيل التجربة • وعندما استئونف المؤتمر أعلنوا انهم سيوافقون على المساواة مع ألمانيا اذا ما بقي الألمان منزوعي السلام خلال فترة تجربة أخرى مداها أربع سنوات .

وكانت هذه فرصة هتلر · كان يعلم ان فرنسا تقف وحيدة وان كلا من بريطانيا العظمى وايطاليا تتعاطف مع الوضع الألمساني · وفي

<sup>(</sup>۱) الاجتماع الانجليزى الغرنسى ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٣٣ السياسة الغارجية البريطانية المجموعة الثانية خامسا رقم ٤٠٦ .

١٤ اكتوبر انسحبت المانيا من مؤتمر نزع السلاح وبعد ذلك بأسبوع تركت عصبة الأمم • ولم يحدث شيء وهالت مبادرة هتلر الوزراء الألمان. وعندئذ قال لهم « لقد تطور الموقف الى ما كان متوقعا له · ان الخطوات التهديدية ضد المانيا ليس لها سند مادى ولا هي بمتوقعة ٠٠ لقد مرت المرحلة الحرجة على الأرجح ، (١) · وجاء البرهان على صدق هذا · فقد جرب هتلر طريقته في الشلون الخارجية ونجحت · لقد انتظر حتى أصيبت المعارضة لألمانيا بالانهيار الأدبى من الداحل وعندئذ نفخها بعيدا كما لو كانت ريشــة طائر • وعلى كل فان الفرنســيين لم يكن مي ممدورهم أن يخترقوا ألمانيا لمجرد أن الألمان تركوا مؤتمر نزع السلاح وانما كان في استطاعتهم فقط القيام باجراء اذا ما أعادت ألمانيا تسليح نفسها وعندئذ سيكون الوقت قد فات واستمر الانجليز في التعاطف مع مطالب المانيا وحتى وقت متأخر يرجع الى يونية ١٩٣٤ . وكتبت التابمز : ، في السنوات القادمة هنــاك أسباب أكس للخوف على المانيــا من الخوف من المانيا » . واستمر حزب العمال في مطلبه بنزع عام للسلاح كشيء نحضيري للامن. وكان ماكدونالد لازال يرسم المنهج لكل من الحكومة والمعارضة • وقد بلغت الثقة بهتل حدا جعلته يغيظ الفرنسيين بعرضه الموافقة على عدم المساواة ـ تحدید الجیش الألمانی به ۳۰۰ ألف رجل ، وسلاح طیران یبلغ نصف حجم السلاح الفرنسي • كانت ثقة هتلر في محلها فقد أصبح الفرنسيون الآن ساخطين الى ما فوق الاحتمال وفي ١٧ أبريل سيسنة ١٩٣٤ رفض بارتو وزير الخارجية اليميني في حكومة الحزب الوطني التي جاءت عقب اضرابات ٦ فبراير أن يوافق على شرعية أية اعادة تسلم ألماني وأعلن : « ان فرنسا سوف تؤكد سلامتها من الآن فصاعدا بوسائلها الخارجية » · ومات مؤتمر نزع السلاح ، بالرغم من محاولات يانسة لاحيانه · وأطلق الفرنسيون طلقة البداية لسباق التسلح ، وفشلوا لأسباب شخصية بعد ذلك في أن يجروه • فقد نقصت كمية سلاحهم أثناء الاستعدادات لمؤتمر نزع السلاح ولم يعودوا حتى الى مستوى سنة ١٩٣٢ الا في سنة ١٩٣٦. ولم تعن نهاية مؤتمر نزع السلاح الحرب بالضرورة ٠ كان عناك منهج ثالث بالرغم من صياح بريطانيا بضده وهو العودة الى الاساليب التقليدية في الدبلوماسية • وبدأ الجميع في حياء في الافتراب من حافة هذا الأسلوب منذ لحظة ظهور هتلر • وكان موسوليني هو الأول • انه

<sup>(</sup>۱) مؤتمر الوزراء ۱۷ أكتوبر سنة ۱۹۳۳ وثائق في السمباسة المخاوجية الالمائمة المجزء ج ، ۱۱ رقم ۹ .

لم يحب أبدا جنيف وكل ما قامت من أجله • وباعتباره الفاشي الأول في أوربا ملأه الغرور نتيجة لتقليد هتلو له ٠ وافترض ان ألمانيا سوف تكون دائما مطية لايطاليا وليس العكس • وليس هناك شك في انه كان يؤمن بأن تهديدات هتلر ومفاخره فارغة كما هي الحال بالنسبة له • وعلى كل وبغض الطرف عن خوفه من احياء ألمانيا فقد رحب بها باعتبادها رافعة لاستخلاص تنازلات لنفسه من فرنسا وربما من بريطانيا العظمي بالمشل فيما بعد \_ وهي النقطة التي أغفلها الانجليز • واقترح موسوليني حلفك للدول الكبرى الأربعة وأن تنصب الدول الكبرى الأربعة العظمي وهي : يضعون القانون للدول الأصغر وينفذون « مراجعة لاقرار السلام » • وسر الانجليز ، فهم كذلك كانوا يريدون استخلاص تنازلات من الفرنسسن وان كان أولا لصالح المانيا وإن فكرة بريطانيا العظمي وايطاليا في التوسط برفق بين فرنسا والمانيــا كانت فكرة قديمة • فقد لقيت ترحيبًا في لوكارنو بالرغم من ان موسوليني لعب عندئذ دورا ثانويا ودافع عنها جون مورلي في سنة ١٩١٤ عندما حاول أن يبقى بريطانبا العظمي بعيدا عن الحرب وأيدها سيمون وماكدونالد في سنة ١٩١٤ ورحباً بها الآن حتى أن الراديكالين السابقين اخدوا الموقف الغريب وهو اعتبار موسوليني الدعامة الرئيسية لسلام أوربا • واستعد هتلر بدوره لأن يدع موسوليني يقوم بالصيد التمهيدي له وكان الفرنسيون ساخطين سجناء ٠ كما بدأ بين مراقبين من الانجليزيين والايطاليين • وأذعنوا في أول الأمر ، بالرغم من اصرارهم على أن اعادة النظر لا يمكن أن تنفذ الا برضاء جماعي فحسب يشتمل على الأطراف ذات المصلحة • وعندثذ تذرعوا بانسحاب ألمانيا من عصبة الأمم ليحطموا الحلف كلية • ولم يبرر هذا عقليا مطلقا • ومما لاشك فيه أن هذا ظل أساسا للسياسة الإيطالية لعدة سنوات وللسياسة البريطانية حتى اندلاع الحرب تقريباً • والأكثر غرابة أن الفرنسيين داروا حوله قبل نهاية القصة ٠

لقد كانت أهمية الحلف القصوى في هذا الوقت في أوربا الشرقية فقد أخذ كل من الاتحاد السوفييتي وبولندا انذارا وان تمخض عن نتائج عكسية • فقد اتجهت روسيا من الجانب الألماني الى الفرنسي ، بينما اتجهت بولندا الى حد ما من الجانب الفرنسي الى الجانب الألمائي • كان أى اتحاد بين الدول الكبرى الأوربية الأربعة كابوسا للساسة السوفيت فقد يكون مجيء على اعتقدوا مقدمة لحرب تدخل جديدة وقد تحصنوا ضده حتى مجيء

هتلر ـ بتشجيع الاستياء الألماني ضد فرنسا وبتشجيع التعاون الاقتصادي والعسكرى مع ألمانيا وكان قد بدأ في رايالو و ولكنهم تغيروا الآن فعلى عكس ساسة الغرب أخذوا كلام هتلر على محمل الجد واعتقدوا انه كان يعنى القضاء على الشيوعية ليس في ألمانيا فحسب وانما في روسيا كذلك وخشوا ان أغلبية الساسة الأوربيين سوف يؤيدونه اذا ما فعل ذلك وكانوا مقتنعين بأن هتلر كان ينوى الاستيلاء على أوكرانيا وكانت مصلحتهم الذاتية دفاعية بحتة كما كانت أحلامهم عن الثورة العالمية قد تلاشت منذ أمد طويل وكان خوفهم الأكبر في الشرق الاقصى حيث اليابان في منشوريا وفي حالة سلم مع الصين ـ يبدون في خطر وشيك الوقوع من معجسوم ياباني وكانت أفضل القوات السوفييتية موجودة في الشرق وفي حين كانوا قد فضحوا ذات مرة معاصدة العبودية لفرساى كانوا يعظون الآن باحترام القانون الدولي فواظبوا باخلاص على حضور مؤتمر يعظون الآن باحترام القانون الدولي فواظبوا باخلاص على حضور مؤتمر نزع السلاح الذي كان من قبل خدعة بورجوازية حتى انهم انضموا في منة علياء الى « الخدعة البورجوازية » الأخرى ، عصبة الأءم وسنة الأءم و سنة المنهم المنادي المنادية المنادية المنادية الأمرى ، عصبة الأعم وسنة الأعم وسنة الأعم و المنادي المنادية المنادية الأعم و المنادي المنادية المنادية الأعم و المنادية الأدى على حضية الأعم و المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية المنادية الأمرى ، عصبة الأعم و المنادية الم

وهنا كان حليف معد للفرنسيين : موقف حازم لدولة عظمي ضلد

« اعادة النظر » ، سوف يخلصهم من ضغط بريطانيا العظمي وايطاليا · وانزلق الاتحاد الى مصير غير معروف خلال سنة ١٩٣٣ . وكان اتحادا من نوع محدود فقط فقد تعلق الروس بالنظام الفرنسي لا لشيء الا لانهم اعتقدوا أنه سوف يقدم لهم أمنا متزايدا ؛ ولم ينبؤا بأنه قد يتضـــمن التزامات متزايدة • لقد جاوزوا في تقديرهم حقيقة القدوة الفرنسية من الناحية المادية والأدبية كما تجاوزوا ــ كما هو الحال بالنسبة لأي انسان فيما عدا هتلر \_ تقديرهم لقوة التعهدات المكتوبة على الورق ، بالرغم من تحورهم الظاهري من الأخلاقية البورجوازية • وظنوا بدورهم أيضا أن هذا مخرج يمكن أن يضمنوا به القانون الدولي الي جانبهم • وفي الجانب الآخر لم يكن في نية الفرنسيين الاحتفاظ بالتحالف الروسي على أي نطاق جاد فقد كانت ثقتهم في القوة الروسية محدودة وبدرجة أقل في الاخلاص الروسي • كانوا يعرفون ان الصداقة مع الاتحاد السوفييتي غير موافق عليها بشكل كبير في لندن وبالرغم من انهم كانوا ساخطين أحيانا من دوافع الانجليز تجاه التهدئة الا انهم كانوا أكثر من هذا لا زالوا يخشون من فقد حتى تلك الأشياء البسيطة من المعونة الانجليزية . ولم تكن عسودة التقارب الفرنسي السوفييتي الا اعادة الثقة وليس أكثر من هذا \*

وحتى هذا كان كافيا لانذار موجهى السياسة الخارجية الألمانية ففى نظرهم كانت صداقة رابالو عنصرا أساسيا فى نهضة ألمانيا • فقد أعطتهم أمنا ضد بولندا وساعدت على استخلاص تنازلات من الدول الكبرى الغربية • وعلى المستوى العملى عضدت بعض مقاييس اعادة التسلح غير المشروع • وقال نيوراث وزير الخارجية : « اننا لا نستطيع أن نعمل دون تغطية روسيا لجبهتنا الخلفية » (١) •

وكتب مساعده بيلو: « ان العسلاقات الألمانية سالسسوفيتية الطيبة ذات أهمية أساسية بالنسبة لألمانيا ، (٢) · وظل هتلر وحده ثابتا لا يتحرك · وهما لا شك فيه ان عداءه السابق للشيوعية كان أصيلا · وهما لا شك فيه انه كنمساوى لم يشارك في التقارب الى روسيا الذى كان عاما بين المحافظين البروسيين · وهما لا شك فيه انه رأى أن قطع العلاقات الودية بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي سيرفع أسهمه كمدافع عن الحضارة الأوربية ضد الثورة الشيوعية · وعلى كل فقد كان دافعه المباشر واحدا من التقديرات العملية : فروسيا لن تستطيع أن تفعل شيئا ضد ألمانيا · ليس لمجرد أنها مفصولة عن ألمانيا ببولندا · بل ان قادة السوفييت لم يكونوا يرغبون في عمل شيء · وعلى العكس اتجهوا الى الجانب الفرنسي يكونوا يرغبون في عمل شيء · وعلى العكس اتجهوا الى الجانب الفرنسي على صداقة ألمانيا ، انهم قد يقترعون ضد ألمانيا في جنيف ، ولكنهم لن يقوموا بعمل · ورأى هتلر رابالو تذوب دون ألم ·

وفى الجانب الآخر ، كان فى استطاعة بولندا القيام بعمل ضد المانيا وكانت تتكلم عن تنفيذ ذلك ، وأتت بالرغم من ان هذا كان شيئا أجوف مس صيحات متكررة من وارسو عن حرب وقائية • ولم يفكر أى وزير المانى منذ سنة ١٩١٨ فى صداقة مع بولندا حتى لو كانت ذات طبيعة مؤقتة فقد كان أسى دانزج والمس شيئا عميقا جدا • كان هتلر متحررا من هذا التحيز كحريته بالنسبة لأى شيء آخر • وكانت احدى معايير السيادة التى قبض بها هتلر بالفعل على زمام الطبقة الحاكمة الألمانية • انه فى استطاعته التغاضى عن أعمق ما فى قلوبهم من أسى وهو مقياس كذلك

<sup>(</sup>۱) مؤتمر الورداء ٧ ابريل سنة ١٩٣٣ السياسة الخارجية الالمانية المجموعة ج ، أولا ، وقم ١٤٢ ه

<sup>(</sup>٢) من بيلو الى ندولني ١٣ نوفمبر سنة ١٩٣٣ المرجع السابق ثانيا رقم ٦٦ .

للشعور بعدم الاهتمام أحس به الشعب الألماني تجاه ما سمى بأحزانهم حتى ان هذا الاهمال مر دون همهمة جماهيرية و وتأسى بعض الألمان بأن التنازل كان وقتيا وتركهم هتلر يعتقدون ذلك وكانت نيته الحقيقية أقل ارتباطا بطريقة أو بأخرى على انه لم يقتصر أساسا على مجرد الرغبة في اعادة النظر في الحدود الألمانية وكان يريد أن يفرض سيادة ألمانيا في أوربا ومن أجل هذا كان أكثر اهتماما بتحويل جيرانها الى تابعين أكثر من اهتمامه بالتهام أجزاء من أراضيها واتبع هذه السياسة مع ايطاليا اذ رفض ما كان أكثر أسى بالنسبة له من دانزج أو الممر حبوب التيرول لكي يضمن صداقة ايطاليا في مقابل ذلك وكان يعلم ان بولندا كايطاليا دولة تريد اعادة النظر بالرغم من أنها تدين باستقلالها لانتصار الحلفاء في سنة ١٩٩٨ ولهذا اعتقد أن بولندا كايطاليا والمجر سوف تنضم الى جانبه ومن أجل هذا المكسب كان دانزج والمهر ثمنا يستحق الدفع وان هتلر لميضم الأراضي كشيء مقصود لذاته وكما أوضحت سياسته فيما بعد لم يكن لديه أي اعتراض على حمساية الدول الأخرى طالما تقوم بدور المطية له و

على أن هتلر في هذه المسألة البولندية ــ وكما في كثير من المسائل الآخري ــ لم ياخذ المبادرة وترك الآخرين يقومون بعمله من أجله • وتاق بلنسوديسكي ومعاونوه الذينحكموا بولندا أن يلعبوا دور الدولة الكبرى٠ كانوا حانقين على حلف الدول الكبرى الأربع الذي بدا وكأنه موحه أساسا ضد بولندا ، وذعروا عندما تقاربت فرنسا والاتحاد الســوفيتي ، ولم يستطع البولنديون أن ينسوا أبدا انه في حين أثار دانزج والمبر الاستياء الألماني على حدودهم الغربية فانهم يكنون أضعاف هذا بالنسبة لأراضيهم غير المحددة بأية حدود في الشرق ، وأنهم برغم خوفهم من ألمانيا كثـــرا فان خشية جنرالات البولنديين لنظام الاتحاد السوفيتي أعظم • وبعيدا عن هذا فان البولنديين اغراهم أن يكونوا أصدقاء فرنسا الرئيسيين في أوربا الشرقية ، وكان أمرا مختلفا أن يعملوا كمجرد حارس أمامي لحلف فرنسي ــ سوفيتي • وكان بيك وزير الخارجية يمتلك دائما ثقة تامة بنفسه وليس شيئا كثيرا آخر ٠ كان واثقاً من آنه يستطيع معاملة هتلر كند ، أو حتى يستطيع ترويض النمر · وعرض علاقات أفضل مع ألمانياً ـ وتجاوب هتلر معه وكانت النتيجة مغاهدة عدم اعتداء لعام١٩٣٤ بين المانيا وبولندا ، وازيل وتد آخر من نظام الأمن المحطم • وتحرر هتلر من أي تهدید لتعضید بولندی لفرنسا ووعد فی مقابل، هذا وبدون انکار لجسرح الأسى الألماني ، بألا يضمدها بالقوة ـ انهـا المقولة الرنانة التي كشيرا ما ستستعملها أيضا حكومة ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ٠ وكان هذا الاتفاق هو أول عمل عظيم لهتلر في الشئون الخارجية وقد جلب له نجاحا كثيرا فيما بعد ، كانت فيه مغالطة عميقة للغاية كما لابد وأن يتوقع انسان من اتفاق بين مثل هذين الرجلين هتلر وبيك • فقد افترض هتلر أن بولندا عزلت عن النظام الفرنسي وكانت فعلا كذلك وافترض أكثر من هذا ان الكولونيلات لابد أن يقبلوا المنطق المترتب على ذلك ٠ فلابد لبولندا من أن تصبح تابعة مخلصة وأن تلائم نفسها مع الخطط الألمانية والرغبات الألمانية واقترح بيك الاتفاق لكي لا يصبح تابعا لأحد وانما لكي يجعل بولندا أكثر استقلالا عن ذي قبل • وطالما أن بولندا خليفة فرنسا وحدها فانه كان لابد لها من أن تتبع سياسة فرنسا أو قد تجد نفسها في الظروف الجديدة موضوعة تحت الأوامر الروسية • ولكن الاتفاق مع ألمانيا مكن بولندا من اهمال الحوافز الفرنسية على انه في الوقت نفسه كان لا يزال التحالف الفرنسي قائما لتتقهقر اذا ما غدت ألمانيا مثيرة للمتاعب \* ولم يكن الاتفاق اختيارا في صالح ألمانيا كما في حالة لو كان بين المانيا وروسيا وانما اعتبر حيلة تستطيع بولندا بها أن توازن الاثنين بأمان أكس

وكانت تلك التفرعات خاصة بالمستقبل ، وفي سنة ١٩٣٤ صقلت الاتفاقية الى حد كبير حرية هتلر في المناورة ولكنه لم يكن بعد مستعدا لان يستفيد من هذا ، فاعادة التسلح الألماني كانت قد بدأت منذ زمن وجيز فقط وكان لديه متاعب داخلية كافية لتجعله مشغولا بـ معارضة من كل من أعوانه المحافظين القدامي ثم من أتباعه الثوريين أنفسهم ولم يكن التغلب على تلك الأزمة حتى ٣٠ يونيو عندما أعدم أولئك الذين أثارواالمتاعب بناء على تلك الأزمة حتى ٣٠ يونيو عندما أعدم أولئك الذين أثارواالمتاعب بناء على أوامر هتلر ومات هندنبرج بعد شهر من ذلك وخلفه هتلر كرئيس للناسبة لمغامرة سياسية خارجية أو في الحقيقة لأية سياسة خارجية اطلاقا المناسبة لمغامرة سياسية خارجية أو في الحقيقة لأية سياسة خارجية اطلاقا فلأول مرة انقلب تيار الحوادث التي اعتمد هتلر عليها ضده وكانت النمسا فلأخيرة الباقية من امبراطورية هابسبورج كانت مستقلة استقلالا ظاهريا فرضه عليها صانعو السلام في سنة ١٩٩٩ وكانت النمسا المستقلة هي فرضه عليها صانعو السلام في سنة ١٩٩٩ وكانت النمسا المستقلة هي أول ضامن لسلامة إيطاليا ، والوسيط الذي لا ضرر منه بينها وبين أوربا

وكان يمكن أن تفقد ايطاليا كل تباعد عن أوربا اذا ما كانت النمسا قد ادمجت في ألمانيا أو وضعت تحت اشراف ألمانيا ·

بالاضافة الى هــذا كان هناك ثلاثمائة ألف فرد يتكلمون الألمانية فيما كان يسمى جنوب التيرول وأصبح الآن يسمى آلتو آديج: نمساويون سابقون وايطاليون حاليا وألمان دائما في عاطفتهم الوطنية وهنا لا بدأن يكون هناك سبب آخر للخطر بالنسبة لايطاليا اذا ما انتصرت الوطنية الألمانية في النمسا .

وكان هتلر يعلم جيدا ان علاقات طيبة مع ايطاليا سوف تؤدى الى فوائد أكتر من علاقات حسنة مع بولندا ، وقد أشار من قبل فى «كفاحى» الى ايطاليا باعتبارها الحليف القدرى ضد فرنسا ، وفى هذا الوقت فى سينة ١٩٣٤ كان فى استطاعة أى انسان أن يرى ان الصيداقة بين الدكتاتورين ستكون ذات قيمة عظمى الألمانيا خلال الفترة الحطرة ، ومع ذلك فقد كان اشق على هتلر أن يتنكر للنمسا من أجل ايطاليا من تأجيل الجدال حول دانزج والممر من أجل بولندا ، ولم يكن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له كقائد للشعب الألماني فهم قد اهتموا قليلا بتلك القضية التى افترض فيها أن تكون ألمانية بينما كان الكثيرون يحسون باحساس جارف تجاه دانزج والممر ، وكان الأمر أشق عليه كانسان ، وكفرد فى يوم ما وطنيا ألمانيا في النمسا لمدى طويل قبل أن يصبح بطل الوطنية في المانيا ، وبالإضافة الى ذلك فان المسألة النمساوية قذفت بنفسها الى الأمام حتى ضد متطلبات السياسة العليا وكانت النمسا المستقلة تبدو في هيئة يائسة لم تنجد أبدا الثقة بالنفس منذ اتفاقات السلام ، بالرغم من انها لم تتدهور من وجهة النظر الاقتصادية ،

وظل رجال الدين والاشتراكيون النمساويون على عدائهم المتبادل الذي يبرءون منه ولم يمكن اجتسذاب كل منهم الى الأخر حتى بوعيد من النازية الألمانية و وبدلا من هذا وضع دولفوس رئيس هيئة رجال الدين نفسه تحت قيادة ايطاليا وقد حفزه موسوليني الى تحطيم كل من الحسركة الاشتراكية النمساوية والجمهورية الديمقراطية في فبراير سنة ١٩٣٤٠.

وآثارت هـنه الحرب الأهلية أيضا النازية النمساوية • كانت الديكتاتورية الكهنوتية غير شعبية ؛ وأمل النازيون فى ازدياد قبضتهم على الاشتراكية القديمة التى ستتلوها • كانوا يتلقون المال والمعدات من ألمانيا وكانوا يشبجعون من راديو ميونغ ومع ذلك لم يكونوا كما كانت

تفكر الدول الكبرى الأجنبية مجرد عملاء ألمان يمكن جذبهم أو ابعادهم حسب الرغبة وكان من السهل لهتلر أن يجذبهم ولكنه كان أصعب عليه ابعادهم وخاصة عندما ردد فكرته بأنه كان من الممكن أن يكون نازيا نمساويا مثيرا للفتن اذا لم يكن قد صار قائدا لألمانيا و آن أكثر ما كان متوقعا منه هو آنه لن ينشط في آثارة المسألة النمساوية وقد قال في مجلس الوزراء: « أننى مستعد لأن أحذف المسألة النمساوية لسنوات عديدة مقبلة ولكنني لا أستطيع أن أقول هذا لموسوليني و وكان الدبلوماسيون الألمان يأملون و وأن كانوا عاجزين بأنفسهم عن زحزحة هتلر عن رأيه الألمان يأملون و وأن كانوا عاجزين بأنفسهم عن زحزحة هتلر عن رأيه ورتبوا على هذا الأساس اجتماعا للدكتاتورين في فينمسيا في ١٤ يونيو ولأول مرة ، وأن لم تكن الأخيرة بأي حال ، كان على موسوليني القيسام ولأول مرة ، وأن لم تكن الأخيرة بأي حال ، كان على موسوليني القيسام علي ما الذي كان شديد الصعوبة لأي فرد آخر و أذ كان عليه أن يجعل مقتل « معتدلا » و

ولم يرتفع الاجتماع الى مستوى التوقيعات ٠ كان الرجلان متفقين في كراهيتهم لفرنسا وروسيا السوفييتية ولسرورهم من هذا نسوا أن يتفقوا بالنسبة للنمسا • وأنكر هتلر ، بكل صدق ، أية رغبة في ضم النمسا ولابد أن يصبح المستشار النمساوى شخصية ذات مظهر استقلالي ولابد أن يعقب ذلك انتخاب حر ثم يتلو هذا ضرورة اشتراك الحزب النازى في الحكومة • كان هذا حلا سهلا فهتلر سيحصل على ما يريده دونمصاعب القتال في سبيله • وأجاب موسـوليني انه لابد أن يتخلي النــازيون عن حملتهم الارهابية وعندئذ فان دولفاس سيعاملهم بعطف أكثر كما سوف يفعل بمجرد أن لا يأتي منهم ضرر (١) • وبطبيعــة الحال لم يفعل هتلر شيئًا للوفاء بمطلب موسوليني ولم يحاول أن يغير من موقف النسازيين النمساويين الذين وقد أثارتهـــم حوادث ٣٠ يونيو في ألمانيـــا ، كانوا شغوفين بأن يقيموا حمام دمهم الخاص ٠ وفي ٢٥ يوليو احتل نازيو فينا مقر المستشارين وقتلوا دولفاس وحاولوا الاستيلاء على الحكم • وبالرغم من أن هتلر كان سعيدا بقتل دولفاس الا أنه لم يستطع أن يفعل شيئا لمساعدة أنصاره النمساويين وتحركت القوات الايطالية في مظاهرة الى الجبهة النمساوية وكان على هتلر أن يقف مكتوف اليدين في حين استرد سكوشنج خليفة دولفاس الحكم تحت حماية موسوليني ٠

<sup>(</sup>۱) مذكرات بيلو ٣٠ ابريل ١٩٣٤ السياسة المخارجية الالمانية المجموعة ج ، ١١ ، رقم ٣٩٣

<sup>(</sup>۱) مذکرات نیوراث ۱۵ یوئیو سنة ۱۹۳۶ من هاسل الی نیوراث ۲۱ یوئیو سنة ۱۹۳۶ المرجع السابق رقم ه ۲۲۰ .

وضعت التورة النمساوية هتلر في وضع ذليل لا يهنأ عليه • كما قلبت كذلك التوازن المحكم الذي كان موسوليني يتوقع أن يجنى منه فائدة كبيرة • كان قد افنرض ان الســـياسة الألمانية سـوف تنطور ، متتبعة خطوطها الفديمة تطالب بالسنازلات من فرنسا وبعد ذلك من بولندا ، ولكن ستترك النمسا وشانها . وأنه سيستطيع أن يوازن ، وكله سعادة ، بين فرنسا وألمانيا حاصلا على المكافآت من كلتيهما دون أن يربط نفسه بأى منهما ورجد فنجأة إن الموقف قد نبدل فلقد احتاج على اتر تهديد النمسا الى مساندة فرنســا بدلا من طريقة اللف والدوران الأخــرى • وكان على موسوليني أن يصبح المحافظ على المعاهدات والبطل للأمن الجماعي في حين انه كان فيما سبق المدافع عن اعمادة النظر على حسماب الآخرين ورحب الانجليز بتبدل موقفه ٠ لقد بالغوا دواما في قوة ايطاليا ومن المستحيل شرح السبب • فهم لم ينظروا أبدا الى الحقائق الصعبة لضعف الاقتصاد الايطسالي رالي نقص مواردها في الفحم والنقص النسسبي في صناعاتها الثقيلة • كانت ايطاليا ببساطة بالنسبة لهم دولة كبرى وبطبيعة الحال فان الملايين ـ حتى لو كانوا رجالا نصف مسلحين ـ يبدون شيئا هائلا بمقارنتهم بقواتهم المسلحة المحدودة كذلك خدع الانجليز بتفاخر موسوليني فقد أطلق على نفسه الرجل القوى والرئيس البطل والسياسي العظيم وقد صسدقوه ٠

وكان الفرنسيون في أول الأمر أقل تجاوبا وقد كان بارتو وزير الخارجية يأمل في معارضة ألمانيا دون دفع ثمن لموسوليني وكان حله ايجاد لوكارنو شرقية ففرنسا وروسيا ضامنتان معا التسوية الحالية لشرق المانيا في حين تضمن بريطانيا العظمى وايطاليا ذلك في الغرب ولم يكن هذا المشروع مقبولا لدى ألمانيا وبولندا وهما أكثر الدول المعنية و فالمانيا لا تريد أي توسع للنفوذ الفرنسي في أوربا الشرقية ، وكان البولنديون مصممين على ألا يسمح بعودة تدخل روسيا في الشئون الأوربية .

أما هتلر سد بموهبته المعتادة على الانتظار ، فقد ترك البولنديين يحطمون اتفاقية لوكارنو الشرقية لمصلحته وترك بارثو متعلقا بمجرد فهم مبهم بأن فرنسا وروسيا السوفيتية لا بد أن تعملا معا لانتهاز الفرصة غير المواتية وأن تكن الوحيدة التي جاء بها الزمن للعمل معا ، وعلى كل حال فقد كانت أيامه معدودة ففي أكتوبر سنة ١٩٣٤ زار الكسندر ملك يوغسلافيا سد فرنسا لكي يدعم تحالفه معها وفي مارسيليا لقي حتفه على يد ارهابي كرواني كان قد تم تدريبه في ايطاليا ، أما بارثو الذي كان

بجانبه فقد جرح أيضا برصاصة القاتل وترك على الرصيف تسيل منه الدماء حتى الموت وكان خليفته بيير لافال رجلا يمثل طابعا أحدث وكان أمهر الساسة الفرنسيين وربما من أكثرهم جرأة وقد بدأ كاشتراكي متطرف ثم أخذ الجانب المعادى للحرب أثناء الحرب العالمية الأولى ومثل كثير من الاشتراكيين المخطئين وكرمزى ماكدونالد على سبيل المثال كان لافال له ايمان ضئيل بروسيا السوفيتية في حين كانت فكرته سامية من ايطاليا الفاشية وبالرغم من انه سمح لسياسة بارثو أن تندفع الى حد قيام الحلف الفرنسي الروسي في سنة ١٩٣٥ ، فان الحلف كان أجوف إ فهو لم يكن مدعما أبدا بعباحثات عسكرية كما كان التحائف القديم كما لم يؤخذ مطلقا ماخذ الجد من أي حكومة فرنسية ، وربما أيضا من الحكومة السوفيتية ، ما خذه الفرنسيون منها هو نصيحة ستالين للحزب الشيوعي الفرنسي بالا يعرقلوا عمل الدفاع القومي سوهي نصيحة كافية في حد الفرنسين الفرنسيين بدورهم الى دعاة هزيمة .

ووضع لافال كل آماله في ايطاليا فزار روما وفي نفسه بأن موسوليني قد شفى الآن من أى تطلعات لاعادة النظر نتيجة لفراغه من العملية • وبدا هتل من جانبه ميالا بشكل متعمد الى تدعيم الجبهة المتحدة ضه ألمانيا وتخلص من العقبات الباقية في وجه تسليح ألمانيا بازدراء متزاید ؛ وأعلن أخيرا ارجاع التجنيد الاجباري في مارس سنة ١٩٣٥ وأظهر المنتصرون السابقون على الفور علاقات المقاومة ففي ابريل سينة ١٩٣٥ حدث تجمع ضحم في سترسا : ماكدونالد وسيمون ، فلاندن - رئیس وزراء فرنسا \_ ولافال وموسولینی کمضیف بنفسه · ولم یکن قد حدث شيء كهذا منذ اجتماعات المجلس الأعلى في أيام لويد جورج ٠ كان آخر سهم لاظهار تملك الحلفاء والصدى الساخر من أيام النصر ، أما الشيء الأكثر غرابة في هذه الدول الثلاث الكبرى التي كانت قد جعلت العسالم صالحا للديمقراطيسة المتحورة فهو انها مثلت في ذلك الحين باشتراكيين مرتدين اثنين منهما ... هما ماكدونالد ولافال كانا يعارضان الحوب في حين كان الثالث ــ موسوليني ـ قد قضي على الديمقراطية في بلده ذاتها • وفي وقار عقدت ايطاليا وفرنسا وبريطانيـــــا العظمي العزم على التمسك بالمعاهدة القائمة لاستقرار أوربا على مقاومة أية محاولة لتغيير تلك الاتفاقية بالقوة ــ وكان هذا عرضا مؤثرا من الكلمات وان جاء متأخرا بعض الشيء في اليوم الذي كانت قد تغيرت فيه أشياء كثيرة من قبل ٠ فهل كانت واحدة من الثلاثة تعنى ما قالوه ؟ لقد وعد الإيطاليونُ بارسال

قوات للدفاع عن بلفورت ووعد الفرنسيون بارسال قوات الى التيرول ولكن الحقيقة ان كلا من القوى السلامة كانت تريد تلقى المساعدة من الآخرين دون اعطاء شيء كمقابل بل ان كلا منها كانت تطرب لرؤية الآخرين في ضيق .

وكان هتلر من جانبه قد تلقى لتوه تأييدا عاطفيا نويا ــ ففي يناير سنة ١٩٣٥ أجرى اقليم السار الذي فصل عن ألمانيا في سنة ١٩١٩ \_ استفتاء عاما عن مقدراته في المستقبل • كان السكان في معظمهم عمالا صناعيين اشتراكيين ديمقراطيين أو كاثوليك رومانيين • كانوا يعرفون ماذا ينتظرهم في ألمانيا الديكتاتورية تحطيم النقابات واضطهاد الكنائس المسيحية ومع ذلك وفي انتخابات حرة لا يتطرق اليها الشك اقترع ٩٠٪ على العودة الى ألمانيا . وهنا كان الدليل على أن نداء الوطنية الألمانية سيكون شيئًا لا يقاوم في النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا . وبتلك القوة التي تسانده لم يهتم هتلر بمظاهر الدبلوماسية العتيقة ففي أقل من شهر بعد اجتماع سترسا أنكر بنود نزع السلاح الباقية في معاهدة فرساي مسلما بأن الدول الأخرى لم تف بالتزامات نزع السلاح المفروضة عليها ووعد **فی الوقت نفسه باحترام اتفاقیة فرسای عن الحدود وشروط لوکارنو ·** كان النظام المصطنع للأمن قد مات معطيا الدليل بأن نظاما لن يكون بديلا من الفعل ولكنه يستطيع فقط أن يهييء فرصا له • كان هتلر قد هز العقبات المفروضة على تسلح ألمانيا في مدى سنتين ففط ولم تكن هناك لحظة فرض فيها عليه أن يواجه خطرا حقيقيا ١ ان تجربة هاتين السنتين أكدت ما كان قد تعلمه من الساسة الألمان • لقد اعتقد أن الأعصاب القوية تكسب دائما وان « وإن تمويهه » اذا ما كان تمويها لن يتطلب أبدا ٠ وفي ذلك الحين كان عليه أن يتقدم بنفس يقين الذي يسير وهو نائم ٠ وأكدت حوادث الشهور الاثنى عشر التالية هذا المقن

## الفصيل الخيامين المسألة الخيبشبية ونهاية معاهدة لوكارنو

ماتت معاهدة فرساى • وابتهج الجميع فيرا عدا فرنسا ، ذلك لان نظام لوكارنو هو الذى أخذ مكانها ، وهو النظام الذى تقبله الألمان عن طيب خاطر • والذى أعاد هتلر قوة تأكيده طوعا وأوضح الانجليز رأيهم في جبهة سترسا بعقد اتفاقية سريعة مع هتلر حددت الأسطول الألماني (الذى كان لا يزال قائما فعلا) بثلث أسطولهم • ومن المكن تبرير ذلك كمحاولة معقولة لانقاذ نظام تحديد الأسطول بعهد أن تحطم مؤتمر نزع السلاح وعلى أنه لا يمكن مقارنته الا بصعوبة باحترام الاتفاقيسات التى كانت قد طالبت بها دول سترسا لتوها • وجعل الفرنسيون من الاتفاق البحرى الانجليزي الألماني مأساة كبرى ، مدعين ان هتلر كان على وشك التسليم عندما استرد جأشه نتيجة لتخلى الانجليز عن الجبهة المشتركة • التسليم عندما استرد جأشه نتيجة لتخلى الانجليز عن الجبهة المشتركة • ولم تتدعم وجهة النظر هذه بالرغم من ان المؤرخين الفرنسيين لايزالون يعتنقونها باللماني ويبدو ان هتلر كان راضيا بانتظار انقضاض جبهة سترسا •

ومرة أخسرى كان هتلر على حق فاجتماع سترسا كان قد خطط ليقيم تحالفا قويا ضد العدوان • وبدلا من هذا فتح الباب لأحداث لم تفكك ذلك التحالف فحسب وانها قضت كذلك على عصبة الأمم ، ومعها النظام الكامل للأمن الجماعى وتركزت هذه الأحداث على الحبشة • ان مظهرها الخارجى واضح أما باطنها ومغزاها فلا يزالان الى حد ما غامضين • كانت الحبشة موضوعا قديما للطموح الايطالى ومسرحا لهزيمتها الفادحة في عدوى في سنة ١٨٩٦ • وكان الثأر العدوى أحد شعارات التفاخر الفاشى ولكنه لم يكن في سنة ١٨٩٦ بدو أكثر الحاحا عنه في أي وقت

مضى منذ أن جاء موسوليني إلى الحكم في سنة ١٩٢٢ . ولم نكن الأحوال في ايطاليا تستدعي الحرب • فالفاشية لم تكن مهددة سياسيا أما الظروف الاقتصادية فكانت تستوجب السلام وليس اندلاع الحرب عما لم يكن الوضم الدبلوماسي الايطالي بالنسمية للحبشمة يبدو معرضا للخطر وبرغم أن الحبشة كانت قد ضمت الى عصبة الأمم في سنة ١٩٢٥ فأن هذا تم نتيجة كمبادرة ايطالية لاعاقة السيطرة البريطانيه المتوقعة هناك ٠ وكانت بريطانيا هي التي احتجت بأن الحبشة "على درجة من البربرية الى الحسد الذي لا يسمح فيه أن تنضم الى المنظمة المتحضرة في جنيف ٠ واعترفت كل من بريطانيها العظمي وفرنسا بالحبشسة كمجال للمصالح الايطالية بل أن وحدة سترسأ جعلت ذلك الاعتراف أكثر حسماً • وربما انزعج الإيطاليون من وجود المراقبين الأمريكيين في الحبشة ومن الترحيب الذي قوبلوا به من هيلاسلاسي الامبراطور ، ولكن هذا تخمين ٠ فقد زعم موسوليني بنفسه انه يريد أن يستفيد من الظرف المواتي من أن أيطالنا كانت مسلحة تسليحا ثقيلا بشكل كبير ـ وان كان ذلك نظريا في حين ان نزع السلاح في الدول الأخرى قد بدأ منذ وقت وشيك • وأشار يشكل خاص الى التهديد الألماني للنمسا الذي من الواضح انه قد يتجدد . وقد استنبط ان الجيش الايطالي كان عليه أن يغزو الحبشة في الحال لكي يعود مرة أخرى الى برنر للدفاع عن النمسا عندما يعاد تسليح المانيا ٠ وهذا يبدو تفسيرا لا معنى له فان النمسا اذا ما كانت في خطر لكان موسوليني على وجه التأكيد يهتم بالدفاع عنها دون أن يكون مشتتا في الحبشة · وربما أحس انه سيفقه النمسا ان آجلا أو عاجلا · وعلى هــذا استولى على الحبشة كعزاء ، والأكثر احتمالا انه كان مجرد منتش إلى حد الخروج عن شعوره بفعل المباهاة العسكرية التي بدأها والتبي أصبح هتلر الآن في دور المزايدة عليه •

وعلى أية حال ولأسباب لا تزال مبهمة فان موسولينى قرر فى سنه ١٩٣٤ أن يغزو الحبشة وتلقى تشجيعا عندما زار لافال روما فى يناير سنة ١٩٣٥ وكان لافال شغوفا لأن يكسب موسولينى للجبهة المعادية لألمانيا وكان بلا شك كريما فى بذل الكلمات اللينة واستنادا الى احدى الروايات فانه تكلم مؤيدا الأطماع الايطالية على شرط أن يكون اشرافها على الحبشة قائما على السلام وفى زعمه ، كاشراف فرنسا على مراكش وفى دواية أخرى وعد لافال بتأكيد ان عصبة الأمم اذا ما تدخلت فلن تضر ايطاليا وانه لن يكون هناك أى تدخل فى امدادات ايطاليا من البترول خاصة قلم ويبدو هذا كقصة ألفت فيما بعد عندما فرضت العقوبات فعلا

ولم يستطع لافال في يناير سنة ١٩٣٥ أن يتنبأ بانه في الامكان أن يحدث هذا . ومن الواضح ان لافال اقتصر فقط على تشجيع موسوليني بصورة عامة لكي يبقيه في حالة معنوية طيبة . وأعطى اجتماع سترسا لموسوليني الفرصة لجنن نبض الانجليز . ومن المستحيل تأكيد انه فعل ذلك أو عما (تعلمه) من ذلك . وتقول رواية ان موسوليني استعرض الموضوعات المختلفة للسياسة الأوربية مع ماكلونالد وسيمون وعندئذ سأل عما اذا كان هناك شيء آخر يريد الانجليز أن يناقشوه . وهز ماكدونالد وسيمون رأسيهما واستنتج موسوليني انه ليس لديهما اعتراض على مغمارته الحبشية . ومن الناحية الأخرى صاحب الخبير الافريقي في وزارة الخارجية الوزراء البريطانيين الى سترسا ، ومن الصعب تصديق انه لم يجد شيئا يقوله لزملانه الايطاليين . ومهما يكن هذا محتملا فان الانجليز لم يكونوا يستطيعون تجاهل تزايد التسلح الايطالي في البحر الأحمر . وشكلت بنظيعون تجاهل تزايد التسلح الايطالي في البحر الأحمر . وشكلت الطاليا للحبشة لن يؤثر على المصالح الامبريالية لبريطانيا العظمي .

وكانت هناك نقطة واحدة مربكة · فالحبشة كانت عضوا في عصبة الأمم ولم تكن الحكومة البريطانية تريد أن ترى تكرارا للصعوبات التي سببها النشاط اليساباني في منشسوريا ٠ فلأمر واحمد كانوا يرغبون باخلاص في التمسك بالعصبة ، وهمو أن تكون أداة للالزام ـ وكذلك للتوافق ضد ألمانيا . ولأمر آ-ر كانوا مشوشين بشكل متزايد بالرأى العام عندهم فالدعاية لعصبة الأمم وللأمن الجمساعي كانت في قمتها • وربما كان التعبيران يحملان الكثير من المعضلات الأخلاقية • كان تأييد عصبة الأمم يزور كل أولئك الذين تحولوا بدافع الخوف عن الدفاع عن التسوية في معاهدة فرساى بغطاء نفع الآخرين · وقدم «الأمن الجماعي، الذي افترض انه يجمع قوى اثنتين وخمسين دولة طريقا لمقاومة العدوان دون زيادة في الأسلحة البريطانية . وفي خريف ١٩٣٤ أوضع ماسمي خطأ الاقتراع السلمي للسلام ان عشرة ملايين فرد في بريطانيا العظمي يفضلون العقوبات الاقتصادية ، وان ستة ملايين يفضلون حتى العقوبات العسكرية ضد أي معتد يدان من عضبة الأمم ـ وهو تعبير عن رأي ، بعيد جدا عن المسالمة • وقد يكون من غير العسدل الايعاز بأن الحكومة البريطانية اقتصرت على مجرد استغلال هذه العاطفة فالوزراء البريطانيون يشاركون دائما في مباديء وتعيزات معاصريهم ؛ والى حد ما فعلوا هذا في ذلك الحين ومع ذلك فلم يكن من غير المقبول في حسبانهم أن انتخابات عامة تقترب • كان الأمن الجماعي يهب فرصة رائعة لقهر المعارضة العمالية

ففى حين كان قطاع من الأغلبية فى حقيقة الأمر يؤيد عصبة الأمم كأن الآخر، الأعلى صوتا ، لا يزال يعارض أى تأييد لهذه المنشساة الرأسمالية أو أى تعاون من الحكومة البريطانية « الامبريالية » •

ان هذه كلها تخمينات ولايعرف أحد لماذا سلكت الحكومة البريطانية الطريق الذي اتخذته • ومن المحتمل انهم أنفسهم لم يكونوا يعرفون ــ لقد كانوا مضطرين الى امتطاء جوادين في وقت واحد • أرادوا استرضاء موسوليني وكذلك دعم نفوذ عصبة الأمم ٠ وفي يونيو سنة ١٩٣٥ ذهب آيدن الى روماً وكان في هذا الوقت وزيراً مفوضاً حديثًا لشسئون عصمة الأمم بأمل تصفية المشكلة • وكان يحمل معه عرضا قويا : سوف تعطى بريطانيا الى الحبشة منفذا الى البحر عبر الصومال البريطانية وفي مقابل ذلك تتنازل الحبشة عن بعض أقاليمها النائية الى ايطاليا • كذلك حمل معه تحذيرا: أنه يجب ألا يكون هناك تحد فأشل لميناق عصبة الأمم ٠ ورغب المحترفون في وزارة الخارجية الايطالية في قبول العرض البريطاني ولم يتزحزح موسسوليني ٠ كان يريد مجد حسرب مظفرة وليس مجرد تسوية اقليمية • وكان هناك اجتماع عاصف بين موسوليني وايدن • فموسوليني يفضح النفاق الانجليزي كما وضح في المعاهدة الانجليزية ــ الآلمانية البحرية وايدن يردد مبادئه العالية · وعاد ايدن الى وطنه وهو يشعر بمرارة ضه ايطاليا ، مرارة لم تفارقه أبدا بعد ذلك ٠ وكانت وزارة الخارجية الانجليزية أقل يأسا فهي لا تزال تأمل أن تسوى النزاع بين ايطاليا والحبشة بطرق المساومة • وكانت واثقة أن الأحباش سوف يبدون مقاومة عنيفة ولابد لموسوليني من أن يتعلم الاعتدال عندما يواجه المصاعب وعندئذ تستطيع الحكومة البريطانية أن ترتب اتفاقية تحفظ كلا من جبهة سترسا وهيبة عصبة الأمم •

وفى تلك اللحظة نفسها قبلت السياسة الخارجية البريطانية قيادة أكثر قوة • ففى يونيو سينة ١٩٣٥ خلف بالدوين ماكدونالد كرئيس للوزراء وأنتهزت هذه الفرصة لاعادة تعديل الوزارة • كانت الثقة قد انتزعت من السير جون سيمون نتيجة لدوره فى المسألة المنشورية سواء بحق أو بغير حق ؛ واعتبره الرأى العسام من غلاة الدعاة للتوفيق ومن البارعين فى التماس ألتبريرات للمعتدى وقد ترك الآن وزارة الخارجية •

وخلفه سير صمويل هور · كان هور يتمتع بقدر من الذكاء كأى وزير خارجية انجليزى فى القرن العشرين ــ وربما ليس على مستوى عال جدا · وكان ضعفه هو الاندفاع · كان يواجه المصاعب بسجاعته بدلا

من تجنبها كما وضبح في آخر حياته عندما كتب دفاعا عن أسلوب التهدئة. بينما ظـل غيره ممن أسهموا فيه والأكثر حكمة ، صامتين • أدرك هور أخطار الأمن الجماعي - النظام الذي حمل فيه البريطانيون الأعباء على أكتافهم ولم يفعل الآخرون سوى الكلام • ولكنه كان يظن انه من المكن التغلب على هذه الأخطار اذا ما توفر للسياسة الانجليزية صفة الثيات بصورة كافية . ستكون هناك عندئذ فرصية ما في أن يتبع الآخرون الطريق نفسه وفي سبتمبر سنة ١٩٣٥ ألقي هور في جنيف أكبر تأكيد مدو قدمه أي سياسي انجليزي من قبل في صالح الأمن الجماعي . وعندما هوجمت الحبشِــة بالفعل في أكتوبر أمسك بالزمام في الضغط لفرض العقوبات ضد ايطاليا • وتجاوب معه أعضاء العصبة • كان أسلوب العقوبات الاقتصادية قد أنشىء بعد المسمالة المنشورية وأصبح همذا الأسلوب يمارس في ذلك الحين من كل دولة في العصبة ماعدا الدول الثلاثة العملاء لايطاليا ـ البانيا ، النمسا ، والمجر • ولم يكن في هــذا مهرب وأثيرت شكوى من الثغرة في نظام العقوبات التي أحدثتها ألمانيـــا والولايات المتحدة ، الدولتان الكبيرتان خارج عصبة الأمم • ولم يكن هذا أيضا خطيرا فقد كان هتلر يناور من أجل الصداقة الانجليزية بعد الاتفاقية الانجليزية \_ الألمانية البحرية وكان فرحا أيضا أن يرى النزاع ينشب بين أيطاليا وفرنساً • وكان مما يستحق كسبه للوقت أن يبدو متعاونا بصفة غير رسمية مع عصبة الأمم \_ على مستوى عملي أكثر \_ لم يكن الألمان لأسباب اقتصادية قوية يرغبون في أن يكونوا ملزمين بليرات لا قيمة لها فقطعوا تجارتهم مع ايطاليا • ولم تستطيع الولايات المتحدة في أحسن أوقات الحياد ، أن تقف موقفا منحازا ولكنها منعت التجارة الأمريكية مع كل من الفريقين المتحاربين ، ولما لم تكن هناك تجارة أمريكية مع الحبشة فكانت هذه في حقيقة الأمر عقوبة ضد ايطاليا ٠

كان الضعف الحقيقي في داخل العصبة • فعلى الرغم من ان الفرنسيين لم يستطيعوا تقبل الصراع مع بريطانيا العظمى فقد خاب ظن لافال نتيجة تصدع جبهة سترسا • وعادت تتردد على ألسنة الفرنسيين الحجج البريطانية القديمة في امتداح التوفيق وشجب العمل الآلي للأمن الجمساعي • لقد طبقت فرنسا العقوبات ولكن لافال أكد لموسوليني في ذلك الحين ، بل ان لم يكن قبل هذا ، ان امدادات البترول الايطالي لن تتعرض لأى تدخل • وكان هناك اختلاف في وجهات النظر في بريطانيا العظمى ، كذلك لم يكن مجرد انقسام بين المثاليين الذين أيدو عصية الأمم وبين المتهكمين الذين كانوا يعتقدون ان الأمن الجماعي يتضم

دائما مخاطرة وأعباء كبريطانيا العظمي دون أى ربح مقابل ؛ بل وقع نفس الانقسام أيضا بين الأجيال المختلفة فالشسباب المثلين في ايدن كانوا معادين لايطاليا بعنف وكانوا على استعداد أكبر لاسترضاء ألمانيا ٠ أما التقليديون وبخاصة الأقوياء منهم في وزارة الخارجية فأنهم كانوا معنيين فقط بالخطر الألماني ؛ ونظروا الى عصبة الأمم على انها شيء مقلق ورغبوا في استعادة كسب إيطاليا إلى الجبهة المتحدة ضد المانيا، واعتنق فانسيتارت وكيل وزارة الخارجية الدائم وجهـــة النظر هذه · فمنــذ البداية وحتى النهاية كان المدافع غير الآسف على التحالف مع ايطاليا وحو التحالف الذي كان يعتقد أنه يؤدي الى الحل لكل مشكلة • وحتى ونستون تشرشل الذي كان من قبل يدق ناقوس الخطر بالنسبة اللانيا ظل خارج البلاد خلال خريف سنة ١٩٣٥ لكي يتجنب اتخاذ موقف مع ايطاليا أو ضدها • وعلى السطح كانت السياسة البريطانية حازمة بالنسبة للامن الجماعي . ولكن خلف الستار انتظرت الشخصيات ذات النفوذ لكي تتقدم ببعض الايضاح للتسوية التي رفضها موسوليني في يونيو السابق ٠ وفي هذا الوقت كان امبراطور الحبشة كذلك عنيدا ؛ كان على ثقة من أن التمسك المتشدد بالأمن الجماعي سوف يقوى عرشه المهتز كما حدث في حقيقة الأمر وان كان في مدى أطول مما توقع ٠

ولم يثبط من شجاعة المدافعين من الانجليز عن الاتفاق صدمتهم في بادىء الأمر ٠ كان الخبراء العسكريون في بريطانيا العظمي وفي أماكن أخرى واثقين من أن الغزو الإيطالي للحبشة حتى وان كان هو الأكثر احتمالا سوف يستغرق وقتا طويلا ــ شتاءين على الأقل من الحملات • وقبل هذا فان المتاعب الاقتصادية تروض موسوليني كما سوف تروض الهزيمة المبراطور الحبشة • وعندئذ سوف يفتح الطريق للتسوية • ومن ثم فليس هناك داع للعجلة • وتلقت الحكومة أيضا تقريرا من مستشاريها البحريين بأن الأسطول الانجليزي في البحر الأبيض المتوسط حتى وان عززه الأسطول المخصص لأرض الوطن فهو ليس ندا للأسطول الايطالي المعزز بالقوات الجوية • وكانت هنا حجة أخرى للحذر والتريث الأفضل كثيرا • ان الوقت سوف يعلم كلا الطرفين الاعتدال بشكل أحسن مما لو استفز موسوليني بضغط أحد للهجوم على الأسطول الانجليزي قد يسفر عن تحطیمه • وکانت کل آراء الحبراء خاطئة بشکل فاضح ً فلقد تم اثبات خطأ الآراء العسكرية في خلال شهور قليلة عندما غزا الجيش الإيطالي الحبشة بأكملها في مايو سنة ١٩٣٦ كذلك ثبت خطأ الرأى البحرى في أحلك أبام الحرب العالمية الثانية عندما انتقلت البحرية الانجليزية في البحر الأبيض المتوسط من نصر الى نصر الى آخر على الأسطول الايطالى بالرغم من الفروق الأكثر سوءا عن أيام ١٩٣٥ ــ ومما لا شك فيه ان تلك كانت ـ بشكل رئيسى أخطاء ارتكبت بحسن نية فقد استخلص الخبراء تقديراتهم بشكل خاطىء • قدر القادة الجيش الايطالى بأقل من حقيقته وغالى قواد الأسطول فى قوة الأسطول الايطالى • •

على ان هناك ما هو أكثر من هذا فكل خبير هو كائن حى والآراء الفنية تعكس وجهات النظر السياسية لمن يدلون بها • ان القادة وقواد الأسطول يثقون فى كسب حرب عندما يرغبون فى القتال وهم يجدون أيضا الحجم الحاسمة ضد حرب يرونها غير مرغوب فيها سياسيا •

وكان أغلب القواد والأميرالات الانجليز في هذا الوقت من العجائز، وكانوا جيعا من فئة غلاة المحافظين بشكل حاد ٠ كانوا يعجبون بوسوليني ووجدوا في الفاشية تطبيقا لكل الفضائل العسكرية ٠ ومن ناحية أخرى كرهوا عصبة الأمم وما يمت لها بصلة « فجنيف » تعنى بالنسبة لهم مؤتمر نزع السلاح والتخلي عن السيادة القومية ثم الجرى وراء أهداف مثالية غير واقعية ٠ وأما أولئك الذين صرخوا بفرض عقوبات على ايطاليا فقد أمضوا السينوات الأولى في شجب التسلح البريطاني والخبراء العسكريين الانجليز ٠ وكان من الصعب توقع أن أولئك الخبراء سوف يرغبون الآن في القتال في حرب كعملاء لاتحاد عصبة الأمم ٠ أما بالنسبة للأميرالات خاصة فكان الأغراء لا يقاوم للالتفاف حول أولئك الذين أزعجوهم ٠ ويرجع الفضل في اعلانهم ذلك الى التردد في نزع السلاح ٠ لقد أصبحت بريطانيا العظمي الآن على درجة من الضعف بحيث تخاطر في حرب ٠ ولهذا السبب وضع خلفاء نلسون أسماءهم في جانب الرأى الضعيف الذي يؤدي بهم الى طردهم فورا من قائمة الادميرالية السابقة ٠

وقد برهنت المؤازرة الحذرة لعصبة الأمم حتى وان كانت عاجزة عن ردع موسوليني ، على انها مناورة ناجحة في السياسة المحلية ، وفي خلال السنتين السالفتين تملكت المعارضة العمالية كل الأمور في الشيئون الخارجية ، لقد أمسكت بحكومة الحزب الوطني من طرفيها مشهرة فاضحة حينا بالفشل في تأكيد الأمن الجماعي وحينا آخر ادعاء تخريب مؤتمر نزع السلاح ،

وكان العمال على ذلك ياملون في كسب كل من أصوات دعاة السلام والمتحمسين للعصبة • وببراعة فجائية قلب بلدوين موازين الأمور • « ان كل العقوبات تقلل من أمد الحرب » وهي الصيغة التي

افترض ان هور كان يدافع عنهما في جنيف ، وضعت حزب العمال في ورطة شديدة • هل ينبغي عليهم أن يطالبوا بعقوبات أقسى مع المحاطرة بحرب وبذلك يفقدون أصوات دعاة السلام ؟ أم كان ينبغي عليهم شبجب العصبة كخدعة خطيرة وبذلك يفقدون أصوات المتحمسين لها ؟ وبعد جدال عنيف قرر حزب العمال أن يفعسل كلا الأمرين وتبع ذلك النتيجسة الحتمية • ففي نوفمبر سنة ١٩٣٥ كانت هناك انتخابات عامة • وعملت الحكومة الكثير لترضى مؤيدي العصبة ، وأن لم يكن كافيا لمنذر أولئك الذين يكرهون فكرة الحرب • ووصم حزب العمال لمطالبته يعقويات أكثر بأنه حزب الحرب • وأعيدت الحكومة القومية بأغلبية ٢٥٠ تقريبا • وبدا هذا فيما بعد نصرا للنفاق · ومع ذلك فان « كل العقوبات قاصرة بالنسبة لحرب » والسياسة المفضلة لدى كثير من الانجليز بما فيهم مؤيدو حزب العمال • كانوا في جانب العصبة ولكن ليس الى حد الحرب وكان هناك تعقلا في وجهة النظر هذه فما هي الفائدة في هيئة لمنع الحرب اذا كانت الحرب هي نتيجة نشاطها ؟ وكان هذا شكلا جديدا للمشكلة التي واجهت المنتصرين منذ سنة ١٩١٩ ؛ لقد حاربوا لينهوا حربا « فكيف يستطيعون اذن أن يشعلوا حربا جديدة ۽ ؟

وبالفراغ من الانتخابات كان على الحكومة البريطانية أن تواجه النتأئيج • كان هناك مطلب متزايد في جنيف لمنع امدادات ايطاليا من البترول • وكان من الممكن الرد على هذا المطلب فقط لتقسديم اتفاق يستطيع انهاء الحرب وكان الطريق ممهدا لاحياء المشروع الذي أخذه ايدن الى روما في يونيو ، والذي رفضه موسوليني ، وأعاد فانسيتارت النظر فيه جاعلا منه أكثر كرما لايطاليا ١٠ انها سوف تقوم بالانتداب على السهول الحصبة التي غزتها الحبشة خديثا جدا ؛ وللامبراطور أن يحتفظ بمملكته القديمة في الجبال ، وسوف تعطيه بريطانيا منفذا الى البحر بواسطة ميناء في الصومال البريطاني ( وكان هذا هو البند الذي أدانته التايمز باعتباره ممرا للجمال) وفي أوائل ديسمبر أخذ هور المشروع الى باريس ورحب لافال به • وكان موسوليني ، الذي حذره خبراؤه المخطئون بالمثل بأن الحرب تسير الى الأسوأ ، مستعدا لقبوله • وكانت الخطوة التالية هي تقديمه في جنيف وعندنذ وباجماع العصبة يفرض على امبراطور الحبشة مثلا جميلا يتكرر في ميونيخ في استعمال أسلوب السلام ضد ضحايا العدوان • ولكن حدث خطأ ما • فما أن ترك هور باريس في طريقه الي جنيف حتى ظهر مشروع هور ـ لافال السابق ذكره في الصحافة الفرنسية ٠ ولم يكن أحد يعرف كيف حدث هذا فربما شك لافال فيما لو كانت الحكومة القومية بكل قوتها تقف خلف هور وبذلك سسمح بتسرب المشروع لكى يسد أمام بالدوين والباقين طريق التراجع • وربما يكون هريوت أو بعض أعداء لافال الآخرين قد أماطوا اللثام عن المشروع لكى يحطموه معتقدين أن العصبة اذا ما كانت ذات فعالية ضسد موسولينى لتحولت عندئذ ضد هتلى • وربما لم تكن هناك خطة بالمرة ولم يكن هذا الا لمجرد حماس الصحفيين الفرنسيين في أن يستغلوا اتصالاتهم مع وزارة الخارجية الفرنسية •

وعلى كل فقد أدى الانشاء الى انفجار في الرأى العام البريطاني وشعر مؤيدو العصبة من ذوى الذهن الرفيع ممن كانوا قد ساعدوا في عودة الحكومة القومية وأنهم خدعوا وأحسوا بالسخط وخرج هور نفسه من مجال النشاط بعد أن جدع أنفه عندما بالغ في تقدير مهارته كبطل للتزحلق على ثلوج سويسرا • واعترف بالدوين في أول الأمر بان الحكومة قد وافقت على المشروع ولكنه بعد ذلك تنكر لكل من المشروع وسلم

واحتل ايدن مكان هور كوزير للخارجية واختفى مشروع هور ــ لافال · وفيما عدا هذا لم يتغير شى، · كانت الحكومة البريطانية لاتزال مصرة على عدم المخاطرة بالحرب · وتحروا عما اذا كان موسولينى سوف يعترض على قطع بتروله ؛ وعندما اخبروا انه سوف يفعل قاوموا بنجاح العقوبات البترولية فى جنيف · كانت المساومة لا تزال فى الجو فثمة نسخة أخرى من مشروع هور \_ لافال فى انتظار أن يتفق عليها عندما ينتهى موسم الحملات وكان موسولينى سريع الاستجابة للخبراء العسكريين الانجليز وخبرائه · ودافعت هيئة القيادة الايطالية فى كآبه عن الانسحاب الما الجبهة القديمة بعد المتاعب الأولية · وبدلا من هذا أرسل موسولينى بادوليو رئيس هيئة أركان الحرب وأمر لانهاء الحرب سريعا وأطيعت أوامره فورا · ولقد قيل ان الجيوش الحبشية قد أوهنت بفعل استعمال الغازات · ولكن تلك الجيوش كانت كالامبراطورية نفسها أقرب الى أن تكون ادعاء منها الى الحقيقة · انها سرعان ما تفتت الى لا شىء · وفى أول مايو غادر الامبراطور هيلاسلاسى الحبشسة وبعد ذلك باسبوع أعلن موسولينى وضع أساس امبراطورية رومانية جديدة ·

كانت تلك هى الضربة القاضية للعصبة بمثل ما كانت للعبشة • واتحدت اثنتان وخمسون دولة لمقاومة العدوان وكل ما حققوه هـــو أن هيلاسلاسي فقد كل بلاده بدلا من نصفها فقط •

واغرافا في عدم الوافعية بها بالغت عصبة الأمم في مضايقة ايطاليا بالسماح لهيلاسلاسي بالاسستماع في الجمعية ثم أبعدته بعدئذ بجريمة أخذه الميثاق بجدية • كانت اليابان والمانيا قد تركتا العصبة من قبل وتبعتهم ايطاليا في ديسمبر سنة ١٩٣٧ واستمر بقاء العصبة من أجل أن تحجب عيونها عما كان يدور حوالها • وعندما تدخلت الدول الأجنبية في الحسرب الأهلية الاسسبانية لجأت الحسكومة الاسسبانية إلى العصسبة « ودرست المنظمة في أول الأمر المسالة » وعندئذ أبدت « أسمفها » ووافقت على وضع الصور المقدمة من البرادوه Prado في جنيف · وفي سبتمبر سينة ١٩٣٨ اجتمعت الجمعيسة اجتماعها العادي في قمة الأزمة التشيكية وقررت أن تستمر في الدورة كما لو لم تكن هناك أزمة قائمة • وفي سبتمبر سنة ١٩٣٩ لم يتضايق أحد في أن يبلغ العصسبة ان حرباً قد اندلعت ٠ وفي ديسمبر سنة ١٩٣٩ طردت العصبة روسيا السوفيتية لاعتدائها على فنلندا وكانت العصبة تلاءظ باخلاص حساد سويسرا دون ذكر للحرب بين ألمانيا والدول الغربية • وفي سنة ١٩٤٥ كان اجتماع العصبة الأخير لتذرو نفسها وتحول اختصاصاتها الى هيئة الأمم .

وكانت النهاية الحقيقية للعصبة في ديسمبر سنة ١٩٣٥ وليس في سنة ١٩٣٩ أو١٩٤٥ • ففي يوم كانت كيانا قويا يفرض العقوبات تبدو أكثر فاعلية من أى وقت مضى ، وفي اليوم الثاني كانت خدعة خاوية ، كسفينة يعمل كل فراد على ثقبه ـــا ليسرع بها ما أمكنــه الى الغرق ا وكان الشيء الذي قتل العصبة هو نشر مشروع هور ــ لافال • ومع هذا فقد كان مشروعا معقولا تماما ومتمشيا مع أعمال العصبة السابقة في الوفاق منذ كورفو الى منشوريا . لقــــد كان من المكن أن ينهى الحرب ويرضى ايطاليا ويترك الحبشة باقليم أكثر قومية ومجالا للعمل • وكان ما في المشروع من حسن ادراك ـ بالنسبة لظروف ذلك الوقت هو عيبه الحيوى وذلك لأن نشاط العصبة ضد ايطاليا لم يكن فيه حسن ادراك في التوسيع في السياسة الواقعية وانما تظاهر لمبسدأ واضح بسسيط، فلم تكن هناك مصلحة ثابتة في الحبشة حتى لايطاليا فموسوليني مهتم بأن يستعرض عضلات ايطاليا وليس الحصول على المكاسب العملية ( اذا ما كان هناك شيء ) للامبراطورية وكانت دول العصبة الكبرى مهتمة بتأكيد الميثاق وليس بالدفاع عن مصالحها الخاصية • ولقد بدا مشروع هور ـ الافال وكأنه يبين انه لا يمكن للمبدأ أو السمسياسة الواقعية أن

يتحدا • وكانت النتيجة غير صحيحة فكل سياسي على أي كفاءة جمع بين الناحيتين الاثنتين وان كان ذلك بنسب مختلفة • ولكن الجميع قبلوا ذلك في سينة ١٩٣٥ ، فمنذ تلك اللحظة وحتى اندلاع الحرب وقف « الواقعيون » المثاليون في اتجاهين متعارضين واتبع الساسة الواقعيون وبالأخص أولئك الذين في الحكم سياسة الضرورة دون تفكير في المبدأ ٠ أو المثاليون غير الواهمين فرفضوا أن يصدقوا ان الرجال الذين في الحكم يستطيعون أن يرتكزوا أو حتى يأمنوا الى السلاح • والقليلون الذين حاولوا أن يقيموا جسرا فوق الثغرة فكانوا على أسوأ حالة فظل ايدن على سبيل المثال وزيرا للخارجية لكي ينقذ ما يمكن انقاذه من الحكام وأصبح في الواقع ببساطة عبارة عن « غطاء للساسة القدامي ، الساخرين سيمون وهور ونيفيل تشمبرلن • وحتى ونستون تشرشل الذي كان يتحدث بتعبيرات رفيعة عن الأمن الجماعي ومقساومة العدوان أدهش الخياليين بالتحدث عن الحاجة الى تسلح بريطاني أعظم ؛ وهــكذا بقيُّ حتى اندلاع الحرب صورة منفردة لا يوثق فيه من كلا الجانبين • وبطبيعة الحال هناك دائما بعض التباين بين المبدأ والضرورة ولكنه أبدا لم يمثل هذا الاتساع كما في السنوات الأربع بعد ديسمبر سنة ١٩٣٥٠

كان للمسالة الحبشية زيادة على هذا تأثيرات مباشرة سريعة أكثر فقد راقب هتلر الصراع بعيون حادة خائفا من أن تسستخدم العصبة المنتصرة مرة أخسرى ضد ألمانيا ، وشسغوفا مع ذلك في دق اسفين بين ايطاليا وشريكتيها السابقتين في جبهة سترسا ، فقطعت ألمانيا تجارتها كلية تقريبا مع ايطاليا كما لو انها كانت عضوا في العصبة مخلصة في تنفيذ العقوبات ، وفي ديسمبر عرض هتلر وهو طامع في تحطيم مشروع هور سافال العودة الى المنظمة ، بشروط بطبيعة الحال ، وعندما مثل المشروع وبدأت الجيوش الايطالية في النجاح عزم هتلر على أن يستغل انهيار جبهة سترسا ، وعلى الأقل فان هذا يبدو التفسير الأكثر صحة لقراره في أن يحتل مرة ثانية الرين المحايد وان لم يكن هناك في الوقت الحاضر دليل ثابت على ما كان يدور بخلده ،

وكان عذر هتلر هو تصديق فرنسا على الحلف الفرنسى ـ الروسى في ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٦ فان هذا كما ادعى قد حطم مزاعم لوكارنو ؛ انها وان لم تكن حجة قوية الا انها دعوة مفيدة بلا شك للشعور العادى للبلشفية في بريطـانيا العظمى وفرنسـا • وكان التحرك الفعلى في ٧ مارس مثلا مذهلا لأعصاب حمتلر القوية فلم تكن ألمانيا بالمعنى الحرفي

تملك قوات تصلح للحرب فقد تبعثر رجال الرايخ الريخسوهى القديم المدربون في ذلك الحين كمدربين في الجيش المشدى الجديد ؛ ولم يكن هذا الجيش الجديد قد أصبح مستعدا الآن وأكد هتلر لقواده المعترضين انه سوف يسحب خطوته التي اتخذها عند أول بادرة يتخذها الفرنسسيون للتحرك ولكنه كان على ثقة لا يتطرق اليها الشك ان شيئا لن يترتب على ذلك •

ولم يأخذ اعادة احتلال الرين الفرنسيين على غزة فلطالما فكروا فيه متوجسين خيفة منذ بداية المسألة الحبشية وفى يناير سنة ١٩٣٦ ترك لافال وزارة الخارجية ضحية مثل هور للضجيج ضد مشروع هور الافال وادعى خليفته فلاندن انه أكثر مناصرة لبريطانيا وتوجه لتوه الى لندن لمناقشة مشكلة الرين ومسألة بالدوين ماذا قررت الحكومة الفرنسية أن تفعل ؟ ولم تكن قد قررت شيئا وعاد فلاندن الى باريس ليستخلص قرارا من زملائه وفشل و وبمعنى أصح استخلص تصريحا بأن فرنسا سوف تضع كل قواتها تحت تصرف الأمم المتحدة لمواجهة انتهاك المساهدات وبذلك حول القرار مقدما من باريس الى جنيف حيث كانت العصبة كأمر واقع في تعملل كامل و

وفى ٧ مارس اجتمعت الوزارة الفرنسية فى حالة سخط شديد . وكان على أربعة وزراء ، من بينهم فلاندن وساروت رئيس الوزراء ان أن يقوموا بعمل سريع ولكن وكما كان يحدث دائما مع الوزراء الفرنسسيين أكد هؤلاء الرجال الأقوياء انهم كانوا أقلية قبل أن يرفعوا أصواتهم .

ودعى جنرال جاملان رئيس أركان الحسرب وسلم أول تلك الآراء القاطعة التى كان عليه أن يكايد بها السساسة الفرنسيين والبريطانيين كذلك في السنوات التالية وكان جاملان رجلا ذا ذكاء حاد ولكن بلا روح مقاتلة ، أقرب لأن يكون سياسيا منه الى عسكرى وكان مصمما على الله يجب ألا ينقل السياسيون القرار من على اكتافهم الى كاهله وكرئيس للقوات المقاتلة كان عليه أن يزعم بأنها كانت مستعدة لأى عمل يدءون لاتمامه ومن ناحية أخرى كان يرغب في أن يجبر السياسيين على أن ينفقوا كمية ضخمة من الأموال على الجيش لكى يكون ذا نفع وفي الواقع كانت مغالطات جاملان الحبيثة أكثر من تعبير عن شخصيته وفي الواقع التناقض بين تصميم فرنسا الواعي للاحتفاظ بوضعها التقليدي كدولة كبرى وتسليمها غير الواعى ـ وان كان أكثر دهاء ـ بوضـ عن متواضع وقد يستطيع جاملان أن يتكلم عن أخذ المبادرة ضد المانيا

ولكن التجهيزات الدفاعية للجيش الفرنسى والتأثير النفسى لخط ماجينو جعل هذا مستحيلا ·

وبدا جاملان بكلمات شهجاعة وبطبيعة الحال كان الجيش الفرنسي يستطيع أن يزحف الى الرين ويهزم القوات الألمانية هناك ولكنه بعد ذلك كشف الغطاء عن المصاعب وزعم ان ألمانيا لديها حوالى مليون رجل تحت السلاح منهم ٢٠٠٠٠٠٠ بالفعل في الرين ولابد من دعوة بعض أقسام الاحتياطي فاذا ما كانت هناك أية مقاومة المانية فلابد من التعبئة العامة وأكثر من هذا فهي لابد أن تكون حربا طويلة الأجل وبالنسبة لنفوق الصناعة الألمانية فان فرنسا لا تستطيع أن تأمل في كسبها اذا ما حاربت بمفردها ولابد من وجود تأكيد بمعونة انجليزية وبلجيكية على الأقل وكان هذا أيضا ضروريا لأسباب سياسية فمعاهدة لوكارنو حملت فرنسا مسئولية العمل السريع وبمفردها في حالة « عدوان غاشم فقط » ولكن مسئولية العمل السريع وبمفردها في حالة « عدوان غاشما» ؟ انها لم تؤثر على الحدود القومية لفرنسا فاذا ما سلم بوجود خط ماجينو فانه لايهدد أمن فرنسا في المستقبل البعيد واذا ما عملت فرنسا بمفردها ، فانها من دول لوكارنو ومجلس العصبة كمعتدية ،

وعندئذ أصبحت هناك ألغاز كان على السياسيين أن يفكوا رموزها ، ومع اقتراب الانتخابات العامة في فرنسا ، فان أحدا من الوزراء لم يستطع أن يفكر في التعبئة العامة ، وان كانت أقلية أيدت دعوة الاحتياطي ، واختفى كل تفكير في عمل ، واحتلت الدبلوماسية محله ، واستطاع الفرنسيون أن ينقلوا اللوم منهم الى حلفائهم ، تماما كما أزاحه جاملان عن عاتقه الى السياسيين ، أما ايطاليا فهي وان كانت من دول لوكارنو ، فسوف لا تعمل شيئا بطبيعة الحال ، بينما لا تزال العقوبات تطبق عليها ، وأعلنت بولندا أنها سوف تفي بالتزاماتها في ظل المساهدة عليها ، وأعلنت دفاعية الفرنسية البولندية سنة ١٩٢١ ، ولكن هذه المعاهدة كانت دفاعية بشكل صارم ، وكان البولنديون يلزمون أنفسهم فقط بدخول الحروب بشكل صارم ، وكان البولنديون يلزمون أنفسهم فقط بدخول الحروب في ذلك الوقت ، وعرض البولنديون أن يعلنوا التعبئة اذا ما فعلت فرنسا ذلك ، ومن ناحية أخرى امتنع المثلون البولنديون عن التصويت في ذلك ، ومن ناحية أخرى امتنع المثلون البولنديون عن التصويت ضد ألمانيا عندما عرض الموضون في سنة ١٩١٩ قد تخلوا عن حيادهم بلجيكا الصمت ، وكان البلجيكيون في سنة ١٩١٩ قد تخلوا عن حيادهم بلجيكا الصمت ، وكان البلجيكيون في سنة ١٩١٩ قد تخلوا عن حيادهم بلجيكا الصمت ، وكان البلجيكيون في سنة ١٩١٩ قد تخلوا عن حيادهم بلجيكا الصمت ، وكان البلجيكيون في سنة ١٩١٩ قد تخلوا عن حيادهم بلجيكا الصمت ، وكان البلجيكيون في سنة ١٩١٩ قد تخلوا عن حيادهم بلجيكا الصمت ، وكان البلجيكيون في سنة ١٩١٩ قد تخلوا عن حيادهم بليون المهمية ، وكان البلجيكيون في سنة ١٩١٩ قد تخلوا عن حيادهم

القديم وأقاموا اتحادا مع فرنسا بأمل أن يزيد ذلك من أمنهم ، أما وقد هدد الاتحاد بأن يتضمن عملا ، فقد ألقوا ما في المركب فعاة .

ولم يتبق الا بريطانيا ، وشد فلاندن رحاله الى لندن ، ظاهمريا ليتصيد التأييد • وكان في الواقع أكثر اهتماما بنقل مسئوليته عبر الخليج ثم يتركها هناك ، وأظهر بالدوين تعاطفه المعتاد ونيته الحسنة • وتحجرت الدموع في عينيه وهو يعترف بأن بريطانيا ليست لديها قوات تمد فرنسا بها • وأضاف أن الرأى العام البريطاني لن يسمح بذلك على أنة حال •

وقد كان هذا حقيقيا ، فقد كانت هناك شبه موافقة اجماعية في بريطانيا العظمى على أن الألمان قد حرروا أراضيهم الخاصة بهم ، وكان ما لم يضفه بالدوين هو أنه يتفق مع الرأى العام عنده ، وكانت اعادة احتلال الألمان للرين – من وجهة النظر البريطانية تقدما ونجاحا للسياسة البريطانية ، ومنذ سنوات مضست – منذ لوكارنو أن لم يكن قبلها – كانت بريطانيا تحرض فرنسا أن تتبنى سياسة دفاعية دقيقة وألا تجسر الى حرب لسبب « شرقى » بعيد ، وطالما استمر الرين محايدا كان في استطاعة فرنسا الاستمرار في تهديد ألمانيا ، أو هذا هو ما بدا ، وكان الانجليز في « رعب » من الخوف بأن يتكرر موقف سنة ١٩١٤ – في أن يجروا الى حرب من أجل تشيكوسلوفاكيا أو بولندا كما ظنوا في سنة للرين هذا الخوف ، ومنذ ذلك الحين فرض على فرنسا أن تلتزم بسياسة للرين هذا الخوف ، ومنذ ذلك الحين فرض على فرنسا أن تلتزم بسياسة دفاعية سدواء أرغبت في ذلك أم لم ترغب ، ولم يبد معظم الفرنسيين شكوى كبيرة ،

وتقبل فلاندن اعتراض بالدوین دون مناقشة طویلة و ولم یفکر قط فی أی تصرف مستقل من جانب فرنسا و کان یعتقد أن أی محاولة لمنافسة ساسة فرنسا فی عام ۱۹۱۶ ستنتج ثغرة مع بریطانیا العظمی ، کما أن جاملان کان قد بسط أن العمل مستحیل فی مثل تلك الظروف ولقد اجبر الانجلیز علی الدبلوماسیة وعلی هذا فان الدبلوماسیة قد غدت ضرورة و واجتمع مجلس العصبة فی لندن ولم یقترح عقوبات ضد المانیا الا لیتفینوف مرئیس الادارة الخارجیة السوفیتیة وحده ، وکان دفاعه کافیا فی حد ذاته للعن الاقتراح و وقرر المجلس موان لم یکن بالاجماع مان معاهدتی فرسای ولوکارنو قد خرقتا و دعی هتلر الی بالاجماع من أجل اتفاق جدید للامن الاوربی ، لیحل محل ذلك الذی

حطم واستجاب للدعوة أنه ليس لديه « أى مطلب اقليمى فى أوربا » وهو يريد السلام ، واقترح حلفا لخمس وعشرين عاما من عدم الاعتداء مع الدول الغربية ، وناشد الانجليز بدورهم تعريفا أدق لقائمة منا القضايا المحددة بمسائل محكمة ، ولم يرد هتلر بالنسبة لهذا بتاتا ، وتلا ذلك صمت مطلق ، وتبددت البقايا الأخيرة لفرساى وتلاشت معها لوكارنو ، وكانت نهاية حقبه ، كانت عاصمة « النصر » قد انهك قواها ،

وحدد اليوم السابع من مارس سنة ١٩٣٦ نقطة تحول في التاريخ ، وان يكن ظاهريا أكثر منه حقيقيا ، فنظريا جعل اعادة الاحتلال الألماني للرين من الصعب ، بل حتى من المستحيل، على فرنسا أن تساعد حلفاءها الشرقيين، بولندا وتشيكوسلوفاكيا ٠ وفي الحقيقة كانت قد تخلت عن أية فكرة من هذا النوع منذ سنوات مضت ، هذا اذا ما اعتبرنا حقيقة أنه كان لديها هذه الفكرة على الاطلاق ، وْلم يؤثر اعادة احتلال الرينعلي فرنسا من وجهة النظر الدفاعية • فاذا ما كان خط ماجينو على كل هذه الصدورة التي زعمتها اذن فستكون سلامتها مكفولة تماما كما كانت قبل ، فاذا ما كان خط ماجينو غير ذى فائدة ، فان فرنسا لن تكون آمنة على أية حال ، كذلك لم يكن الأمر خسارة على طول الخط بالنسبة لفرنسا ، فالمانيا \_ باعادة احتلالها للرين \_ استفدت أرصدتها التي لا تقدر بثمن ، التي حققت لها مزايا كثيرة ٠٠٠ وسيتركونها غير مسلحة ، فالغرض من الأسلحية هو هزيمية جيوش أخرى • والهزيمة في حد ذاتها لها نتائج سياسية : فهي تهز النعرة الوطنية للشعوب ٠٠ المهزومة ، وبهذا تجعلهم مستعدين لاطاعة المنتصر ٠ ولكن ماذا يستطيع جيش أن يعمل اذا لم يكن هناك جيش آخر ليهزمه ؟ انه يستطيع أن يغزو بلدا غير مسلح ولكن الارادة الوطنية للدولة المعتدى عليها ستظل صامدة ، ويمكن تحطيم هذا بالرعب وحده ـ برجال المباحث السرية ، بغرف التعذيب ، بمعسكرات السمل . وهذه الطويقة من الصعوبة بمكان تطبيقها في وقت السلم، ووجد الألمان أنه من الصعوبة تطبيق ذلك حتى فى زمن الحرب مع دول مثل الدانمارك التي اكتسموها دون قتال فالدول الديمقراطية لا تستطيع بصفة خاصة أن تطور أسلوب الرعب ، اللهم الا الى حد ما في مستعمراتها خارج أوربا ٠ ومن هنا احتارت فرنسا وحلفاؤها فيما يفعلونه مع المانيا طالما بقيت غير مسلحة • وبمجرد أن أعادت احتلال الرين وبنت جيشا عظيما كان في الامكان مواجهتها بالاجبار بالطريقة الطبيعية ـ بالحرب • على أن الدول الكبرى الغربية وان لم تجهز لهذه الحرب بكفاية كبيرة ، الا أنها لم تسمستعد لها اطلاقا فبل اعادة احتلال الرين •

ولقد قيل في هذا الوقت ، واستمر ذلك من هذا الحين ، ان ٧ مارس سنة ١٩٣٦ كان « الفرصة الأخيرة » والمناسبة الأخيرة التي كان يمكن أن توقف المانيا فيها دون كل التضحيات ومشاق حرب عظمى • ومن الناحية الفنية ، وعلى الورق ، كان هذا حقيقيا ... ففرنسا لديها جيش عظيم ، في حين لم يتوفر للألمان ذلك ، أما من الناحية النفسية فكان هذا في المقيقة رد الفعل ، لقد ظلت الشعوب الغربية مكتوفة الأيدى أمام السؤال : ماذا يمكنهم أن يفعلوا ؟ فالجيش الفرنسي يستطيع التغلغل داخل ألمانيا ، ويستطيع أن يعد بمعاملة حسنة من الألمان ، وعندئذ يستطيع أن ينسحب، وأن الوضع يمكن أن يظل كما كان من قبل ، أو هو في وضع أسوا مسيكون الألمان أكثر استياء وتعبا مما كانوا في أي وقت • وفي الحقيقة لم يكن هناك أي تعقل في معارضة ألمانيا حتى يكون هناك شيء صلب لم يكن هناك أي تعقل في معارضة ألمانيا حتى يكون هناك شيء صلب تظمع في النصر هي التي يمكن أن تهدد بالهزيمة • وعلى همذا فقد كان تطمع في النصر هي التي يمكن أن تهدد بالهزيمة • وعلى همذا فقد كان الموس نقطة تحول مزدوجة • فقد فتح الباب لنجاح المانيا ، وفتح أيضا الباب لفشلها النهائي •

## الفصيسادس السيلام نصف المسامح ۱۹۳۸-۱۹۳۹

حددت اعادة الاحتلال الألماني للرين نهاية شعارات الأمن التي رفعت بعد الحرب العالمية الأولى - كانت عصبة الأمم ظلا ، فالمانيا استطاعت اعادة التسلح ، حرة من كل قيود المعاهدة ، ولم تعد ضمانات لوكارنو ذات كيان ، وفشلت كل من مثالية ويلسون وواقعية فرنسا ، وعادت أوربا الى النظام ، أو الحاجة الى النظام الذي وجد قبل سينة ١٩١٤ ، وكان على كل دولة ذات سيادة ، كبيرة كانت أم صغيرة ، أن تعتمد مرة أخرى على للمنتصرين الســابقين أي ميزة ولا أمام المنهزمين أية عواثق . وأعيدت « الفوضى الدولية » واعتقد كثير من الناس ومن بينهم بعض المؤرخين ، ان هذا في حد ذاته كان كافيا لتفسير الحرب العالمية الثانية ، وهو فعلا كذلك بمعنى ما ، فطالما أن الدول لا تعترف بأية قيود على سيادتها ، فان الحروب ستنشأ بينها \_ بعض الحروب نتيجة تدبير وأكثرها نتيجة سوء تقدير • وكان عيب هذا التفسير أنه طالما يفسر كل شيء فهو أيضا لا يفسر شيئا ، فاذا كانت « الفوضى الدولية » هي التي سببت الحرب بصورة حتمية ، اذن لما كان في استطاعة دول أوربا أن تعرف السلام منذ نهاية العصور الوسيطى • كانت في الحقيقة هناك أيضا فترات طويلة من السلام ، وقد أعطت الفوضى الدولية قبل سنة ١٩١٤ لأوربا أطول فترة سلام لها منذ نهاية الامبراطورية الرومانية •

ان الحروب مثل حوادث الطريق ، فلها سبب عام وأسباب خاصة في الوقت نفسه ان أية حادثة طريق تقع \_ في نهاية الأمر \_ نتيجة لاختراع آلة الاحتراق الداخلي وبرغبة البشر في أن يذهبوا من مكان الى آخر · وبهذا

المفهوم فان « العلاج » لحوادث الطريق هو منع السيارات ، ولكن قائد السيارة المتهم بالقيادة الخطرة ، سوف يكرن غير مبرأ تماما اذا ما احتج بوجود السيارات كدفاعه الوحيد ، ان الشرطة والمحاكم لا تقيم وزنا للأسباب العميقة ويبحنون عن السبب الخاص لكل حادثة ـ المخطأ من جانب السائق ، السرعة المفرطة ، تعاطى الخمور ، الخطأ في استعمال الفرامل أو سوء سطح الطريق ، وهكذا الأمر بالنسبة للحرب ، فالفوضى المولية تجعل الحرب ممكنة ، ولكنها لا تجعل الحرب أمرا مؤكدا ، وبعد سنة ١٩٩٨ كسب أكثر من كاتب لنفسه اسما باستنتاج الأسباب العميقة للحرب العالمية الأولى ، وبالرغم من أن الاستنتاجات كانت غالبا صحيحة ، الا أنهم بذلك حولوا الاهتمام عن السؤال : لماذا قامت عده الحرب المعنية في هذا الوقت بالتحديد ؛ وكلا البحئين معقول على مستوى مختلف ، ونهما يكملان بعضهما بعضا ، ولا يحجب أحدهما الآخر ، وكان للحرب انهما يكملان بعضهما بعضا ، ولا يحجب أحدهما الآخر ، وكان للحرب العالمية الثانية كذلك أسباب عميقة ، ولكنها نبتت أيضا عن حوادث خاصة وتستحق تلك الحوادث فحصا تفصيليا ،

لقد تكلم الناس عن الأسباب العميقة للحرب قبل سنة ١٩٣٩ أكثر مما فعلوا من قبل ، ومن هنا فان هذه الأسباب تصبح ذات قيمة أكبر ، لقد أصبح شائعا بعد سنة ١٩١٩ أنه يمكن تجنب حروب المستقبل فقط اذا ما نجحت عصبة الأمم • والآن فشلت العصبة ، وأسرع الناس في القول بأن الحرب من ثم لا يمكن تجنبها ، وحتى مع هذا شعر الكثيرون أنه من الخبث محاولة منع الحرب بالوسمائل القديمة من المخالفات والديبلوماسية • وقال الناس أيضا ان الفاشية تتمخض عن الحرب بصورة لا مناص منها ، ولم يكن هناك أفكار لذلك ، اذا ما صدق انسان الفاظ القائدين الفاشيين أنفسهما • فقد كان هتلر وموسوليني يمجدان الحرب وفضائلها واستعملا التهديد بالحرب الادراك أعدافهما ، ولكن هذا لم يكن شيئًا جديدًا • فلطالمًا فعل السياسيون ذلك ولم تكن بلاغة الديكتاتورين بأسوأ من « تحطيم السفن » عند الملوك القدامي ولا بالنسبة لهذا الأمر بأكثر مما تعلمه طلبة المدارس العامة الانجليز في العصر الفيكتورى ، ومع ذلك فقد كانت هناك فترات طويلة من السلام في ذلك الحين بالرغم من الخطب الملتهبة ، فحتى الديكتاتوريان الفاشيان لميكن في استطاعتهما الدخول في الحرب ما لم يريا فرصة للكسب وعلى هذا الأساس يعزى سبب الحرب الى أخطاء الآخرين بالقوة نفسها التي يعزى بها الى شرور الدكتاتورين أنفسهما ، ومن المحتمل أن هتلر كان ينوى حربا عظمي من الغزو ضد روسيا السوفيتية ، وذلك بقدر ما كان لديه من تخطيط واع • ولكن ما كان بعيدا عن الاحتمال أنه أراد الحوب الفعلية ضد بريطانيا العظمى وفرنسا التي اندلعت في سنة ١٩٣٩ • وقد كان في ٣ سبتمبر سنة ١٩٣٩ على قدر من خيبة الأمل مثل ما كان بيثمان في ٤ أغسطس سنة ١٩٣٤ • وقد جاهد موسوليني في يأس ـ بالرغم من كل تباهيه ـ لكي يبقى بعيدا عن الحرب ، بل انه كان أكثر يأسما من قادة الجمهورية الفرنسية الثالثة المحتقرين ، ودخل الحرب فقط عندما طن أنها مضمونة الكسب بالفعل ، ولقد هلل الألمان والايطاليون لقادتهم ، ولكن الحرب لم تكن أمرا جماهيريا بينهم ، كما كانت في سنة ١٩١٤ ، وبعدئذ حيت الجماهير الفرحة في كل مكان قيام الحرب • وعمت ألمانيا كابة شديدة أثناء أزمة تشيكوسلوفاكيا سنة ١٩٣٨ ، ثم استسلام يائس عندما قامت الحرب في السنة التالية • ان حرب سنة ١٩٣٩ لم تكن شيئا يمكن الترحيب به ، وكانت أقل من أن يرغب فيها أي فرد عن أية حرب يمكن التاريخ تقريبا •

وقبل سنة ١٩٣٩ ، نوقش بشكل كبير ، نوع آخر من الأسباب العميقة ، فلقد ساد اعتقاد بأن الظروف الاقتصادية كانت ستؤدى للحرب بشكل حتمي ٠ وكانت هــذه عقيدة ماركسية مقبولة في هذا الوقت وحصلت تلك العقيدة بالاصرار على تكرار تأكيدها على تأييد أيضا من كثير ممن لايدعون أنفسهم ماركسيين ٠ وكانت تلك فكرة جديدة لميكن ماركس نفسه يعلم عنها شيئا ٠ فقبل سنة ١٩١٤ تنبأ الماركسيون بأن الدول الرأسمالية الكبري لا بد وأن تقتسم العالم بينهــــا ، ولما كانوا قد تنبأوا بالحروب كضرورة ، فقد توقعوا أن تكون صراعاً للتحرر الوطني من شعوب المستعمرات خارج أوربا · وكان لينين Lenin هو أول من اكتشف أن الراسمالية تسبب الحرب العالمية « بصورة حتمية » وهو لم يكتشف ذلك فقط الا عندما كانت الحرب العالمية الأولى قد بدأت بالفعل ، وكان بطبيعة الحال محقا ٠ فلأن كل دولة كبرى كانت راسمالية في سنة ١٩١٤ ، فمن الواضح أن الرأسمالية سببت الحرب العالمية الأولى ، ولكن بمثل الوضوح الذي سببت به عصر السلام الذي سبقها ، وهنا تفسير عام آخر فسر كل شيء ولم يفسر شبيئًا • فقبل سنة ١٩٣٩ كانت انجلترا وأمريكا وهما أكبر دولتين رأســـماليتين ، أكثر الدول طموحا لتجنب الحرب • وكان الرأسماليون في كل دولة بما فيهم المانيا هم الطبقة الأكثر معارضة للحرب ، وفي حقيقة الأمر فانه اذا ما كان لأحد أن يتهم رأسماليي سنة ١٩٣٩ فان ذلك يجب أن يكون للمسالمة وللتهيب وليس للبحث عن الحروب •

ومهما يكن الأمر فمن الممكن اعتبار الرأسماليه مذنبة بطريقة أكثر تحديدا ، فبالرغم من أن الدول الامبريالية الناجعة ربما كانت مستقرة ومسالمة ، فإن الفاشية \_ في زعم \_ مثلت آخر مرحلة عدوانية للرأسمالية في انهيارها ، وأنه لم يكن في الامكان تدعيمها الا بالحرب وحدها • وكان هناك عنصر من الحقيقة في هذا ، وان كان غير كبير ، فالعمالة الكاملة التي كانت الحكومة النازية أول دولة أوربية حققتها اعتمدت جزئيا على انتاج الأسلحة ، وإن كان من الممكن تحقيقها بالمستوى نفسه ( وكان ذلك الى مدى واسع ) بصور أخرى من الأعمال العامة تبدأ من الطوق حتى المباني الضخمة ، ولم يكن سر النازية هو انتاج السلاح ، وانما كان التحور من المباديء الاقتصادية الجامدة المعاصرة • وحقق الانفاق العكومي كل التأثيرات السمعيدة للتضخم المعتمدل ، في حين منعت الديكتاتورية السياسية بتحطيمها للنقابات ، واشرافها الصارم على التبادل التجاري ، النتائج السيئة مثل الارتفساع في الاجور أو الأسعار ١٠ ان الدليل على الحرب لا يقوم حتى ولو كان النظام النازي قد اعتمد على الانتاج الحربي فقط ، ولم تكن ألمانيا النازية غارقة في فيض من الأسلحة ، وعلى العكس من ذلك فان القادة الألمان أصروا بالاجماع في سنة ١٩٣٩ على أنهم ليسوا مهيئين للحرب وأنه لابد أن تمر سنوات عديدة قبل أن يتم « اعادة التسلم جذريا » وعلى هذا فانه لم تكن هناك حاجة بالنسبة للعمالة الكاملة · وفي ايطاليا الفاشية كان السند الاقتصادي مختلفا تماما ، لم يكن هناك نظام فاشى في الاقتصاديات ــ وانما كانت دولة فقيرة محكومة بمزيج من الرعب والسحر الأخاذ • وكانت ايطاليا غير مستعدة للحرب تماما ، كما اعترف موسولینی ببقائه «فی حالة عدم حرب» فی سنة ۱۹۳۹ وعندما قام آخیرا بقفزته اليها في سنة ١٩٤٠ ، كانت إيطاليا أسوأ استعدادا للحرب في كل ناحية من النواحي ، عما كانت عليه عندما خاضت غمار الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٥ ٠

ان تفسيرا اقتصاديا من نوع مختلف كان شيئا شائعا قبل سنة ١٩٣٩ فالمانيا وإيطاليا - كما قيل في التدليل على هذا التفسير - كانتا دولتين « غير كبيرتين بعد » تعانيان عجرا في الأسواق الأجنبية والمواد الخام واستحثت الحكومة البريطانية من جانب المعارضة العمالية الى معالجة تلك المآسى الاقتصادية بدلا من دخول سباق اعادة التسلح • وربما كانت ألمانيا وايطاليا دولتين « غير كبيرتين بعد » ، ولكن ماذا كانتا تريدان ؟ ان ايطاليا كانت قد فتحت الحبشة ، وبدلا من جنى المكاسب نتيجة لذلك ، فقد وجدت تهدئتها وتقدمها يكاد يكون تام الاستحالة اذا

ما قيست بمواردها المحدودة ، وبالرغم من أن بعض الايطاليين أقاموا هناك فان هذا العمل الاستعمارى كان لأسباب تتعلق بالكرامة ، وقد كان من الأرخص والأكثر ربحا الاحتفاظ بهم في الوطن • وقبل اندلاع الحرب مباشرة موسوليني مطالبته بكورسيكا ونيس وسافوى ولم تكن واحدة من تلك \_ فيما عدا نيس على وجه الاحتمال \_ تمنحة أية مزايا اقتصادية ، وحتى نيس لم يكن في استطاعتها حمل المشكلة الإيطالية الحقيقية كدولة فقيرة وكثيفة السكان •

وكانت مطالبة هتدر بالمجال الحيوى يبدو أكثر قبولا ـ أكثر قبولا ليقتنع به هتلر نفسه ، ولكن ماذا كانت قيمته عمليا ؟ فألمانيا لم تكن فقيرة في الأسواق ، بل على العكس استخدم شاخت اتفاقيات ذات اثجاهين ليعطى المانيا عمليا احتكارا للتجارة مع جنوب شرقى أوربا ، كما أعدت خطط مماثلة لغزو أمريكا الجنوبية ولكن أعاقها اندلاع الحرب • ولم تكن ألمانيا تعانى أيضًا من نقص المواد الخام ، فقد وفرت لها المهارة العلمية ألوان البدل لتلك التي لم تكن قادرة على شرائها ، كما لم تكن المانيا أبدا تعانى أي عجز في المواد الخام خلال الحرب المسالمية الثانية بالرغم من الحصار البريطاني وذلك حتى اللحظة التي حطمت فيها قاذفات قنابل الحلفاء حقول بترولها سنة ١٩٤٤ ، وكان المجال الحيوى في أقصى مفاهيمه الأولية يعنى مطالبته بمنطقة جرداء يستطيع الألمان أن يقيموا فيها ، ولم تكن المانيا مكتظة بالسكان بالمقارنة بمعظم الدول الأوربية الغربية كما لم تكن هناك منطقة خالية في أي مكان في أوربا ٠ وعندما انتحب هتلر هاتفا : «لو كان لدينا فقط أوكرانيا ٠٠٠ كان يبدو أنه يفترض أنه ليس هناك أوكرانيون ، هل كان يقترح أن يسخرهم أو يغنيهم ؟ من الواضع أنه لم يأخذ هذا السؤال في اعتباره بطريقة أو بأخرى ، فعندما غزت المانِيا أوكرانيا فعلا في سنة ١٩٤١ ، استخدم هتلر وتابعوه كلتا الطريقتبن ولم تؤد احداهما الى كسب أية مزايا اقتصادية • كانت المنطقة الحالية تقوم فيما وراء البحار ، وكانت الحكومة البريطانية وهي تاخذ في اعتبارها أسى هتلر بقيمته الظاهرية ، غالباً ما تنكر عليه توسعاته الاستعمارية ، ولم تستجب اطلاقا ، كان يعرف أن المستعمرات مكسب باهظ التكاليف ، وليس قصدا للربح ، أو هي كذلك على الأقل حتى تتطور وعلى أية حال فان امتلاكها سوف يخلصه من أساه • وباختصــــار فان المجال الحيوى لم يدفع ألمانيا الى الحرب ، والأقرب الى الفهم أن حربا من هذا النوع أو سياسة حربية هي التي تمخضت عن المطالبة بالمجال

الحيوى وأن هتلر وموسوليني لم يدفعا اليها ببواعث اقتصادية • لقد كانا \_ كأى من السياسيين ، بهما شهوة للنجاح • ولكنهما يختلفان عن الآخرين في أن شهوتهما كانت أكبر ، وقد أشبعاها بطرق أكثر استهتارا •

كان تأثير الفاشية ظاهرا في الاخلاقيات العامة وليس في المسائل الاقتصادية ، لقد حطت دائما من روح الشيئون الدولية ، فلقد كان هتلر وموسوليني يتفاخران بتحررهما من المعايير المتفق عليها • كما بذلا وعودا دون توفر النية لحفظها ، وتحدى موسوليني ميثاق عصبة الأمم الذي كانت ايط اليا مرتبطة به • وأعاد حسل تأكيد لوكارنو في سنة لا لشيء الا لينكره في السنة التالية • وفي خلال الحرب الأهليسة الأسبانية سخر الرجلان صراحة من قرار عدم التدخل الذي كانا ملتزميل به • وبالذهاب بهذا الاسلوب نفسه الى مدى أبعد كانا يسخطان عندما يشك آحد في وعدهما أو حين ينبههما الى وعودهما التي لم يحفظاها ٠ وكان سياسة الدول الأخرى في حيرة من ذلك الاحتقار للمعايير المتفق عليها ، ومع ذلك فلم يستطيعوا التفكير في أي بديل ، واستمروا في البحث عن اتفاق فيه قدر من الجاذبية للحاكمين الفاشيين الى درجة كسبهم الى ايمان طيب ، وفعل تشميرلن ذلك في ميونخ سنة ١٩٣٨ ، وستالين في الاتفاقية النازية السوفيتية في سنة ١٩٣٩ . وكان الاثنان متأخرين في اظهار السخط الساذج من أن هتلر يستمر في التصرف كما تصرف دائمًا • ومع ذلك فماذا كان عليهما أن يفعلا غير ما فعلاه ؟ ان اتفاقاً من نوع ما كان يبدو البديل الوحيد للحرب • ولقد ظل هناك وحتى النهاية شعور خانق بأن هناك نوعا ما من الاتفاق المستحيل في الحسبان، ان الساسة المعادين للفاشية لم يكن في مقدورهم التخلص من فساد هذا العصر ، انهم حين تظاهروا بمعاملة الديكتاتوريين الفاشيين «كسيادة مهذبين » لم يعودوا هم أنفسهم سادة مهذبين · وما أن اقتنم الوزراء الانجليز والفرنسيون أنفسهم بعدم توفر النية الطيبة لدى الديكتاتوين غدوا بدورهم ساخطين عندما استمر الآخرون في الشك • وكذب هتلر وموسوليني صراحة فيما يتعلق بعدم التدخل ، ولم يفعل تشسمبرلن وايدن ، وبلوم ودلبوس أفضل من هذا الا القليل • وكان ساسة أوربا الغربية يتحركون وسط ضباب أخلاقي وذهني تارة يخدعون الديكتاتوريين وتارة أنفسهم ، ولكنهم كانوا يخدعون شعوبهم في أغلب الأحيان ، كذلك بلغ بهم الأمر حد الاقتناع بأن سياسة لا تهيب منها ، هي الملجأ الوحيد ٠ ان من الصعب تصديق أن سير ادوارد جراى أو دلكاسي سيسوف يضع اسسمه على اتفسساق ميونخ ، كذلك من الصسمعب تصسديق أن لينين وتروتسكى Trotsky بالرغم من ازدرائهما للاحلاقية البورجوازية سيمكن أن يضعا اسميهما على الحلف النازى السوفيتى •

لا بد للمؤرخين أن يحاولوا اختراق سحب العبارات الى الحقائق من تعجها ، ذلك لانه لا تزال هناك حقائق في الشئون الدولية لمحاولة الدول الكبرى \_ مهما بلغت درجة عقمها \_ للتمسك بمصالحها استقلاله\_ • وكان النمط الأوربي قد تعدل بشكل عميق نتيجة لاحداث سنة ١٩٣٥، سنة ١٩٣٦ ، وسلكت الدولتان الغربيتان الكبيرتان أسوأ السبل المبكنة في المسألة الحبشية ، وباعدتا ما بين خطوتيهما بترددهما بين سياستين متناقضتين ، ٠٠ وفشلتا في كلتيهما ٠٠ ولم تسستطيعا مؤازرة عصبة الأمم على أساس المخاطرة بحرب أو حتى بالقضاء على موســوليني في ايطاليا ، ومع هذا فلم تستطيعاً حتى أن تلقياً صراحة بكل ما في العصبة من أجله ، واستمرت تلك التناقضات حتى عندما انتهت الحرب في المعجشة ، ونفي الامبراطور • وكان من الواضح أنه لا يمكن أن يصنع المزيد من أجل المتسالية الغربية السيئة الحظ والضحية • وانتهت العقوبات ورفضها تسمبرلن باعتبارها قمة الجنون الخيالي ، ولكن اتهام ايطاليا كمعتدية ظل قائما ، ولم تستطع الدولتان الغربيتان أن تستسيغا الاعتراف بملك ايطاليا كامبراطور للحبشة ، وذهبت جبهة سترسا الى عالم النسيان ، واضطر موسوليني الى الاتجاه الى الجانب الألماني • وكانت تلك النتيجة لا تلقى منه الترحيب وبمهاجمته للحبشة كان موسوليني يهدف الى استغلال التوتر الدولى في الرين ، وليس الى اختيار التقرب من المانيا • وبدلا من هذا فقد حريته في الاختيار •

ووجد هتل الحرية في اللحظة التي فقدها فيها موسوليني ، وجعلت نهاية لوكارنو ألمانيا دولة تامة الاستقلال ، ولم تعد بعد مقيدة بعوائق مفتعلة ، وربما كان من المتوقع منها مبادرات أكثر تطورا في الشيئون الدولية وبدلا من هذا بقيت السياسة الألمانية ساكنة لاكثر من سنتين ، ان تلك السكتة المشحونة \_ كما سماها تشرشل \_ كانت ترجع جزئيا الى الحقيقة التي لا مهرب منها بأن الخطط العسكرية تستغرق وقتا طويلا حتى تنضج ، كان على هتلر \_ على هذا الأساس \_ أن ينتظر حتى تكون ألمانيا بحق قد أعيد تسليحها ، لحظة كان يحددها عادة بسنة ١٩٤٣ ولكنه كذلك كان في ضياع في ماذا يفعله بعد ذلك حتى ولو توفرت لديه القوة ليفعله واياكانت خططه الطويلة المدى (وكان من المشكوك فيه أن لديه شيئا منها) فانالدافع الأصلى لسياسته العاجلة كان وتحطيم معاهدة فرساى، وكان

هذا موضوع « كفاحى » وكل خطبة القاها فى الشنثون الخارجية ، كانت سياسة كسبت التأييد الجماعى الشبعب الألمانى • وتوفرت لها أيضا الميزة الكبرى من أنها تفرض ـ بالاسلوب الواقعى ـ نفسها فرضا •

فبعد كل نجاح كان على هتلر أن يتمعن فقط في معاهدة الصلح وهناك كان يجد مادة حان أوان تحطيمها ، كان قد افترض أن التدرج سوف يستغرق سنوات كثيرة ، وأنه سيلاقي صعوبات ضخمة ، ان الانتصار عليها سيوفر رصيدا متواليا من العزة السامية ، واستغرق تحطیم کل من معاهدة فرسای ولوکارنو فی الواقع تلاث سنوات فقط . ولم يتمخض الا عن قليل من الانذارات يثير عجبنا معها الآن السبب الذي جعل متلر لا يعجل بتحطيمها بأسرع مما فعل ٠ وبعد مارس سنة ١٩٣٦ لم يعد هناك بعد عزة يمكن اعتصارها من مهاجمة فرساى ، وعندما شيجب هتلر فيما بعد واحدا من الشروط القليلة الباقية من عدم المساواة ـ تدويل الأنهار الألمانية ــ لم يلاحظ ذلك أحد سواء داخل الوطن أو خارجه • لقد انقضت أيام النجاح الميسر ، كانت احدى المهام تحطيم المواد القانونية في معاهدة صلح والمهمة الأخرى المختلفة عنها تماما تحطيم استقسلال دول أخرى حتى وأو كانت صغيرة ٠ وبالاضافة الى ذلك لم يكن من أسلوب هتلر قط أخذ المبادرة • كان يحب أن يؤدى الآخرون العمل من أجله ، وانتظر حتى تطرق الضعف الى النظام الأوربي من داخله تماما كما انتظر اتفاقية السلام أن تتحطم من تلقاء نفسها • وكان من الممكن للامور أن تختلف اذا ما كان هتلر يحس هذا الأسى الملح الملموس بعسد احتسلال الرين • ولكن أحزان الألمان كانت لا تجد في هذا الوقت الا القليل الذي يغذيها : كان كثير من الألمان يحسون احساسا جارفا تجاه دانزج والممر البولندى ، ولكن حلف عدم الاعتداء لم يكن قد اكتمل له في العمر سنتان بعد ، كانت أكبر ضربة جديدة وأصيلة لهتلر في السياسة الخارجية ، وكان محجما عن التحرك ضدها وكان المان تشيكوسسلوفاكيا يدركون بصعوبة حتى ذلك الحين أنهم أقلية مضطهدة .

ولم يبق الا النمسا وحدها · كانت الثورة النازية الرعناء في ٢٥ يوليو سنة ١٩٣٤ وقتل دولفوس الذي صاحبها ، ضربة سيئة لهتلر ، واحدى الأشياء القليلة التي عاني تجربتها · وارسل بابن المحافظ الطائش الذي ساعد في جعل متلر مستشارا كسفير الملانيا في فينا ، وكان الاختيار مناسبا شكل يثير الغرابة ، فلم يكن بابن كاثوليكيا رومانيا تقية فحسب بخده عتلر بولاء ، ونموذجا له على حذا الاساس للم

لمرجال الدين النمساويين ، وانها مفاوضا كذلك من فئة الكونكوردات مع البابوية ، كذلك كان على وشك أن يغنال أثناء فتنة ٣٠ يونيو ١٩٣٤ ، وكان على هذا مؤهلا بصورة فريدة لاقناع الحكام النمساويين بأن محاولات الاغتيالات النازية يجب ألا تؤخذ بجدية · وقام بابن بعمله على أحسسن وجه · وكانت الحكومة النمساوية تمثل المسئولية في صورتها العاجزة ، كانت مستعدة لاضطهاد الاشتراكيين وليس الكاثوليك الرومانيين أو اليهود ، بل أن الأمر بلغ بهم حد الاستعداد لاستعمال شعارات القومية الألمانية طالما سمح للنمسا بأن تظل تمثل شكلا من أشكال البقاء · وكان هذا يتناسب مع عتلر ، وبالرغم من أنه كان يريد نمسا معتمدة على المانيا في الشئون الدولية ، فانه لم يكن متعجلا في القضاء على النمسا كلية · ومن الواضح أن الفكرة لم تدخل حتى في رأسه فقد كان نمساويا الى الدرجة التي يجد فيها أن الاختفاء التام للنمسا شيء غير معقول الى أن تحين اللحظة التي يتم فيها ذلك ، وحتى لو كان مما يمكن تصوره ، فانه لم يكن مما يرحب به أن فينا ( فضلا عن لينز ) يجب أن تحجب بواسطة برلين ،

لقد استغرق الأمر من بابن سنتين لكسب الحمول على ثقة الحكومة النمساوية ، وهذا الشك المتبادل قد تراخى أن لم يكن قد أبيد • وفي ١١ يوليو سنة ١٩٣٦ أتمت الدولتان اتفاق « جنتلمان » وهو الفائدة الأولى \_ مصادفة \_ لهذا التعبير الباطل ٠٠ وكان التعبير ابتكارا خاصا ابتدعه بابن ، وسرعان ما وجد المقلدين · واعترف هتلر « بالســـيادة الكاملة ، للنمسا ، وفي مقابل ذلك اعترف سكوشنج بأن النمسا كانت « دولة ألمانيـــة » ووافق على قبـــول أعضـــاء « ما يســمون بالمعارضة القومية » في حكومته وجعلت الحوادث فيما بعد الاتفاق يبدو شيئًا احتياليًا من كلا الجانبين ، ولم يكن الأمر هكذًا ، بالرغم من أن كل موقع سمع بطبيعة الحال في الاتفاق ما كان يريد أن يسمعه ، وافترض هتلر أن النازيين النمساويين سوف يتغلغلون تدريجيا في الحكومة هناك سيحدث في هدوء ودون أزمات درامية ، واعطاه اتفاق يوليو ١٩٣٦ تماما كل ما كان قد عرضه على موسوليني تقريبا في اجتماع فينيسيا قبل ذلك بسنتين ، فيما عدا أن سكوشنج لم يهيىء منفذا لشخصية تمثل واجهة المظهر الاستقلالي ، وبدلا من هذا أصبح سكوشنج هو تلك الشخصية المحايدة ، أو هذا ما كان هتلر يأمل فيه • كان واثقا أن حوائط فينا ستسقط من تلقاء نفسها ، وبعد ذلك في فبراير ١٩٣٨ أخبر قادة النازية

النمساويين « أن المسألة النمساوية لن تحل أبدا بثورة ١٠٠ انتى أريد سلوك سبل التطور ، وليس حلا بوسائل عنيفة ، طالما أن الخطر بالنسبة لنا في حقل السياسة الخارجية يقل عاما بعد عام ، (١) ٠

وارتاح سكوشنج من جانبه للهرب من الاعتـماد على ايطاليا ــ ذلك الاعتماد الذي كان يكرهه النمساويون جميعا والذي كان يعرف الكثيرون منهم أنه لا يعول عليه ، لم تكن هناك ديمقراطية لانقسادها في النمسا ، كانت فقط اسما منفصلا • وكان في امكان سكوشنج أن يهضه كل شيء يريده النازيون فيما عدا اختفائه شخصيا ، وكأن يعتقد أنه أصبح الآن آمناً من هذا • وأعطى اتفاق يوليو سنة ١٩٣٦ لسكوشنج الظلال ولهتلر الجوهر وقنع كلا الرجلين بهذا • وكان موسوليني راضيا أيضا فلم يكن في استطاعته أن يدافع عن استقلال النمسا الا باتفساق مذل مع الدول الغربية ، وربما كان لا يستطيع ذلك أحيانا • وكان أيضا سعيدا بالظلال الاحتفاظ باسم النمساء فمن تحت السمطع كان التناقض الداخلي بين السياسة الالمانية والايطالية لا يزال قائما ٠ كان موسوليني يرغب في الاحتفاظ بحمايته على النمسا والمجر ، وأن يوسع نفوذ ايطاليا في البحر الابيض المتوسط ، على حساب فرنسا أساسا • وعزم هتلر على أن يجعل ألمانيا الدولة القائدة في أوربا بالاتحاد مع ايطاليا ــ على أحسن الفروضـــ كشريك أقل ، ولم يكن أحد منهما شغوفا بأن يشتجع طموح الآخر ، كان -كل منهما يخطط لاستغلال منساواة الآخر للدول الغربية لكي يستخلص الامتيازات لنفسه • وفي مثل تلك الظروف قد تقــود مناقشة القضايا الواقعية بسهولة الى معركة ، على أنهم بدلا من ذلك ضـــخطوا ، على هذا الاساس ، « تماثلهما الايديولوجي » بطريقة متشابهة ــ انها الروح الحديثة والخلاقة لدولتيهما التي جعلتهما بشكل مزعوم يسموان على الديمقراطية المنهارة • كان هذا هو محور روما ــ برلين الذي أعلنه موسوليني عالياً في نوفمبر سنة ١٩٣٦ ، والذي كان من المتوقع أن تدور حوله السياسات الأوربية منذ ذلك الحنن •

وكان هتلر يتبع السياسة نفسها في هذا الوقت مع اليابان · وهنا أيضا لم تكن الدولتان متفقتين في الشئون الواقعية · أراد هتلي أن يدفع اليابان دفعا ضد روسيا وبريطانيا دون أن يضحي نفسه بالعلاقة الالمانيه الوثيقة مع الصين التي كان لا يزال القادة الالمان ينظمون جيشها ، رلن

<sup>(</sup>۱) مذكرات كيبلر Xeppler ۲۸ فبراير ۱۹۳۸ السسياسة الخارجية الالمانية المسلسلة د/۱/ رقم ۳۳۸

يكون ممكنا لليابان أن تتسامح مع ألمانيا في الشرق الاقصى عن أى دولة أوربية أخرى ، الى أبعد من هذا وكان كل يهدف الى أنيقوم الآخر بالمعراع لكى يستطيع أن يجنى الثمار ، وقدم ريبنتروب مستشار هتلر الخاص في الشئون الخارجية ــ الحل ــ وكان هذا نجاحه الأول الذي أوصله الى وزارة الخسارجية بعد ذلك بحوالى سنة ٠٠ وكان هــنا هو الحلف المناهض للكومنتين ، اعلان مدو من المبادىء لا يلزم أيا من الجانبين القيام بأى عمل وباعتباره موجها ضد الشيوعية وحدها فانه لم يبلغ حــد التحالف ضد روسيا ، وعندما تعقدت الامور لم تتحالف الدولتان اطلاقا في حرب ضد روسيا ، على أن الحلف بدا كما لو كان تحالفا ضد روسيا ، ودب الرعب في قلوب القادة السوفيت ، واذا ما كان هناك مفتاح لسياستهم فانه لابد في قلوب القادة السوفيت ، واذا ما كان هناك مفتاح لسياستهم فانه لابد جانب ألمانيا وربما بواسطة اليابان ، وربما الاثنين مشتركين ، وكان معظم خوفهم وأكثره تأثيرا من الحرب في الشرق الأقصى بينهم وبين اليابان ، ومن السخرية الشديدة ــ وذلك ما تعود التاريخ دائما أن يغمله ــ أن تلك ومن السخرية الشديدة ــ وذلك ما تعود التاريخ دائما أن يغمله ــ أن تلك المرب وهي الوحيدة التي كانت ترى في الجو ــ لم تقم اطلاقا .

انة الحلف المناهض للكومنترن بين المانيا واليابان بالاضافة الى محور روما وبرلين المناهض للشـــيوعيين والأكثر غموضا لم يؤتر في السياسة السوفيتية وحدها ٠ فقد كان له تأثير قوى على انجلترا وفرنسا كذلك ، وكانت روسيا والدول الغربية في امكانهم أن يسيروا مما طالما أن العلاقات الدولية كانت قائمة على أسس مجردة ومنفصلة عن السياسات الداخلية ، فأنشأت فرنسا الحلف الفرنسي السوفيتي ، كما قبلت الدول الغربية روسيا السوفيتية بنوع ما من التذمر كعضو مخلص لعصبة الأمم ، وكانوا خبولين من الولاء تجاهها بامتداح ليتفينوف في « الأمن الجماعي » · وعندما دفع الحلف المناهض للكومنترن بالأفكار السياسية الى الأمام ، شعر الرجال في الدولتين الديمقراطيتين أيضا بالدعوة الى مناهضة الشبوعية وأصبح بهم ميل الى الوقوف على الحياد في الصراع بين الفاشية والشيوعية ، بل ربما الى اتخاذ جانب الفاشية · كانوا يخشمون هتلر كحاكم لألمانيا كدولة قوية معتدية ، ولكنهم كانوا يرحبون به ــ أو هــــذا ما أحسه السكثيرون ــ كحامي الحضــــارة الأوربية ضـــد الشيوعية • وكان هناك اختلاف في الوضع بين الانجليز والفرنسيين • قال كثير من الانجليز ، وفي حزب المحافظين على الأخص ، « ان هتـــلر أفضل من ستالين » ولم يحدث لأى انجليزى فيما عدا الزعيم الفاشي سير أوزوالد موسيل أن قال « إن هتلو أفضل من بلدوين أو تشميرلن

أو حتى اتلى » وفي فرنسا أسفر الانتخاب العام في مايو سنة ١٩٣٦ عن أغلبية في الجناح اليسارى للرديكاليين والاستراكيين والشيوعيين وعندما أعقب هذا حكومة الجبهة الشعبية لم يقل المحافظون والميسورو الحال الفرنسيون فقط بأن « هتلر أفضل من ستالبن بل ان هتلر أفضل من ليون بلوم » •

ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذي تدهورت من أجله العلاقات بين روسيا السوفيتية وبين الدول الغربية والتي كانت تبدو آخذة في التحسن وشهدت سنة ١٩٣٦ بداية التصفية الكبرى في روسيا ، فلقد أعدم في الواقع كل قائد بلشىفي قديم أو سمجن ، وأرسل الآلاف ــ وربما الملايين ـ من الروسيين الأقل شانا الى سيبريا وامتدت التصفية في السنة التالية الى القوات المسلحة ، ورمى توخاشيفسكى رئيس الأركان حرب ، والثالث من خمسة مارشالات ، الثالث عشر من حمسة عشر قائدا في الجيش ، وكثيرون آخرون بالرصاص بعد محاكمة سرية أو بدون محاكمة على الاطلاق ، ولم يعرف أحد السبب لهذه المذبحة ، أكان ستالين مهووساً. بسلطته الأتوقراطية ؟ هل كانت لديه أسبسباب لافتراض أن الجنرالات أو منافسيه السياسيين كانوا يخططون لمساندة المانيا لثورة ضد الستالينية ؟ أم كان هو نفسه يخطط لاتفاقية مع هتلر وعمل على هذا الأساس على ازالة من يمكن أن ينقدوه ؟ واستنادا الى احدى الروايات، يقال أن الرئيس بينز Benes رئيس تشيكوسلوفاكيا اكتشف أن توخاشيفسكي وآخرين كانوا يتفاوضون مع هتلر وقدم الدليل الي ستالين • واستنادا الى قصة أخرى يقال أن المخابرات السرية الالمانية ودبما لن نعرف أبدا ، ولسكن التأثير كان لا يمكن الخطأ فيه ، ولقسد آمن كل من المراقبين الغربيين تقريبا أن روسيا السوفيتية كحليفة أصبحت عديمة الفائدة ـ فحاكمها ديكتاتور متوحش لايخشي شيئا وغير هياب ، وجيوشها تسودها الفوضي ونظامها السياسي قابلللانهيار عبد أول ضربة ، وكان السفير الامريكي جوزيف ديفيز هو الاستثناء الوحيد ، كان مصرا على أن هناك خطة محكمة ، وأن المحاكمات سلكت سلوكا عادلا ، وأن السلطة السوفيتية أصبحت أقوى نتيجة لذلك • على أنه أيضا كان يخمن أن أحدا لم يكن يعرف الحقيقة عندئذ ، كما أن أحدا لايعرفها الآن · ووقفت الجيوش السوفيتية موقفا صلبا أمام الألمانسنة ١٩٤١ ، بالرغم من أنهذا كان فقط بعد نكبات شديدة في بداية الأمر ، هذا قد يبرهن على أنها بالمثل كانت جيوشا ذات كفاءة في سنة ١٩٣٦ أو سنة ١٩٣٨ . ومن الناحية الأخرى قد

يضاف أنها لم تكن على أتم استعداد للحرب حتى في سنة ١٩٤١ ، ان كل تأمل في الأمر شيء عقيم • والمحصلة العملية كانت انسحاب الدول الغربية بحزم خلف خطوطهم الدفاعية \_ نتيجة غير عادية عندما يتأمل الفرد في أن الحلف الفرنسي \_ السوفيتي كان عذر هتلر لتحطيم اتفاقية لوكارنو •

ولم تقف الدولتان الغربيتان مكتوفتي اليدين بعد أحداث مارس سنة ١٩٣٦ ، بدأتا في تحسين وضعهما الدفاعي أو هكذا فكرتا : خوفا من المانيا بشكل رئيسي ، رغم أن ذلك كَان أيضًا لتقليل ارتباطهما بروسيا السوفيتية ، وعندما تحرك هتلر الى الرين ، غيرت الحكومة البريطسانية ضماناتها المزدوجة تبعا لاتفاقية لوكارنو الى وعد صريح في المعاونة اذا ما هوجمت فرنسا بشكل مباشر ، وأعتبر هذا عملا مؤقتَـــــا حتى تكفل المفاوضات بديلا للوكارنو ، ولكن تلك المفاوضات لم تؤد الى شيء ، ولم يوجد بديل للوكارنو ، وبهذا الطريق الذي جاء صدفة ، الزمت بريطانيا ــ للمرة الاولى في تاريخها ــ بتحالف لفترة من السلام مع دولة قارية كبرى وحدد ذلك في الواقع تغييرا هو شاهد على وعي بريطانيا المتزايد بالنسبة للشنون القارية ، وقد لا يكون الا دليلا على الضعف المتزايد ، ولكنــه لم يكن في الحقيقة تغييرا بالغا ، فالزمالة بمفهومها كمصالح مشتركة مع فرنسا كانت قد استمرت لزمن طويل • والمحالفة الرسمية بالرغم من أنها كانت ظاهريا التزاما محكما ، فانها لم تقدم كمقدمة لنشاط ما ،ولكن على العكس لـكي تمنع أي رد فرنسي فعـال لاحتـلال الرين • والاختبـاز العملي لأي تحالف هو التخطيط العسكري الذي يصاحبه ، وبدأت محادثات هيئتي أركان الحرب بين بريطانيا وفرنسا بعد تحرك الالمان نحو الرين مباشرة واستمرت خمسة أيام ثم تعثرت ٠٠ ولم تعقد أية محادثات حتى فبراير سنة ١٩٣٩ ولم تحصل فرنسا على أي زيادة في امنها أو أية قوّة من التحالف مع بريطانيا ، وانما حصلت على حليف قابض على زمامهــــا خشية أن يتطور التحالف ليصبح ذا فاعلية ، وليس لأن الفرنسيين في حاجة الى مزيد من القمع •

لم يضعف الاحتلال الالمانى للرين الوضع الدفاعى لفرنسا بشكل مباشر وان كان قد عاق خططها الهجومية بشكل كبير وهى التى كانت من جميع الوجوه لا وجود لها • ومهما يكن من شىء فقد كان له ، بطريق غير مباشر ، نتائج محزنة • فبلجيكا كانت فى حلف مع فرنسا منذ سنة ١٩١٩ والجيشان منسقان بشكل تام ، وأصبح الآن أمام البلجيكيين المانيا المعاد والجيشان منسقان بشكل تام ، وأصبح الآن أمام البلجيكيين المانيا المعاد تسليحها على حدودهم ، أفكان عليهم أن يستمروا فى الاعتماد على تعالفهم الفرنسي الذي برهن على تلك اللافاعلية ؟ أم كان يجب عليهم أن ينسلخوا

جانبا على أمل أن يتجنبوا الماصفة القادمة ؟ واختاروا الوضيع الغاني . وفي خريف سنة ١٩٣٦ انسحبوا من التحسالف الفرنسي ، وفي بداية سنة ١٩٣٧ عادوا الى الوضع المحايد الذي التزموا به قبل سنة ١٩١٤ ، وخلق هذا مشكلة استراتيجية حادة للفرنسيين و فلقد التصر امتداه غط ماجينو ـ أكثر الوسائل الدفاعية قوة ـ فقط على المسمسافة من الحدود السويسرية الى البلجيكية ، وقبل ذلك افترض الفرنسيون ـ بالرغم من أن ذلك كان بدون تعليل كبير ـ ان البلجيكيين لابد وأن يقيمــوا بعض الاستحكامات المماثلة على الحدود القصيرة بين بلجيكا والمانيا ، ماذا كان يجب عليهم أن يفعلوا الآن ؟ انهم لا يستطيعون أن يعتمدوا على الحصيون أو حتى يسالوهم عنها دون التعدي على حيادها • كانت الحدود بين فرنسا وبلجيكا طويلة بشكل كبير والتكاليف لتحصينها فوق الطاقة ، وبجانب هذا فأن الغرنسيين لم يكونوا يستطيعون محسساولة ذلك دون الاعتراف الضمني بأمرين أولهما أنهم قد شجبوا الدفاع عن بلجيكا وأنهم ينظرون اليها كعدو محتمل • وعلى هذا فقه فعلوا كما يفعل الناس دائما عنسندما يواجهون بمشكلة لا تحل: الهمضوا عيونهم عنها وتظاهروا بأنها لا توجد. ولم تبدَّل أية محاولة لحماية الحدود الفرنسية مع بلجيكا : واستمو عدا الاهمال حتى بعد الدلاع الحرب وعسكرت القوات الالبجليزية على الجبهسة البلجيكية خلال شتاء ٣٩-١٩٤٠ ، وكتب كثير من الضباط تقارير عن وضعها الذي لا يمكن الدفاع عنه ، ووصلت الشكاوي الى هور ــ بليشنا وزير الدولة للحرب • وعندما رنم القضيية الى Hore-Belisha الجهات العليا طرد من الوزارة • وبعد ذلك باسابهم غزا الألمان مبــاشرة بلجيكا ، وحقق القادة الكبار المتحالفون هفاك ــ بمساعدة أخطاء جاملين الاستراتيجية - النصر الحامس الذي كان قد افلت منهم سنة ١٩١٤ .

ان معلوماتنا عن تلك الحوادث الأخيرة تجعل من الصعب أن نفحص مرحلة ما قبل الحرب بالنسبة للسياسة البريطانية والفرنسية بعمق ، اننا نعرف أن الالمان قد سحقوا الجيوش المتحالفة في فرنسا ، وعلى ذلك فاننا نستنتج في سهولة أنهسسا لم تكن معدة اعدادا كافيا من وجهة النظر العسكرية ، ان هذا الاستنتاج يبدو مدعما بالارقام ، فغي سنة ١٩٣٨ عندما كانت المانيا تخصص ٢٦٦١٪ من انتاجها الكل للتسلح ، كانت بريطانيا وفرنسا تخصصان ٧٪ فقط لتسلحهما ، ولكن قبل أن نقبل التفسير بأن هزيمة الدول الغربية كانت ترجع الى فشلهم في زيادة التسلح بكفاية من أجل ماذا ؟ ، هل كان الانفاق المتزايد بكفاية من أجل ماذا ؟ ، هل كان الانفاق المتزايد

مثلا - يستطيع التغلب على الاهمال الاستراتيجي لبلجيكا ؟ لقد كان مفروضا بصفة عامة - كما لا يزال حتى الآن - أن الهدف المثالي لا بد أن يكون مساويا للتسلح مع العدو المحتمل أو مجمسوعة من الاعداء • وفي حقيقة الأمر فان هذا هو أكثر الاهداف عقما : فهو كثير جدا اذا ما كانت الدولة ترغب فقط في الدفاع عن نفسها ، وقليل جدا اذا ما كانت تأمل في فرض ارادتها على الجانب الآخر ، ولم تكن الأميرالية البريطانية راضية أبدا بالمساواة • كانت تهدف الى تفوق حاسم على المانيا وإيطاليا ، وعلى اليابان كذلك منذ سنة ١٩٣٧ وما بعدها • ان مستوى هذه الدول الثلاث لم يتم الوصول اليه وذلك لنقص في الوقت وليس لنقص في المال •

ومهما يكن من شيء فقد كانت الأسلحة الحيوية حاسمة طالما كانت أوربا هي المعنية ، وهنا كانت موضوعية المساواة مضللة بصورة غريبة ٠ وفي الحرب العالمية الأولى كان الدفاع أكثر قوة من الهجوم: كان الهاجم يحتاج تفوقا بنسبة ثلاثة أضعاف أن لم تكن خمسة إلى واحد ـ ويبدو أن معركة سنة ١٩٤٠ في فرنسا أثبتت خطأ تلك التجربة ؛ فقد أحرز الألمان نصرا حاسما دون تفوق كبير في كل من قوة المقاتِلين أو المعدات ــ وكامر واقع فان الحملة الفرنسية لم تبرهن الاعلى أن الجيوش المجهزة للدفاع بشكل كاف يمكن أن يقضى عليها اذا ما كانت تحت قيادة سيئة ، وفيما بعد فان التحالف التبير لبريطانيا وروسيا السوفيتية والولايات المتحسدة كان عليه أن ينتظر التفوق بنسبة خمسة الى واحد قبل أن يهزم المانيا . وعلى هذا فأن بريطانيا وفرنسا اذا ما أملتا فقط في الدفاع عن نفسيهما، فان زيادة قليلة في أسلحتهما البرية سوف تمكنهما من عمل هذا ، وكانت هذه الزيادة أكثر مما يلزم فيما بين سنة ١٩٣٦ وسنة ١٩٣٩ ، أما من الناحية الأخرى فأنهما اذا ما رغبتا في هزيمة المانيا وفي استعادة السيطرة الغلابة التي استمتعتا بها سنة ١٩١٩ فقد كان عليهما أن يضاعفا اسلحتهم ليس الى ضعفين وانما الى ستة أضعاف ان لم يكن عشرة ــ وكان هذا أموا مستحيلًا ، أن أحدا لم يقدر قيمة هذا ١٠ أن الناس تعلقوا بفكرة المساواة المضللة مؤمنين بأن هذا سيوفر لهم بطريقة ما ليس فقط الأمن ، وانما القوة • تكلم الوزراء عن « الدفاع » وضمنوه أن الدفاع الناجع هو النصر نفسه ؛ وافترض ناقدوهم أن الدفاع الناجح كان اما مستحيلا أو هو ليس بأفضل من الهزيمة • ليس هناك اذن اجابة بسيطة على سؤال « هل كانت الأسلحة الانجليزية والفرنسية كافية قبل سنة ١٩٣٩ ؟ ، لقسه كانت كافية للدفاع عن الدولتين ، وذلك اذا استخدمت الاستخدام المسحيح وكانت غير كافية لتمنع التوسيع الألماني في أوربا الشرقية . وعي مطهر واحد نم يكن النقدير العادي لمضاعفة التسلم الي ثلاثة الهجوم من الجو ، ووضيح بلدوين هذا عندما قال : د أن قاذفة القنسايل سوف تنفذ كما تشاء » ولقد كان متوقعا أن كل مدينة كبيرة ستسوى بالأرض عند اندلاع الحرب مباشرة ، واقامت الحكومة البريطانية ـ وهي تعمل على أساس هذا الغرض ـ الاستعدادات لاحتمالات أكثر في لنــدن وحدها خلال الأسبوع الأول للحرب عن كل ما قاساه الشعب البريطاني في الحقيقة خلال خمس سنوات طوال ، وكانت الاجابة الوحيدة المقترحة هي « الرادع » ـ سلاح من قاذفات القنابل بقوة العدو نفسها • ولم تدع كل من بريطانيا أو فرنسا امتلاك مثل تلك القوة في سنة ١٩٣٦ أو حتى في سنة ١٩٣٩ ، ومن هنا ، والي حد كبير ، كانت مخاوف رجال السياسة وتحولت كل هذه التقديرات لتكون مخطئـة ، فلم يخطط الالمان أبدا لاستقلال قذف القنابل • وكان سلاح قاذفات القنابل ملحقــــا بالقوات البرية ، وكان عليهم أن يرتجلوا الهجوم الجوى على بريطانيا في صيف سنة ١٩٤٠ ، وتم الرد على الالمان وهزموا ليس بالمقاتلات البريطانية ، ولسكن بالقيادة المقاتلة ، التي كانت محتقرة ومهملة نسببيا قبل الحرب ٠ وعندما ثابر الانجليز بدورهم على قذف ألمانيا بالقنابل الحق هـذا الاضرار بهم أكثر من الألمان ــ بمعنى أن هذا استنفد رجالا وآلات انجليزية أكشــر مما دمره في المانيا ـ ولم يستطع أحد أن يدرك هذا قبل حدوثه ، كما فشل الكثيرون في الواقع في ادراكه بعد ذلك • أن الوضع في سنوات ما بعد الحرب خط سبيله في ظل من الخطأ البشع • "

ان الحروب عندما. تأتى تختلف دائما عن الحرب المتوقعة ويلحق النصر بالجانب الاقل خطأ وليس لمن خمن تخمينا صحيحا • وبهذا الفهم فان بريطانيا وفرنسا لم يستعدا استعدادا كافيا • أعطى الخبراء العسكريون النصيحة المخطئة واتبعوا الاستراتيجية المخطئة ، ولم يفهم الوزراء ما قيل لهم من خبرائهم ، ولم يدرك الساسة أو الرأى العام ما قيل لهم من الوزراء • لم تقترب الوان النقد كثيرا من العمل الصحيح • فونستون تشرشل مثلا كان «سليما » فقط في طلب المزيد في كل شيء • فونستون تشرشل مثلا كان «سليما » فقط في طلب المزيد في كل شيء • كثيرة كقوة الجيش الفرنسي وكفاية القاذفات عنيدا في خطئه بشكل بدعو للغرابة ، كانت القيادة الفنية الخاطئة هي السبب الرئيسي في الفشل بالرغم الانجليزي ـ الفرنسي ، ولعبت المشاكل الاقتصادية دورها بالمثل بالرغم من أنه كان أقل مما زعم ، وربما كان متوقعا في فرنسيا من حكومة

الجبهة الشعبية التى جاءت الى الحكم في يونيو سنة ١٩٣٦ أن تكون حازمة بصفة خاصة مع الدول الفاشية ولكنها كانت أيضا بادخال اصلاحات الجتماعية فات أوانها منذ من طويل وسببت هذه الاصلاحات المتواضعة غضبة مريرة بين طبقات الملاك وتحملت الأسلحة الفرنسية الجزاء وعندما طالب القادة العسكريون الفرنسيون وهم محافظون بطبيعتهم بنفقات أكثر للقوات المسلحة ، كانوا يعبرون بلا شك عن حاجات أصيلة اولكنهم كانوا يأملون أيضا أن تخرب هذه النفقات المتزايدة برنامج الاصسلاح الاجتماعي ورد مؤيدو الجبهة الشعبية بأى ، أغلبية الشعب الفرنسي بنفس المستوى ، معترفين بأن بعض نفقات التسلح طلبت لكي تمنعالاصلاح بنفس المستوى ، معترفين بأن بعض نفقات التسلح طلبت لكي تمنعالاصلاح ودفضوا أن يقتنعوا بأن أي زيادة هي أمر ضروري و

وتعطل التسلح البريطاني لسبب مختلف وادعت الحكومة أحيانا \_ وهذه حقيقة أنها عوقت بنزعة السلام غير الوطنية من المعارضة العمالية، وضخم هذا العذر بشكل كبير فيما بعد ، عندما أظهرت الاحداث فشل الحكومة • وفي حقيقة الأمر اختارت الحكومة البريطانية بمحض ارادتها أن تحدد النفقات على الأسلحة الى رقم متواضع ، كان لها أغلبية ضخمة في مجلس العموم House of Commons سي ٢٥٠ في مجموع ، وكان حزب العمال لا أمل له في مقاومة مقترحات الحكومة وهو شيء بعيد تمامـــا عن الحقيقة بأن كثيرًا من حزب العمال كانوا بريدون دائما أسلحة متزايدة ، وزحفت الحكومة ببطء نحو أسباب ذات نظرة سياسية واقتصادية أبعد كثيرا من الخوف من المعارضة العمالية وأخرت الهجمات المبادرة لتشرشل من عمل الحكومة • كان من الصعب على الوزراء وقد أنكروا أعباء أن يعترفوا بأنه كان على حق • وحتى عندما شرعوا في زيادة التسلح ، فعلوا ذلك بحذر مفرط ـ النقيض التام لهتلر الذي كان يتباهي دائما بالأسلجة التي لم يكن يملكها ، وكان يريد أن يهز أعصاب خصومه ، وكانوا هم يريدون أن يسترضوه ، وأن يعيدوا اكتسابه الى مفاوضات السلام ، ولهذا السبب حاولت الحكومة البريطانية من أجل هتلر ، أن تجعل مقاييسها تبدو غير ضارة وغير فعالة في الوقت نفسه الذي كانوا يؤكدون فيه للرأى العام البريطاني ، وحتى لأنفسهم ، أن بريطانيا ستصبح بعد ذلك في مأمن ــ وقاوم بالدوين في اصرار انشاء وزارة للامدادات ، وعندما اضطر اخيرا لمنح المنصب الوزارى الخالي لتنسيق الدفاع ، لم يختر تشرشل أو حتى أوستن تشمبرلن ، وانما السير توماس انسكب وكان تعيينك صور تماما بأنه كان أكثر الاشبياء شذوذا منذ أن جعل كاليجولا حصائه قنصلاً • على أنه كانت هناك في الواقع مناصب بريطانية وافرة من هــــذا النوع تؤلف « آلاياً » من أحصنة فرسان كاليجولا • كانت الحكومة البريطانية تخشى أن تسيء الى المبدأ الاقتصادي أكثر من خشبيتها أن تسيء لهتلر ٠ كان سر صندوق بندورا الذي فتحه شاخت في المانيا والذي حققه أيضا النيوديل New Deal الامريكي الذي ونقد مستقر ، منذ نظروا الى الانفاق العام المتزايد كشيء بالغ السوء غير مسموح به الا في حالة الحرب الفعلية فقط ، وحتى في ذلك الوقت يكون شيئًا محزنًا • لم يكن لديهم أية دلالة على أن الانفاق العام على أي شيء حتى على التسلح ، يصعب معه رفاهية متزايدة كأنوا لا يزالون يعاملون التمويل العام ككل الاقتصاديين المعاصرين تقريبا باستثناء جرم كينن بطبيعة الحال ، كما لو كان تمويلا فرديا خاصا ، فعندما ينفق الفرد أموالا على أشياء غير مفيدة فانه لا يملك الا القليل لانفاقه في أشسسياء أخرى وعندئذ يقل الطلب • وعندما تنفق الدولة أموالا ، فان ذلك يخلق طليـــا متزايدا وتنشأ تبعا لذلك رفاهية متزايدة تشمل المجتمع بأسره ، وان هذا واضبع لنا الآن ، ولكن القليل كان يعرفه في ذلك الحين ، وقبل أن ندين بالدوين وكذلك نيفيل تشمبرلن في ازدراء يجب علينا أن نتمعن أنه حتى في سنة ١٩٥٩ دعى اقتصادي أمام مجلس اللوردات لكي ينادي بالأخذ بمبدأ التقتير العام الذي أحدث التناقض في السياسة البريطانية قبل سنة ١٩٣٩ . وربما لا زلنا أقل استنارة ، وأكثر رعبا من الانفجار ً الشعبي الذي قد ينتج اذا ما استمر الاقتصاديون في طريقهم ، وعندئذ يكون الرجوع الى بطالة ضخمة ٠ فقبل سنة ١٩٣٩ كان ينظر الى تلك البطالة كقانون طبيعي ، وكانت الحكومة تســـتطيع أن تدعى بمنتهى الاخلاص أنه لا توجد أية موارد غير مستغلة في الدولة عندما يظل حوالي مليونين متعطلين •

وكان لهتلر هنا أيضا ميزة كبرى على الدول الديمقراطية ، كان أكبر ما حققه هو الانتصار على البطسالة ، ولم يأخذ كثير من الالمان فى اعتبارهم أية طرق خادعة اتبعها طالما أنه حقق ذلك ، وأكثر من هذا فانه وان اعترض أصحاب البنوك الالمان فلم تكن لديهم الوسائل الفعالة لقول هذا ، وعندما وصل شاخت نفسه الى حد القلق ، لم يكن أمامه سبوى ان يستقيل ، ولم يعر ذلك التفاتا الا القليل من الألمان أن ديكتاتورية مثل التي كانت لهتلر تستطيع أن تتجنب النتائج العادية للتضخم ، فطالما أنه لا توجد هناك أية نقابات ، أمكن الابقاء على استقرار الوجود وكذلك الأسعار في حين حال الاشراف العنيف على التبادل سمعضدا باسملحة الأسعار في حين حال الاشراف العنيف على التبادل سمعضدا باسملحة الرعب والمباحث السرية حدون أى هبوط في المارك ان المكومة البريطانية لا زالت تعيش في الجو النفسي لسنة ١٩٣١ : أكثر خشية من اضطراب

النقد عنها من الهزيمة في الحرب ، كانت مقاييسها بالنسبة للتسلح اقل استنادا على الضرورة الاستراتيجية حتى لو كان ذلك معروفا عنها بالنسبة لموقف دافع الضرائب ، وهو الذي قد أكد له دائما أن الحكومة قد جعلت بريطانيا قوية بالفعل ، لن يتحمل كثيرا ، وجاء تحديد ضريبة الدخل وثقة مدينة لندن في المقام الأول وجاء التسلح في المقام الثاني ، وفي ظل تلك الظروف ، فانه ليس من الضروري التوسل بمعارضة حزب العمال لكي نفهم لماذا كانت الاستعدادات البريطانية للحرب قبل سسنة العمال لكي نفهم لماذا كانت الاستعدادات الألمانية ، ان وجه العجب ممكن أن يكون بهذا الوضع : أنه عندما قامت الحرب ، كانت بريطانيا في مستوى يكون بهذا الوضع : أنه عندما قامت الحرب ، كانت بريطانيا في مستوى استعدادها نفسه من قبل ، انه انتصار المهسسارة العلميسة والفنية على الاقتصاديين ،

ومهما كان الأمر فان التفسير البسيط لكل ما حدث بين ١٩٣٦ ، ١٩٣٩ هو مجرد أن نقول ان بريطانيا وفهرنسا كانتا اقل تجهيزا للحرب من ألمانيا وايطاليا • وبطبيعة الحال فان الحكومات يتحتم عليها أن تزن قوتها ومواردها قبل تقرير العمل ـ أو عدم العمل ، وهي نادرا ما تفعل ذلك ، وفي الحياة الواقعية فان الحكومات التي لا تريد أن تفعل شيئا تكون مقتنعة اقتناعا لا يتطرق اليه الشك بضعف بلادها وتصبح واثقة بالمثل المستعدادا لحرب عظمي في الفترة بين ١٩٣٣ ــ ١٩٣٦ عنها قبل أن يأتني هتلر الى الحكم ، والاختلاف هو أنه كان يملك أعصابا قوية بينمـــا كان أسلافه لا يملكونها \* وفي الخاتمة الأخرى للقصة كان للحكومة البريطانية سبب ضعيف في مارس سنة ١٩٣٦ لتصديق أن بريطانيا تستطيع مواجهة مخاطرة الحرب أفضل من ذي قبل ــ بينما الأمر يبدو على العكس ، ومن وجهة النظر الفنية ـ كان التغيير نفسانيــا ـ اسراف في التشبث غير المعقول يماثل التهيب الذي سبقه • وهناك من الشواهد الضئيلة على أن حكام الدول الديمقراطية ( أو الديكتاتورية بالنسبة لهذا الأمــر ) كانوا يستشيرون دائما خبراءهم العسكريين بطريقة مفصلة قبل اقرار السياسة كانوا يقررون السياسة أولا ثم يسالون بعد ذلك الخبراء عن التعليلات الفنية التي يمكن بها تبرير هذه السياسة ٠ وكان هذا هو الوضع في تردد انجلترا وفرنسا في تعضيد عصبة الأمم بلا مساومة في خريف سنة ١٩٣٥ ، وكان هذا هو الوضيع أيضا في احجامهم عن أخذ موقف حازم ضد الدكتاتورين في سنة ١٩٣٦ ، أراد الوزراء البريطانيون السلام من أجل دافع الضرائب ، وأراده الوزراء الفرنسبون لكي يستمروا في برنامجهم في

الاصلاح الاجتماعى · وكانت الدولتان تتشكلان من رجال مسنين حسنى النية يحجمون بحق عن خوض حرب عظمى ، وعما اذا كان فى الامكان تجنبها ، وكان ضد طبيعتهم أن ينبذوا فى الشئون الخارجية سياسه التراضى والاذعان التى كانوا يطبقونها محليا ·

الرين بتحد أبعد وأكثر مباشرة للاتفاقية الاقليمية الاوربية القائمسية ، أو اذا ما كان موسوليني قد جد في طلب ميادين أخرى صالحة للغزو بعد اكتساحه الحبشة مباشرة ، ولكن هتلر ظل ساكنًا ، وأنهكت قوة ايطاليا ووقع أكبر حدث في سنة ١٩٣٦ في مكان آخر ـ صراع مباديء ـ أو هكذا كان يبدو بدلا من صدام مباشر للقوى • كانت تلك هي الحرب الأهلية الاسبانية ، ففي سنة ١٩٣١ أصبحت أسبانيا جمهورية ، وفي سينة ١٩٣٦ ألقى انتخاب عام بمقاليد الحكم \_ كما في فرنسا \_ الى جبهـة من الراديكاليين ، والاشتراكيين والشيوعيين \_ جبهة شعبية أخرى . وكان برنامجها عداء للكهنوتية وديمقراطيا بشكل أكبر من الاشترأكية ، وحتى هذا كان كافيا لاثارة المصالح القديمة الراسخة ـ الملكية ، والعسكرية والفاشية • ووضعت خطط لثورة معادية للديمقراطية في باكورة سنة ١٩٣٤ ، وتِلقت نوعا من المباركة غير الصريحة من موسوليني • وفي يوليو سنة ١٩٣٦ انفجرت تلك الخطط في شكل تمرد عسكري واسع النطاق ، وكان من المعتقد عالميا في ذلك الوقت أن هذا التمود هو الخطوة التاليـــة لاستراتيجية غزو فاشية متأنية ، الحبشة الخطوة الأولى واعادة احتـــلال الرين التالية ، والآن أسبانيا . وكان من المعتقد أن المتمردين الأسسبان دمي للحاكمين الفاشيين ، ومعرفة بالتاريخ الاسباني والاخلاقيات الاسبانية لابد وأن تعلم أن تلك النظرة خاطئة ، فالاسمسبانيون ، حتى الاسمانيين الفاشيين كانوا فخورين باستقلالهم الى حد لا يجعلهم دمي لأي فرد ، وقد أعد التمرد دون استشارة جادة في أي من روما أو برلين ، وقد أمدها موسوليني بطائرات كاستياء عام من الديمقراطية • وتعاطف بعض العملاء الالمان مع المتمردين • ولكن هتلر لم يكن يعلم أكثر من أي فرد آخر عن التمرد الفعلي قبل حدوثه ٠

ولقد توقع المتمردون نصرا سريعا ، وتوقعه كثير من الآخرين لهم ، وبدلا من هذا جمعت الجمهورية عمليال مدريد وقضت على المتستمرين العسكريين في العاصمة وأكدت قبضتها على معظم اسبانيا ، واستمرت حرب أهلية طويلة في عرض البحر • وزاد موسوليني من مسلماعلته للمتمردين ، بالمعدات أولا ثم بالرجال ، وأرسل هتلر مساعدة جوية على نطاق أكثر تواضعا ، وفي الجانب الآخر ، وبعلد عشرة أيام من اندلاع

التمرد بدأت روسيا السوفيتية في ارسال معدات عسكرية للجمهوريين ، انه لمن السهل ادراك لماذا ساعد الديكتاتوران المتمردين .

غموسوليني كان يريد أن يزعزع الثقة بالديمقراطية ونمني ـ وهو مخطىء \_ أن يحصل على حق استعمال القواعد الأسمانية البحرية التي يستطيع منها أن يتحدى فيرنسا في البحر المتوسط ، كان يريد أن ينتصر الفاشيون الاسبان وأن ينتصروا سريعا بأقل قدر ممكن من الضغط على الموارد الايطـــالية الهزيلة ، وكان هتــــلر ســـعيدا كذلك لزعزعة الثقة بالديمقراطيين ، ولكنه لم يأخذ الحرب الاهلية الاسبانية بجدية كبيرة • كانت غايته الكبرى تشجيع الهوة بين ايطاليا وفرنسا • وليس كفالة نصر الفاشية الاسبانية • واستخدم السلاح الجوى الالماني أسبانيا كميدان اختبار لآلاتهم وطياريهم ، وعلى العـكس من ذلك عضد هتلر المتمردين الاسمبان أساسا بالكلمات ٠ كان من المعتقد بشكل واسع في هذا الوقت أنَّ ألمانياً وايطالياً سوف يقاتلون بأنفسهم في جانب المتمردين اذا ما قوبل. تدخلهما بالتحدى ، وأنه لمما يدعو إلى العجب حقا أن هذا لم يكن صحيحا، ومن الحقائق القليلة الأكيدة التسمجيل في هذا الوقت أن كلا من هتلو وموسوليني كانا قد عقدا العزم على عدم المخاطرة بالحرب في أسبانيا ولو قوبلا بالتحدي لانسحبا ٠ كان موقفهما مشابها تماما لموقف بريطانيا وفرنسا في الحبشة : العمل الى حد بلوغ حافة الحرب ، ولكن ليس أبعد من ذلك ، وفي سنة ١٩٣٥ خدع موسـوليني الدولتين الديمقراطيتين ، وعندما جاء دورهما في سنة ١٩٣٦ فشلتا في خداع الحاكمين ٠

ان سياسة بريطانيا وفرنسا أو عدم وجودها ، وليست سياسة هتلر وموسسوليني هي التي حددت نتيجة الحرب الاهلية الاسسبانية • كان للجمهوريين موارد أكثر ومؤازرة شعبية أكبر ، كان من الممكن لها أن تنتصر اذا ما تلقت العلاج السليم الذي كانت تستحقه بالقانون الدولى ، أسلحة أجنبية للحكومة الشرعية ، ولا شيء للمتمردين • وكان في امكانها أن تنتصر حتى لو أن الجانبين تلقيا مساعدة خارجية • وإذا ما رفضاها معا ، ولم يكن لدى المتمردين فرصة سسوى تلقيهم مسساعدة أجنبية في حين لا يتلقى الجمهوريون شيئا أو شيئا قليلا ، ولقد تم هذا الترتيب غير العادى بواسطة البدن وباريس وان لم يكن عن عمد • كان الدافع الأول للحكومة الفرنسية وهي نفسها قائمة على جبهة شعبية هو السسماح بتصدير الاسلحة الى المرسيون ، بالرغم من تعاونهم مع الاشتراكيين في الحكومة على مساعدة الفرنسيون ، بالرغم من تعاونهم مع الاشتراكيين في الحكومة على مساعدة قضية شيوعية مزءومة في الخارج ، وخشي الاشتراكيون الفرانسيون من قضية شيوعية مزءومة في الخارج ، وخشي الاشتراكيون الفرانسيون من

أن يتورطوا في حرب مع الدول الفاشية ، وذهب ليون بلوم رئيس الوزراء الى لندن طلبا للنصيحة ، وفيها ردع بشكل أكثر حزما ، وقدمت الحكومة البريطانية اقتراحا يبدو في ظاهره جذابا - أن فرنسا أذا ما امتنعت عن مساعدة الجمهورية الاسبانية فمن الممكن حث ايطـــاليا والمانيا على عدم مساعدة المتمردين ولاستطاع الاسبان تقرير مصيرهم ، وفي كل الاحتمالات اذا ما نفذ عدم التدخل بصدق ، فستنتصر الجمهورية • اننا لا نعرف لماذا قدمت بريطانيا هذا الاقتراح ٠ كان ضد تقاليد السياسة البريطانية فمنذ قرن أو ما يقرب من ذلك ، وعندما كانت هنــاك أيضــــا حرب أهلية في أسبانيا ، أيدت بريطانيا بفاعلية قضية الملكية الشرعية بالسلاح ، ونبذت مبدأ عدم التدخل الذي كان الحلف المقدس يدافع عنه Holy Alliance . والآن وفي سنة ١٩٣٦ زعمت الحسكومة البريطانية أنهسا تعمل بمفردها لمصلحة السلام العام • ان كل الدول الكبرى اذا ماظلت بعيدة عن أسبانيا، فأن الحرب الاهلية سوف تحرق نفسها بعيدا عن سياج الحضارة ، كما كان يأمل ما يترنخ أن يحدث مع الثورة اليونانية في القرن الثامن عشر، وادعى النقاد اليساريون أن الحكومة ذات ميول فاشية ، وتريد للمتمردين أن ينتصروا ، وكان الانجليز ، من ذوى المصالح في أسبانيا ، غير متحمسين للجمهورية ، وقد تكون الحكومة قد تأثرت بهم ، ولم ينظر القواد بعطف الى الجبهة الشعبية ، وربما كانت الحكومة البريطانية أقل اصرارا على عدم التدخل اذا ما كان الموقف معكوسا فقد كان هناك تمرد شميوعي أو حتى راديكالى في أسبانيا ضد نظام فاشي قائم • ليست لدينا وسائل للمعرفة وربما يكون الوجل ـ الرغبة في تجنب منطقة جديدة للنزاع في أوربا ـ هو العامل الأساسي ثم جاءت الميـــول الفاشية ، اذا ما كانت كاثنة في المقام الثاني •

وعلى أية حال فقد شقت الحكومة البريطانية طريقها ووافق بلوم على سياسة عدم التدخل وأكثر من هذا أقنع قادة حزب العسمال بتأييد هذه السياسة أيضا ، وذلك حتى لا يجعلوا موقفه عسيرا في فرنسا ، وعلى ذلك فقد فرضت الحكومة الوطنية عدم التدخل على بلوم أولا ، وفرضها هو على قادة حزب العمال وفرضوها هم على تابعيهم وكل هذا باسم السلام الاوربي وعقد مجلس لعدم التدخل في لندن ، ومثلت جميع الدول الاوربية الكبرى ووضعت المساريع في هدوء لمنع شدون الاسلحة الى أسبانيا ، ولم تبد ألمانيا وإيطاليا أي تظاهر يحفظ وعودهما ، فقد ندفقت الأسلحة باستمرار من كلتا الدولتين كما أرسلت التشكيلات العسكرية الإيطالية فوق ذلك ، وبدا على الجمهورية الاسبانية وكأنها محكوم عليها بدمار مبكر ، وقلبت

روسيا السوفيتية هذا التوقع الخالص ، وأعلن الروس أنهم سوف يحفظون وعدهم بعدم التدخل فقسط الى المدى الذى تحفظ فيه ألمانيا وايطاليا وعردهما ، وأرسلت الأسلحة السوفيتية الى أسبانيا وان لم يكن بالنطاق الفاشى نفسه قط ، وساعدت هذه الاسلحة الجمهورية على الاستمرار لاكثر من عامين .

انه شيء بعيد الاحتمال أن روسيا السوفيتية تدخلت في أسبانيا على أسس المبدأ ، فلم تكن السياسة السوفيتية معروفة تحت قيادة ستالين ، بتعضيدها للشيوعية فضلا عن الديمقراطية ، ولقد سمحت لشيانج كاى شيك بأن يذبح الشيوعيين الصينيين دون أن تنبس ببنت شفة ، وكان يمكن أن تستمر في علاقات الود مع ألمانيا النازية ، اذا ماكان متلر راغبا في ذلك ولقد اعتقد شخولنبرج ٠٠ السيغير الألماني في موسكو ، أن روسيا السوفيتية ساعدت الجمهورية الأسبانية لرد اعتبارها أمام شيوعيي أوربا الغربية بعد صيدمة التطهير الكبير(١) ومن المحتمل وجود أسباب أكثر قدوة • فالنزاع في أسسبانيا كان شيئا يرحب به السوفييت أكثر من نزاع قريب من حدودهم ، كما كانوا يأملون أيضا في السبب هذا النزاع نفورا بين الدولتين الديمقراطيتين الغربيتين والدول أن يسبب هذا النزاع نفورا بين الدولتين الديمقراطيتين الغربيتين والدول الفاشية ولكن بطبيعة الحال لم يكن في نية الروس الدخول في مخاطرة تورطهم بأنفسهم في الحرب • كانت مصلحتهم الابقاء على الحرب الأهلية الاسبانية مستمرة ، وليس في انتصار الجمهورية وهو الاتجاه نفسه الذي التخذه هتلر تجاه الفاشية الاسبانية .

وأصبحت الحرب الأهلية الاسبانية الموضوع المسيطر في الشئون الدولية كما كانت في بريطانيا وفرنسا موضوعا للجدل الحاد داخليا ، وبدا موضوع النزاع الكبير بين الديمقراطية والفاشية وكانه « في مأزق » في أسبانيا • وكان هذا المظهر مضللا ، قلم تكن الجمه ورية الأسبانية خالصة الديمقراطية أبدا ، وباستمراد الحرب ازداد وقوعها بصورة طبيعية تحت توجيه الشيوعيين الذين رتبوا عمليات الامداد بالسلاح • وفي الجانب الآخر كان المتمردون أعداء بصورة مؤكدة للديمقراطية على أنهم صبوا اهتمامهم على أسبانيا وليس على الفاشية الدولية كما لم يكن لدى قائدهم فرانكو Franco أي نوايا لربط اسبانيا بأى دولة أجنبية أو أية قضية أجنبية • وبالرغم من أنه أيد هتلر وموسوليني بتصريحات أيديولوجية مدوية، الا أنه كان مساوما عنيفا عندما بلغ الأمر حد التنازلات الاقتصادية

<sup>(</sup>۱) من سخولنبرج الى وزارة الخارجية ، ۱۲ اكتوبر سنة ۱۹۳۹ « السياسة الخارجية الالمانية الغصل الرابع ۱۱۱ ، دقم ۴۰۹۷ .

"ثما أنه في المسائل الاستراتيجية لم يسمح بأى تنازلات وكسب الثوار الحرب الأهلية ، ولشد ما أدهش الجميع أن النصر لم يؤثر على التوازن العام في أوربا ، ولم يجد الفرنسيون حاجة الى الزحف بقواتهم الىالبرانس بالرغم من الحديث عن اصطفافهم بجهة ثالثة معادية ، ولم يكن الانجليز في حاجة الى القلق بشأن جبل طارق ، فلقد أعلن فرانكو حياده خلال الأزمة التيشكية سنة ١٩٣٨ الأمر الذي ضيايق هتلر والتزمت أسبانيا بالحياد التام في خلال الحرب العالمية الثانية فيما عدا ما يتعلق بروسيا، وحتى في هذا لم يكن « القطاع الاسباني الازرق » بأكثر من لفتة أدبية « أو غير أدبية » (١) .

ولم يتنبأ بهذه النتيجة الغريبة الا القليل ، وكان للحرب الأهلية الاسبانية تأثير عالمي كبير خلال قيامها ، فلقد أدت دورا كبيرا في الحيلولة دون الاتحاد الوطني في بريطانيا وفرنسا ، وربما كانت المرارة التي تمخض عنها النصر الانتخابي للجبهة الشعبية هو الذي جعل الوحدة في فرنسا مستحيلة في أي ظرف ؛ على أنه كانت هناك جهود ضبخمة تجاه حكومة ائتلافية حقيقية في بريطانيا بعد اعادة احتلال هتلر للرين . ووضعت المحاولات عن عدم التدخل حدا لهذه الجهود ، واتهم حزب الاحرار وحزب العمال الحكومة بخيانة قضية الديمقراطية ، وأثار التماس الوزراء بدورهم العذر لموقف لجنة عدم التدخل السخط عنكما انكشف عدم أمانتها ، وجذبت الحرب الاهلية الاسبانية الاهتمام وحولتها عن المشاكل الأكثر ايلاما التي أثيرت من جراء انتعاش قوة ألمانيا ، وشعر الجميع أن الامور ستسير على خير ما يرام اذا ما هزم فرانكو ، وتوقفوا عن التفكر في كيفية كبح جماح هتلر · وفي الأيام الأولى لسنة ١٩٣٦ بدأ ونستون تشرشك ل وكأنه نقطة الارتكاز للرأى الوطنى والرأى الديمقراطي • كان محسايدا بالنسبة للحرب الاسبانية أو ربما أميل عاطفيا يقدر طفيف تحاه فرانكو ٠ وانهارت مكانته ولم يسترد الاتجاه اليساري حتى خريف ١٩٣٨ .

وباعدت الحرب الاهلية كذلك من الهوة بين روسيا السوفيتية والدول الغربية ـ وبالتحديد بين روسيا السـوفيتية وبريطانيا التي تدور عليها

<sup>(</sup>۱) وصل الامر بالمراقبين المهرة حد مناقشة أن هتلر كان لابد من أن يتجسه مباشرة الى غزو أسبانيا بعد غزوه لفرنسا أذا ما كانت الجمهورية قد انتصرت ، وعلى هذا الاساس فان انتصسار فرانكو ادى الى مكسب الحلفساء ، أن تلك « اللولوات » التاريخية لانفع فيها ، ففى مقدور انسان أيضا أن يحتج بأن انتصار الجمهوريين كان سيزعزع الفاشيين الى حد الحيلولة دون قيام أية حرب ، لقد وقف هتلر أمام الحدود الاسبانية أما لنقص الموارد أو لعدم اهتمامه بغرب البحر المتوسط ، أن شكل النظام الأسباني لم يؤثر عليه كثيرا .

أساسا السياسية الغربية ، لم يكن يعنى المعكومة البريطانية كيفية انتهاء الحرب ، وانما ضرورة انتهائها بسرعة • وكانت الحكومة الايطالية تريد أيضا نهاية سريعة للحرب ولكن بشرط أن ينتصر فرانكو وانزلق الساسة البريطانيون الى موقف الاتفاق مع ايطاليا • فنصر فرانكو سموف ينهى الحرب ، والأمر سيان فيما عدا بالنسبة للاسبان ، وعلى هذا يكون الثمن جديرا بالدفع ، وكان هتلر أيضا يسعده انتصار فرانكو بالرغم من أن السياسة الألمانية كانت جذلة بأن ترى الحرب دائرة • وتحول كل الاستياء الانجليزي ضد روسيا السوفيتية ، وكشف مايسكي الممثل السوفيتي في لجنة عدم التدخل عن فضائحها واستخدم تعبيرات رقيقة للديمقراطية وآزرت المساعدات السوفيتية الجمهورية • ماذا كان شهور الساسة البريطانيين ، وهل كانت روسيا السوفيتية تحرص على الديمقراطية ؟ لماذا تطوعت بالتدخل في أسبانيا وهي البعيدة كل البعد عن حدودها ؟ كان من الواضح أن ذلك من أجل كشف عار غر مائها أو حتى ما هو أشد من ذلك ، لتطوير الشيوعيه الدولية ، وقد يظن مراقب منعزل أن التدخل الايطالي وبعده الالماني هو الذي حول الحرب الاسبانية الاهلية الي مشكلة دولية ، وأن الوزراء الانجليز وقد ضاقوا ذرعا بتوقع ازمات أبعد مدى وأغاظهم موقف المعارضة داخليا ــ رأوا فقـــظ ان الحرب يمكن أن تنتهي سريعاً ، لو لم تكن هناك مساعدة سوفيتية للجمهـــورية · وفي الجانب الآخر هناك بعيدا في موسكو شيد القادة السهوفييت شكوكا مشابهة خاصة بهم ، وانتهوا الى أن الساسة البريطانيين لا يبالون بالديمقراطية بمثل عدم مبالاتهم بالشيوعية الدولية بل انهم لا يبالون حتى بالمسالح القومية • كان كل احساس موسكو بالنسبة للسياسة البريطانية قائما على العرض القائل بأنها ترغب في انتصار الفاشية ، لقد سمح الانجليز لهتلر باعادة التسلح وتحطيم نظام الامن ، وكانوا يساعدون فرانكو على أن ينتصر في أســبانيا ، وعلى ذلك ، فمن المحتمل أنهم سريعاً ما قد يقفون بالتأكيد راضين بينما يهاجم عتلر روسيا السوفيتية أو قد يصل بهم الامر الى حد التعاون في هذا العمل .

وكان حتما أن تضميع هذه الشكوك المتبادلة آثارها العميقة في المستقبل • وكان التأثير الفورى للحرب الاسميانية الاهلية هو ارسال ساسة بريطانيين يلهثون لاستجداء موسوليني • كان يبدو وكأنه يقبض على مفتاح السميلام ، وتمنى بعض الانجليز مثل فانسيتارت أن في المكانه اعادة كسبه لجبهة سترسا واتخاذ موقف المعارضة على أوسع نطاق لهتلر ، ورضى البعض الآخر مالاكثر تواضعا بالمحور Axis وأملوا

فقط أن يستطيع موسوليني أن يجعل هتلر أكثر اعتدالًا. وكان موسوليني مستعدا لتثبيت الوعد ، وأن لم يكن مستعدا لانجازه ٠ كان يعرف أن ايطــاليا قــد كسبت في الماضي بفضل التوازن بين الجانبين ، وليس بانحيازها الى احداهما ، وتصور أنه نفسه كان لا يزال حرا · ولكنه توقع من الانجليز أكثر مما كانوا في موقف يستطيعون منه تقديم المزيد ، ظنوا أنه لابد وأن يكون راضيا بكرامة النصر في أسبانيا ، ولكنه أراد انتصارا بتنازلات أكثر من فرنسا تجعل ايطاليا مسيطرة في البحر المتوسط ٠ وكخلل يضاف للمشروع حرمه الجمهوريون الاسبان ــ وقد قوت الاسلحة السوفيتية من عزيمتهم بعض الشيء \_ من النصر الذي كان يحاول الانجليز ترتيبه بدقة ، وبدلا من ذلك هزموا القوات الايطالية في جواد الاجار ٠ وعلى أية حال فقد استمر الانجليز في المحاولة وفي يناير سنة ١٩٣٧ كان هناك اتفاق جنتلمان بين بريطانيا وايطـاليا ، مؤكدة كل واحدة بوقار للآخري ، أنها تنوي تغيير الوضع الراهن في البحر المتوسط • وفي مايو حدث تغيير في الحكومة في بريطانيا واستقال بالدوين الضسالع في خلَّم الملوك وان كان أقل نجاحاً مع الديكتاتوريين ، وأخذ نيفيــل تشــمبرلن مكانه كرئيس للوزراء • وكان تشمير لن : أصلب عودا وأكثر تجربة ، غير صبور على الانحراف في المشاكل الخارجية ، ووافق من أنه يستطيع وضع حد لتيارها • كان الاتفاق مع موسـوليني يبـــدو له حاجة ملحة ، وفي ٢٧ يوليو كتب شخصيا لموسوليني آسفا من أن العلاقات الانجليزية ــ الايطالية غير مرضية ، ومقترحا اجراء محادثات لتحسينها. ورد موسوليني ردا كريما بخط يده \_ تماما كما فعل في الأزمنة السابقة مع أوستن تشميرلن أو رمزاي ماكدونالد •

وتبع ذلك نكسة مشئومة ، فقد شرعت غواصات مجهولة في نسف السفن السوفيتية التي كانت تساعد الجمهورية الاسبانية بالامدادات ، كما أصابت بعض الطوربيدات سفنا انجليزية ، وأفاقت البحرية الانجليزية من سباتها فورا وأفاق ايدن وزير الخارجية أيضا وكان حتى ذلك الوقت لم يصبح د رجلا قويا ، • وبرغم أنه نصب في الوزارة على أنه سخط عام ضد مشروع هور ـ لافال ، فانه كان قد استحث عصبة الامم على التخلى عن الحبشة ، كما كان قد اقتنع باعادة احتلال هتلر للرين دون احتجاج عاد ، وكان قد راعي حضور لجنة عدم التدخل ، وربما كان ضعيفا عندما ترك بالدوين المسئولية له ، ومستاء ثابت العزم عندما تحملها تشمبرلن، أو ربما يكون قد فقد الثقة في وعسود موسوليني • وعلى كل فقد دعت بريطانيا وفرنسا الى مؤتمر في نيون وهناك شكلت دورية بحرية في البحر

المتوسط أنهت تخريب الغواصات الغامضة ، هنا كان استنتاج لم يتكرد ، وهو أن موسوليني سوف يحترم استعراضاً للقوة ، ومع ذلك لم يكن فى استطاعة هذا الاستعراض فى حد ذاته أن يقر شسيئا ، أن الاسباب السياسية للتسلح قبل تدخل ألمانيا وايطاليا فى اسسبانيا كانت لا تزال باقية ، ولم يضف مؤتمر نيون سوى أن هسندا التدخل لا بد ألا يأخذ شكل نزاع بين الدول الكبرى ،

وأضاف الشرق الأقصى حينذاك سببا اضافيا لانكماش الانجليز عن القيام بأى اجراء يجرى أبعد مدى في البحر الأبيض المتوسط · ففي يوليو ١٩٣٧ تحولت العلاقات الباردة بين الصين وأليسابان الى حرب مكشوفة • وفي خلال ثمانية عشر شهر فرض اليابانيون أشرافهم على جميع أنحساء الساحل الصيني ، وبذلك عزلوها عن معظم المساعدة الخارجية ، وهددوا أيضًا المصالح البريطانية في شنجهاي ، وهونج كونج ، ومرة أخرى لجأ الصينيون الى عصبة الأمم ، ولم يكن في استطاعة هذه المؤسسة المحتضرة ، الا أن تحيل الاسمائة الى مؤتمر من الدول الكبرى في بروكسل وفي الكامل من الاستنكار الادبي والذي كانت لا تستحقه الي حد كبير ــ كانوا يبدون معارضين للمذهب الامريكي بعدم الاعتراف بدلا من اظهار انها لاتمد الصين بأي مسماعدة ، وفي بروكسل أحرز الانجليز ضربتهم أولا : لقد عرضوا تأييد أي مساعدة للصين تقترحها أمريكا • وكما هو الحال من قبل لم يكن الامريكيون يريدون فعل شيء ٠ كأنوا يريدون الارضاء الادبي بعدم الاعتراف وكذلك الارضاء المادي لتجارتهم الرابحة مع اليابان • كان عدم الاعتراف بلا وعي من أمريكا بدون شك حيلة لدفع الآخرين ـ وبالأخص الانجليز ـ ضــــ اليابانيين • فالأمريكان يظهرون السـخط والانجليز يظهرون المعارضة • ولم يكن هذا عرضا مغريا ، ولم يفعل مؤتمر بروكسل شبينًا لمساعدة الصين ولم يتدخل حتى في الامداد بالاسلحة لليابان ، وسمح الانجليز بأن تصل بعض الامدادات الى الصين عن طريق بورما ، على أن اهتمامهم الرئيسي كان تثبيت أقدامهم في الشرق الاقصى احتياطا لمصاعب المستقبل . ان من الصعب تتبع التفاعل بين مشاكل أوربا والشرق الاقصى بالتفصيل ، وذهبت كل ادارة في وزارة الخارجية في طريقها المنفصل · ولكن الصلة كانت موجودة ، فبريطانيا وحدها كانت تحاول أن تكون قوة أوربية وعالمية ، وكانت المحاولة تفوق قوتها ، وكانت المصاعب في مجال عين تشدها كلما حاولت أن تعمل في المجال الآخر ٠

كان ارْتمر بروكسل تأثير حاشم على العلاقات بين بريطانيا والولانات

المتحدة ، كانت للسياسة البريطانية ، لمدى طويل ، وجهة نظر محددة : ألا تتشاجر مع الامريكيين • ولم تبتعد أبدا عن هــذه النقطة وفي سنة ١٩١٩ ذهبت الى مدى أبعد \_ سعت الى جر الولايات المتحدة نحو الشئون الاروبية ، ورحبت بالمشاركة الامريكية ، وبالأخص على سبيل المثال في التعويضات ونزع السلاح · وانتهت هذه المشاركة بالعزلة التبي صاحبت فوز ف٠٥٠ روزفلت والديمقراطيين ، كان الامريكيون مسمعولين تماما بالنيوديل حتى لم يعد لديهم وقت لاوربا أو حتى للشرق الاقصى ٠ كان كل ما لديهم لتقديمه هو عدم الموافقة الادبية ، وقد تحصول هدذا ضد الديكتا تورين بشكل أقل عنه ضد الدول التي فشلت في مقاومتهما . لقد أدينت بريطانيا وفرنسا لفشلهما في انقاذ الحبشة ولتهيبها ازاء الحرب الاهلية الاسبانية ، ولعدم رباطة جأشهما عامة تجاه هتلر ، ومع ذلك ، ففي أى من تلك الحالات لم تفعل الولايات المتحدة شيئا على الاطلاق فيما عدا الابقاء على حياد نزيه كان عادة يفيد المعتدى ، وأوضع مؤتمر بروكسل أن الوضع سيكون الشيء نفسه في الشرق الأقصى ودعيت الدول للتعهد بعدم الاعتراف مراعاة لخاطر الولايات المتحدة ، على أنه لم تكن هنـــاك فرصة لمساعدة أمريكية اذا ما قاوموا اليابان بل على العكس ، فقد تتغلب اليابان عليهم بالمعدات الامريكية •

أكملت العزلة الامريكية عزلة أوربا ، ولاحظ المعقبون الاكاديميون ، وبحق ، أن مشكلة الديكتاتورين من الممكن حلها اذا ما جرت الدولتان العالميتان ، روسيا السوفيتية والولايات المتحدة ، نحو الشئون الاوربية . كانت تلك الملاحظة رغبة ، وليست سياسة ، فربما تمسك الساسة الغربيون في شغف بالتعضيد المادي من وراء الاطنطي ، ولم يكن هذا عرضا ، فالولايات المتحدة كانت غير مسلحة فيما عدا في الباسفيك ، وجعلت شريعة الحياد من المستحيل عليهم أن يعملوا ولو كقاعدة للأمداد ، وجعلت شريعة الحياد من المستحيل عليهم أن يعملوا ولو كقاعدة للأمداد ، ولم يكن في استطاعة الرئيس روزفلت سوى بذل النصح الادبي ؛ وكان هذا هو صميم ما يخشاه السياسة الغربيون ، انه سيشل أيديهم في التصدي لهتلر وموسوليني وسيقف عقبة في سبيل التنازلات التي كانا على استعداد لتقديمها ، ولقد كان لدى انجلترا وفرنسا رأسمال أدبيضخم بما فيه الكفاية ، أما ما كان ينقصهما فهو القوة المادية ، ولم يكن هناك شيء يبدو في الأفق من الولايات المتحدة ،

وأثار التعاون مع الاتحاد السوفيتي مشاكل مختلفة • كان الساسة السوفييت شغوفين بأن يلعبوا دورا في أوربا ، أو هذا ما كان يبدو فقد أيدوا عصبة الامم ، وبشروا بالأمن الجماعي ، ورفضوا قضية الديمقراطية

في أسبانيا الى مرتبة البطولة ، وكانت مراميهم الحقيقية لغزا ، أكانوا في حقيقة الأمر متحمسين من أجل الأمن الجماعي ؟ أم كانوا يدافعون عنه لا لشىء الا ليقودوا الدول الغربية الى المتاعب ؟ أكانت لروسيا السوفيتية أية قوة فعالة ؟ وحتى اذا كانت تمتلكها ، فهل كان من الممكن استخدامها؟ لقد التزمت الحكومة السوفيتية بسلوك شبيل منزه عن الخطأ في لجنة عدم التدخل ، ولكن الاشياء تبدو مفايرة في أسسبانيا حيث استخدمت الامدادات السوفيتية لتفرض ديكتاتورية شيوعية على القوات الديمقراطية، وكان يبدو واضحا للساسة الغربيين أن من المسكن أن تنتهي الحرب الاهلية الاسبانية فورا لو أن روسيا السوفيتية تخلت فقط عن قضيية الجمهورية ٠ وعلى ذلك ظهر الروس ، وليس الديكتاتوريان الفاشيان في الامر الواقع ، كمشوشين على السلام ، لقسد عرف ايدن مهمة السياسة الغربية بأنها السلام بأى ثمن تقريبا ، وجعل وجود روسيا السوفيتيــة والولايات المتحدة دفع هذا الثمن شيئا صعبا ، كان في استطاعتهما تقديم السخط المعنوى ، وكان على الدول الغربية أن تعيش مع الديكتاتورين ، وأراد الساسية الغربيون لأوربا أن تقرر شيئونها الخاصة حرة ممن يذكرونها بالديمقراطية والأمن الجماعي وقداسة اتفاقيات السلام .

وربما أيضا كانت هناك كذلك غيرة أوربية عامة من التدخل من الخارج ، رغبة شبه متبلورة الاظهار أن الدول الاوربية لا زالت هي الدول العظمى • ان تجربة دعوة العالم الجديد للتدخل لاصلاح توازن « القديم » في الحرب العالمية الاولى ، كان التدخل الامريكي حاسما ، فقد ساعد الحلفاء على كسب الحرب ، وبعد انقضاء عشرين عاما لم تكن النتيجة تبدو مشرفة فالنصر لم يحل المسألة الالمانية ، والاقرب أن بريطانيا وفرنسا كانتا لا تزالان ممسكتين بها في أيديهما ، أكثر تعقيدا عن ذي قبل ، وبالرجوع الى الماضى : ألم يكن من الأفضل لهما لو أنهما اضطرتا الى تسوية سلمية مع ألمانيا ١٩١٧ الأكثر أو الأقل تواضعا ؟ أيجب عليهما الآن \_ على أية حال أن يكافحا من أجل مثل هذا الاتفاق الآن ؟ وحتى اذا ماكانت الولايات المتحدة قد أغريت مرة ثانية بالتدخل فقد تنسحب مرة أخرى ، وكان لا بد للدول الغربية أن تقرر موقفها من المانيا مرة ثانية بنفسها • أما فيما يتعلق بالتدخل السوفيتي ، فأيهما كان أكثر رعبا \_ أهو نجاحه أم فشله ؟ ان قوة المانيا تصبح أمرا لا يمكن احتماله اذا ما هزمت روسيا ، ومع ذلك فالبديل وهو النصر السوفيتي يكون أمرا أشد سوءًا ، أن ذلك قد يعني الشبيوعية في جميع أنحاء أوربا ، أو هكذا اعتقد الناس · كان الساسة Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الغربيون يريدون شيئا قريبا بقدر الامكان من الوضع الراهن ، ولم يكن في استطاعتهم الحصول على هذا بالتعضيد الامريكي أو السوفيتي .

وهنا كان القرار الضخم في عامي السلام النصف مسلح • \_ وبطبيعة الحال لم يكن هناك شيء يستطيع جر روسيا السوفيتية والولايات المتحدة في أوربا في هذا الوقت وللأسباب التي كانت تبدو مقنعة في ذلك الحين جاهد الساسة الغربيون لابقائهما خارجها ، وكان حكام أوربا يتصرفون كما لو كانوا يعيشون في أيام ميترنخ أو بسمارك ، عندما كانت أوربا لا تزال محور العالم • كانت مصائر أوربا تقرر في دوائر مغلقة واقتصرت مفاوضات السلام بصورة كلية تقريبا على الدول الاوربية • وعندما قامت الحرب كانت حربا أوربية •

## الفصىل السابع الوحق: نهاية النمسا

امتد الخط الفاصل بين الحربين العالميتين أكثر من عامين على وجه الدقة • انتهت فترة ما بعد الحرب عندما أعادت ألمانيا احتلال الرين في ٧ مارس ١٩٣٦ ، وبدأت فترة ما قبل الحرب عندما ضمت النمسا في ١٩٣١ مارس ١٩٣٨ ، ومنذ تلك اللحظة استمر التغيير والاضطراب بلا توقف في الغالب حتى التقي ممثلو الدول المنتصرون في الحرب العالمية الثانية في بوتسدام في يوليو ١٩٤٥ • من كان أول من أثار العاصفة ودفع مسيرة الاحداث ؟ وكان الرد المقبول واضحا : كان هتلر • وكانت لحظة شروعه في هذا العمل متفقا عليها أيضا : كانت ٥ نوفمبر سسنة ١٩٣٧ • ولدينا تسجيل عن تقاريره التي قام بها في هذا اليوم • انها تسمى « مذكرات موسباخ » عن الرجل الذي دبجها ـ ومن المفروض أن هذه المذكرات تميط وقال ناشرو « وثائق في سياسة ألمانيا الخارجية » انها تعطى ملخصا لسياسة ألمانيا الخارجية » انها تعطى ملخصا تستحق أن تفحص بالتفصيل ، وربما سنجد فيها تفسير الحرب العالمية تستحق أن تفحص بالتفصيل ، وربما سنجد فيها تفسير الحرب العالمية الثانية ، أو ربما نجد فقط منبع الاسطورة •

بعد ظهر ذلك اليوم دعا هتلر لمؤتمر في المستشارية وحضره بلومبرج وزير الحرب ، نيورات وزير الخارجية ، فرتش Frirsch رئيس أركان حرب البحرية ، جورنج رئيس أركان حرب البحرية ، جورنج رئيس أركان حرب القوات الجوية ، وقام هتلر بمعظم الحديث ، بدأ بتقرير عام عن حاجة ألمانيا الى « المجال الحيوى » ولم يعين أين يوجد هذا المجال ـ ومن الواضح أنه كان في أوربا ، وأنه ناقش كذلك المكاسب الاستعمارية ،

<sup>(</sup>١) والله في سياسة المانيا الخارجية سلسلة د ، ١ ؛ حاشية في ص ٢٩ .

ولكن المكاسب لا بد وأن تكون هناك ، ان على ألمانيا أن تحسب حساب خصمين عنيدين ، بريطانيا وفرنسا ٠٠ ان مشكلة ألمانيا لا يمكن أن تحل الا بالقوة ، ولن يكون هذا بدون مخاطرة تصاحبها ، ومتى وكيف يكون هذا الالتجاء الى القوة ؟ ناقش هتلر ثلاث «حالات» · الحالة الأولى فترة « ١٩٤٥/١٩٤٣ » وبعد تلك الفترة فان الموقف لا بد أن يتغير الى الأسهوأ ٠ ان سنة ١٩٤٣ لا بد أن تكون لحظة العمل • والحالة الثانية كانت الحرب الأهلية في فرنسا ، وإذا ما حدث هذا ، يكون الوقت قد حان للعمل ضد تشيكوسلوفاكيا • والحالة الثالثة كانت الحرب بين فرنسا وإيطاليا وقد يحمدث همذا في سنة ١٩٣٨ وعندئذ « لا بعد أن يكون هدفنا قهر تشبيكوسلوفاكيا والنمسك في آن واحد ، ، ولم يتأت لواحدة من تلك الحالات أن تصبح حقيقة ، وعلى ذلك كان من الواضح أنها لم تزود ألمانيا «بمسودة» للسياسة الالمانية ، كذلك لم يعتمد هتلر عليها ، • • واستمر في اقامة الدليل على أن ألمانيا سوف تحصل على أهدافها دون حرب عظمي ، وكانت «القوة» تعنى بشكل واضح بالنسبة له التهديد بالحرب، وليست الحرب نفسها بالضرورة • أن الدول الغربية ستكون على درجة من الحيرة والوجل بحيث لا يمكنها التدخل ، وأن بريطانيا كأمر يكاد يكون مقطوعا به وكذلك فرنسا بطبيعة الحال قد حذفتا تشيكوسلوفاكيا من جانبهما واتفقتا على الأمر الواقع وهو أن حل تلك المسألة يرجع الى ألمانيا ، وليس من المحتمل ألا تتدخل أى دولة أخرى «وبولندا» \_ ومعها روسيا من خلفها سوف يكون لديها ميل طفيف للاشتباك في حرب ضد المانيا المنتصرة ، وروسيا يمكن أن تمنع بواسطة اليابان ٠

كان عرض هتلر في جزء كبير منه أحلام يقظة ، لا علاقة له بما جاء بعد ذلك في الحياة الحقيقية ، وحتى اذا ما كانت تعنى شيئا حادا ، فانها أم تكن دعوة للعمل أو هي على أية حال ليست لعمل من أجل حرب عظمى، وانما كانت اقامة لدليل على أن الحرب العظمى ليست شيئا ضروريا ، ورغم الحديث التمهيدي عن فترة ١٩٤٣ / ١٩٤٥ ، فقد كان صلب جوهرها هو اختيار قرص الانتصارات السلمية في سنة ١٩٣٨ ، عندما تشغل فرنسا في مكان آخر ، وبقى المستمعون لهتلر في شك ، وأصر انقادة على أن الجيش الفرنسي سيكون في مرتبة أعلى من الالماني حتى اذا ما شغل ضد ايطاليا أيضا ، وشك نيورات فيما اذا كان النزاع بين فرنسا وايطاليا في البحر المتوسط وشيك الحدوث ، وأزاح هتلر الشكوك جانبا « كان مؤمنا بعدم تدخل بريطانيا ، وعلى ذلك فلم يعتقد في احتمال عمل حربي من جانب فرنسا ضدة المانيا ،

استخلاصها من هذه النبذة التحليلية المتنقلة: كان هتلر يقامر من أجل نوع من الالتواء في الخط الذي قد يقدم له نجاحا في الشئون الخارجية تماما كما جعلته المعجزة مستشارا في سنة ١٩٣٣، ولم تكن هنا خطة ملموسة أو توجيه للسياسة الالمانية في سنة ١٩٣٧ وسنة ١٩٣٨ واذا ما كان هناك توجيه فانه كان عليه أن ينتظر الحوادث(١) .

لماذا اذن عقد هتل هذا المؤتمر ؟ لم يسأل هذا السؤال في نورمبرج، ولم يساله المؤرخون ، ومع ذلك فمن أوليات التنظيم التاريخي ألا يسأل فقطُ عما يوجد في وثيقة ما ، وانما أيضا لماذا خرجت الى الوجود ، كان مؤتمر ٥ نوفمبر «تجمعا عجيباً» كان جورنج النازي الوحيد، وكان الآخرون محافظين من الطراز القديم ممن بقسوا في الوزارة للابقاء على هتلر تحت الملاحظة ، وكانوا جميعا ، فيما عدا رايدر ممن سيعزلون من الوزارة في غضون ثلاثة شهور • وكان هتلر يعرف أن الجميع ، ماعدا جورنج ، من غرمائه ، ولم يكن يثق في جورنج كثيرا · لماذا كشف عن أعمق أفكَّاره الي رجال لا يثق فيهم وكان على وشك عزلهم ؟ كان لهذا السؤال ورد سهل : انه لم يكشف عن أعمق أفكاره · لم تكن هناك أزمات في السياسة الخارجية تستدعي اثارة مناقشات واسعة أو قرارات جارفة ، لقد كان المؤتمر مناورة في الشيئون المحلية • هنا كانت عاصفة تغلى ، لقد جعلت عبقرية شاخت المالية اعادة التسلم والعمالة الكاملة شبيثا ممكنا ، ولكن شاخت أصبح الآن أكثر جموحاً في طلب نفقات أكبر في برنامج التسلح • • وكان هتلر يخشي شاخت ، ولم يكن يستطيع الاستجابة لحججه المالية • كان يدرك فقط أنها مخطئة ، ولم يكن النظام النازي يستطيع أن يهدىء من قوة دفعها ٠ وكان هتلر يهدف الى ابعاد شاخت عن المحافظين الآخرين ، وكان عليه لذلك أن يكسبهم الى جانب برنامج التسليح المتزايد • ولم يكن لعرضه للسياسة الجغرافية أي غرض آخر ، وقد أعطت مذكرات هوسباخ نفسها دليلا على ذلك · تقول الفقرة الاخيرة منها « لقد كان الجزء الثاني من المؤتمر معنيا. بالتسلح » ولهذا السبب بلا شك كانت الدعوة له •

لقد استخلص المشتركون أنفسهم تلك النتيجة • فبعد أن ترك هتلر المؤتمر اشتكى رايدر من أن الأسطول الألماني لن يكون من القسوة بحيث يواجه الحرب لسنوات قادمة ، وجدبه بلومبرج وجورنج ليضعوه في عازق، فيه كانرا يشرحون أن المهمة الوحيدة للمؤتمر كانت وخز فرتش للمطالبة

 <sup>(</sup>۱) ملكرات هوسباخ ۱۰ نونسبر سنة ۱۹۳۷ : سباسة المسانيا الخارجيسة المجموعة د ۱ ، رقم ۱۱ .

ببرنامج تسلح أوسع · ولم يعقب « نيوراث» بشيء في ذلك الحين ، وقيل عنه أنه أدرك المعنى الكامل لشرور هتلر فيهما تلى ذلك من الأيام ، وأنه قاسى حينئذ «عدة أزمات قلبية حادة» وأميط اللثام عن تلك المجموعة من الازمات لأول مرة في سنة ١٩٤٥ عندما كان نيوراث يحاكم كمجرم حرب، فلم تظهر عليه أية دلالة اعياء في سنة ١٩٣٧ أو لسنوات بعدها ، وأعد فرتش مذكرة ، مصرا فيها على أنه لا يجب تعريض الجيش الألماني لمخاطرة الحرب ضد فرنسا ، وحملها الى هتلبر في ٩ نوفمبر ورد هتلر بأنه لاتوجد أية مخاطرة حقيقية وأنه يحسن بفرتش على أى من الا حوال أن يسرع باعادة التسلح بدلا من الخوض في قضايا سياسية • ورغم هذا التعنيف، فقد نجحت مناورة هتلر : ومنذ تلك اللحظة لم يتعاطف فرتش وبلومبرج ورايدر مع خبرات شاخت المالية ، وخلافا لذلك لم يعرها واحد من الذين حضروا اجتماع ٥ نوفمبر أى تفكير آخر حتى وجد جورنج التسجيل الذي قدم ضده في نورمبرج كدليل على جريمته في الحرب ، ومنذ تلك اللحظة أزعجت أشباحها ممرآت البحث التاريخي ٠ انها الأسس لوجهة النظر التي تقول بأنه ليس هناك شيء يمكن اكتشافه عن أصول الحرب العالمية الثانية • أن هتلر ، كما يزعم ، صمم على الحرب ، وخطط لها تفصيليا في ٥ نوفمبر سنة ١٩٣٧ ، ومع ذلك فان مذكرات هوسباخ لا تحتوي على خطط من هذا النوع ، ولم يفترض أبدا أن تفعل ذلك ما لم تكن قد ظهرت في نورمبرج ، ان المذكرات تخبرنا عما نعرفه بالفعل من أن هتلر ( كأي سياسي ألماني آخر ) كان يهدف الى أن تصدير ألمانيا الدولة المسيطرة في أورباً ، وهي تخبرنا كذلك ، كيف كان يطيل الفكر في كيفية حدوث هذا، وكانت تأملاته مخطئة ١٠ انها لا تحمل الا القليل من العلاقة باندلاع الحرب الفعلية في سنة ١٩٣٩ ٠ ان أي خبير سيباق يمكنه فقط أن يصل الى مستوى هملر في الدقة ، لن يستطيع أن يصنع أفضل من هذا لعملائه ٠

كانت التأملات غير ملائمة بقدر ما هي مخطئة ، لم يصنع هتلر أية خطط لغزو العالم أو لأى شيء آخر، لقد افترض أن الآخرينسوف يتيحون الفرص ، وأنه سوف ينتهزها ولم تتح له الفرص التي تخيلها في ٥ نوفمبر سنة ١٩٣٧ ، ولقد أتيحت غيرها ، وعلى ذلك فعلينا أن نبعث في مكان آخر عن الرجل الذي أفسح المجال لفرصة استطاع هتلر انتهازها والذي بذلك أعطى الدفعة الاولى تجاه الحرب ، ونيفيل تشمبرلن مرشح واضح لهذا المركز ، فمنذ اللحظة الاولى التي أصبح فيها رئيسا للوزراء في مايو سنة ١٩٣٧ كان مصمما على أن يبدأ شيئا ما ، انه وان كان بطبيعة الحال قد عقد العزم على العمل لكي يمنع الحرب ، وليس ليجلبها الا أنه لم يؤمن

انه من الممكن منع المحرب عن طريق عدم القيام بأى نشاط ، كان يعاف سياسة بالدوين التي تتميز بالارتياب وسهولة الاندفاع مع التياد ، ولم تكن لديه أية ثقة في المثالية المترددة التي ارتبطت بعصبة الأمم والتي بسطها اللذن في ايمان ضعيف • واخذ تشميرلن بزمام المسادرة في الضغط على زيادة التسلح البريطاني • وفي الوقت نفسه استنكر ضياع المال فيه واعتبره غبر ضروري ، ان سباق التسلح ، كما اعتقد برز نتيجة عوامل سوء فهم الدول الكبرى وليس نتيجة للمنافسات العميقة أو مخطط شرير لدولة ما كي تسيطر على العالم • وأعتقد كذلك أن الدول غير الراضية ، وخاصة ألمانيا ــ لها أحزانها المشروعة ، وأنه يجب مواجهة هذا الاحساس. لقد تقبل الى حد ما الأخذ بوجهة النظر الماركسية التي اعتقدها كثيرون ممن لم يكونوا ماركسيين ، وهي أن عدم الرضاء الالمساني يعزى الى أسباب اقتصادية ، كنقص التعامل مع الاسواق الخارجية كما تقبل بشكل أكبر الرأى الليبرالي القائل بأن الألمان كانوا ضحايا عدم عدالة قومية ، ولم يجد صعوبة في التعرف على موضع انعدام هذه العدالة • كان هناك ستة ملايين ألماني في النمسا ممنوعين من العودة الى الوحاة الوطنية بموجب معاهدات السلام في سنة ١٩١٩ ، ثم ثلاثة ملايين ألماني في تشيكرسلوفاكيا ولم تناقش رغباتهم أبدا ، وثلاثمائة وخمسون ألفسا في دانزج كانوا مزدرين لانهم المانُ • ولقد كانت تنجربة عالمية في الازمة الحديثة ، أن عامم الرضاء الوطنيم أمر لا يمكن مناهضته أو اسكاته • وكان على تشجيران نفسه أن يسلم بذاك رغم ارادته بالنسبة لايرلندا والهناء علن الاعتقاد السائد رغم التليل الذي تدعمه به التجربة أنه ما أن تجاب مطالب الدول حتى تفدو راغمية ومطمئنة •

هنا كان برنامج لاحلال السلام في ربوع أوربا ، انه من ابتكار اشهبرلن وليس مفروضا عليه من هناس ، كانت تلك الافكسار تختلط بالهواء ، وبشارك فيها كل انجليزى فكر في الشيئون الدولية ، وخالفها فريقان فقط ، فرفضت مجموعة صفيرة للخاية شرعية المطالب الوطنية ، وذالوا أن السياسة يبجب أن تقرر على أساس من وسائل القوة ، وليس المحكمة ، وأن القومية يجب أن تقبع الأمن ، وكان تشرشل قسد شن منذ وقت وجيز حملة منفردة ضد التازلات للهند ، وكانت معارضته للتنازلات بالنسبة للألمان ، النتيجة المنطقية لذلك ، واعتنق فانسيتارت وبعض بالمصاء الكبار لوزارة الخارجية وجهة النظر نفسها الى حد كبير ، كانت رجهة نظر صدمت كثيرا من الإنجليز وهي التي حرمت بسخريتها الظاهرة معتنقها من التأثير في السياسة ، كان من المحقد أن القوة قد جربتخلال معتنقيها من التأثير في السياسة ، كان من المحقد أن القوة قد جربتخلال

الحرب العالمه الأولى وفيما بعدها ، وأنها فشلت ، ولا بد للحكمة من أن تأخذ مكانها • وتقبلت مجموعة أكبر كانت هي المسيطرة في حزبي الاحوار والعمال شرعية المطالب الالمانية ، ولكنهم اعتقدوا أن تلك المطالب لا يجب أن تجاب طالما أن هتلر باق في الحكم • ان ماكر هوه في هتلر هو استعداده داخليا ، وبصفة خاصة اضطهاده لليهسود ولكنهم استطردوا من ذلك الى التأكيد بأن سياسته الخارجية تهدف الى الغزو وليس الى عدالة على قدم المساواة لألمانيا • وكان من الممكن الرد على ذلك بأن عدم التدخل في شئون دول أخرى تقليد قديم للسياسة المخارجية البريطانية ، دافع عنه جون برايت وأبو تشميرلن في مرحلة حياته الراديكالية ، وأن تشمير لن كان يحتضن تجاه ألمانيا النازية بشكل دقيق السلوك نفسه الذي طالبت الحركة العمالية دائما بوجوب اتخاذه تجاه روسيا السوفيتية • وكان من المكن الرد عليه أيضا بأن الهتلرية كانت نتاج «فرساى» وأنها سيتفقد حتما صفاتها السيئة باختفاء معاهدة فرساي ، وكانت تلك ردود قوية وان لمتكن حججاً ذات نتائج حاسمة • فلقــــد بقى الكثيرون ممن كانوا يرغبون في مقاومة هتلر ، ولكن كان هناك ضعف في موقفهم طوال الوقت يتلخص في أنهم اعترفوا بعدالة مطالبهم المزعومة في حين أنكروا فقسط أنه مخول بتحقيقها • لقد حاولوا التفرقة بين ألمانيا وهتلر وأصروا على أنه بينما كانت ألمانيا على حق كان هتلر على خطأ ﴿ ولسوء العظ لم يكن هذا تمييزا يرغب الالمان في صنعه •

وعلى كل فقد كان تشميرلن واثقا من أن برنامجه سيكون له أثره النت دفعته احلال السلام عامة في ربوع أوربا وكان مدفوعا بالأمل لا الحوف ولم يخطر بباله أنبريطانيا وفرنسا كانتا غير قادرتين على معارضة المطالب الألمانية والأصبح أنه افترض بأن ألمانيا وهتلر بصفة خاصة سوف يكونان مصنين للتنازلات المعطاة عن طيب خاطر، تلك التنازلات التي اذا فشل هتلر في الاستجابة لها بنفس النوايا الشيبة فانه يكن سحبها ، كان فشل هتلر في الاستجابة لها بنفس النوايا الشيبة فانه يكن سحبها ، كان لنفسه ، كمستشاره الرئيسي في الشئون الخارجية سير دوراس ويلسون لاهو صاحب مصالحات محترف ، اكت عب شحصهرته من خطل المنازعات الصناعية كما لم يقم وزنا كبيرا لآراء وزارة الخارجية ، وعندما أتصل بهتلر المرة الأولى فانه فعل ذلك عن طريق لورد عاليفاكس واندي سيكون بعد للمرة الأولى فانه فعل ذلك عن طريق ايدن وزير الخارجية ، وكان لهاليفاكس موهبة لا مثيل لها ، كان دائما في مركز الحوادث ، ومع ذلك فهو مؤهل بطريقة ما لعدم اقامة وزن للمشاعر التي لا يرتبط هو بها ، لقه سلبت

الثقة من تشمبران وكل فهرد آخر ممن كانت له صلة بالسياسة البريطانية يصورة لا يمكن علاجها عندما حدث الفشل في سنة ١٩٤٠ ان عاليفاكس الذي كانت مسئوليته كوزير للخارجية لمعظم الوقت تالية فقط لمسئونية تشمبرلن بدا غير محرج ، كما أمكن لجورج السادس وكثير من الآخرين بما فيهم قادة حزب العسمال أن يدفعسوا به الى الأمام في جدية كرئيس مناسب لحكومة خلاص وطنى • وانه لمن المستحيل تفسير كيفية حدوث هذا •

وفي ١٩ نوفمبر ١٩٣٧ قـابل هاليفاكس هتلر في بيرختسمجادن كانت زيارة تتميز بالارتجال ، فمن الناحية الرسمية كان هاليفاكس في المانيا ليشاهد معرضا للصيد في برلين ، وقال هاليفاكس كل ماتوقع متار أن يسمعه وامتدح ألمانيا النازية باعتبارها « حصن أوربا ضد البلشفية ، وأبدى تعاطفا نحو الضيم الالماني في الماضي وأشار بصفة خاصة الي قضايا معينة • قد تتاح تغيرات لأن تبدل منها مع مرور الوقت ۽ • وكانت هي: دانزج والنمسا وتشيكوسلوفاكيا ، « وكانت انجلترا يعنيها أن ترى أن أى ٠٠ تبديلات يجب أن تأتى من خلال طريق التطور السلمي وأنه يجب تجنب الوسائل التي قد ينتج عنها اضطرابات وخيمة العواقب(١) ، ٠ وأنصت هتلر وكان يتجول أحيانا • وظل سلبيا كعادته ، يتقبل المنج من الآخرين دون أن يتقدم هو بمطالب • وهنا ، وبكلمات هاليفاكس نفسه ، تأكد لما قاله هتلر للجنرالات منذ أسبوعين مضيا : أن بريطانيا لا يمكن أن تنشد الابقاء على الوضع القائم في وسط أوربا • وكان هناك شرط متفق عليه : ان التغييرات يجب أن تكون بلا حرب عامة « وخيمة العواقب » · ولقد كان هذا ما أراده هتلر نفسه • كانت ملاحظات هاليفاكس اذا ماكان لها أى مغزى واقعى ، دعوة لهتلر بأن يزيد هياج القومية الالمانية في دانزج وتشيكوسلوفاكيا والنمسا ، وتأكيدا أيضا بألا يعارض هدا الهياج من الخارج • بل ان تلك الحوافز لم تأت من هاليفاكس بمفرده • ففي لندن قال ایدن لریبنتروب « ان الشعب فی انجلترا یسلم بأن ارتباطا أكثر مدى بين ألمانيا والنمسا سوف يأتي في وقت ما ١٥/١) • وجاءت الأنباء نفسها من فرنسا . فقد أذهل بابن أن يعرف وهو في زيار ةلباريس أن كوتمبز رئيس الوزراء ، وبونت وزير المالية عندئذ يقدران اعادة النظر في موضوع

<sup>(</sup>۱) مذكرات ۱۹ نولمبر ، دورية وزارة المخارجية ، ۲۲ نولمبر ۱۹۳۷ : سياسة المانيا الخارجية ، المسلسلة د ؛ ١٠٠٠ رقم ٣١ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) من ريبنتروب الى نيوراث ، ١٩٣٧ المرجع السابق رقم .ه

اتجاه سياسة فرنسا في وسهط أوربا كأمر مفتوح برمته للمناقشة ٠٠ وأنه ليس لديهم « أي اعتراض على توسع محدود للنفوذ الألماني في النمسا ويتم الحصول عليه بوسائل متطورة » ، أو في تشيكوسلوفاكيا ، « على أساس من اعادة التنظيم لوطن يتألف من قوميات» (١) ٠

عملت كل تلك الملاحظات على تقـــوية ثقة هتلر بأنه لن يواجه الا معارضة هينة من انجلترا وفرنسا ، انهما لم يقدما حلا للمشكلة الفعلية الخاصة بالاستراتيجية ، كيفية جعسل توسع قوة ألمانيا تبدو وكأنها النتيجة \_ « لاتفاقيات معقولة تم الوصول اليها منطقيا ، وذلك بنص كلمات هاليفاكس ، انه من الممكن لألمسانيا أن تغزو تشبيكوسلوفاكيا والنمسا ، ولكن الشيء الأكثر صعوبة هو تدبير قبول تلك الدولتين لموضوع انتحارهما ، الشيء الذي كان يريده ساسة بريطانيا وفرنسا • ولقد حدث تراجع بعد ذلك في الحوافز من لندن وباريس فلقد ركزا معظم التأكيدات على النمسا • أما هتلر فهو عندما فكر في الخطوات العملية ، وضع خطته على أن يبدأ أولا بتشبيكوسلوفاكيا .. انه تنظيم في الترنيبات ظهر حتى في مذكرات هوسياخ • كان للتشبيك جيش قوى وبعض الادراك السياسي وعلى ذلك فانهم قد يتجهون الى مساعدة النمسا ، ولم يكن للنمسوبين أي منهما • وعلى ذلك فلم يكن من المتوقح منهم مساعدة تشيكوسلوفاكيا • وبالاضافة الى ذلك \_ وهذه نقطة أكثر أهمية \_ فان موسوليني كان عديم الاهتمام بتشيكوسلوفاكيا • وكان لا يزال من الناحية الرسمية معنيا باستقلال النمسا ، وربما لم ينس الانجليز والفرنسيون معا هذا عندما دفعا بمسانة النمسا في المقدمة • ولم يكن هِتلر يعني ارغامهما : لقد أعادها بحزم الي المؤخرة • وفي خريف ١٩٣٧ شبجم الهياج الالماني في تشبيكوسلوفاكيا. ولم يشبجعه في النمسا ، وصرح بحزم بأنه «يجب علينسا الاستمرار في البحث عن حل متطور ١(٣) وبعيدا عن اتخاذ موقف المبادرة تجاه النمسة لم يكن متلر يريد أن يبدأ هنساك • ولم تجيء المبسسادرة من الساسة البريطانيين أو الفرنسيين فقد بسط هاليفاكس وآخرون افتراحا آلاديميا تضمنته تصريحاتهم الوفاقية المختلفة تماما مثلما فعل متلر في مؤتمره يوم ٥ نوفمبر وهو الاقتراح القائل بأنه يصبح من المستساغ أن تمد المانيا زعامتها بشكل سلمي على جارتيها • ولم يركز أي منهم أو هو على العلريقة التبي يمكن بها فعل ذلك ، كان الأمر كله كلاما بلا عمل •

<sup>(</sup>۱) تقرير بابن الى الفوهرد. : ٨ نوفمبر والى وابراكر ، ٤ دبسمبر ١٩٣٧ : سياسة المإنيا الخارجية ، الملزمة د ، ١ ، وقم ٢٢ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) مذكرات كيبلر ، ١ أكتوبر ١٩٣٧ ، المرجع السابق رقم ٢٥٦

ومع ذلك كان حتما أن تأتى المبادرة من فرد ما ، وربما يكون الواجب علينا أن نلتى نظرة على الجانب النمساوى ، كان سكوشنج لا يزال مستشارا للنمسا المستقلة استقلالا اسبيا ، وقاسى فيها أياما محزنة منذ عقد اتفاق الجنتلمان في ١١ يوليو سنة ١٩٣٦ مع آلمانيا ، وكان سكوشنج قد افترض بطريقة بريئة ورفيعة ، أن الاتفاقية من الممكن أن تنهى مشاكله ، فالنمسا يمكن أن تعلن شخصيتها الألمانية ومن الممكن أن يدخل ممثلون محترمون « من المعارضة الوطنية ، الحكومة النمساوية ، ومن الممكن تحقيق اعتقال ١٠٠لنازيين ، وبذلك تكون نهاية الإضطراب والمؤامرات ، ولا مزيد من التسليح السرى أو الدعاية غير الشرعية ، ولكن سرعان ما خاب طن سكوشنج ، فقد استمرت الاثارة النازية كما كانت من قبل ، ولم تستطع حتى أوامر هتلر أن توقفه ، وتآمر رفاق سكوشنيج مؤسوليني وتلقى مواساة باردة ،

وكان موسوليني يحب أن يصور نفسه في موضع متملق ككفيل بوجود النمسا \_ وعلى عكس ميترنخ \_ منتقما لادلال ايطاليا منذ قرن مضى ، لقد أنصت الى تحذيرات القادة الفاشيست \_ ومن زوج ابنته تشــــــيانو وزير الخارجيــة منذ ذلك الحين ــ بأن هتلر شريك خطــر يمكن أن يحطم ايطاليا بعد أن يلتهم الآخرين أولا ، وبدا وكأنه يبدى اهتماما ، ولكن عندما جاءت اللحظة لم يستجب أبدا الى تحذيراتهم . وفي الأعماق كان موسوليني الواقعي الوحيد في الجماهير الفاشية والوحيد الذي قدر أن ايطاليا لا تمتلك الا قوة ذاتية طفيفة ، وأنهما لا تستطيع الا التظاهر فقط بالعظمة باعتبارها مطية لهتلر • وكان في استطاعته أن يتكلم عن سياسة مستقلة أو عن تأمين المصالح الإيطالية في وسط أورباً • وكان يعرف أنه مجبر على افساح الطريق أمام هتلر اذا ما بلغت الأحداث حد الأزمة وعلى هذا كان ضبحرا مع سكوشنج الرجل. الذي كان عليه أن يأخذ ادعاء موسوليني بصورة جديه وكان موسوليني برغم كلماته الشبجاعة في الموقف نفسه تماما الذي كان فيه ساسة أوربا الغربية ، كان يريد أن يصفى حسابه في النمسا طالما كان في الامكان أن يتم ذلك في سلام وبطريقة هينة ، ولم يتلق سكوشنج أية مؤازرة جادة ، وانما فقط النصيحه المتكررة بأن ٠٠ يتصرف بحكمة ، وأن يبقى على الأشياء هادئة .

وعلى أية حال ، فقد كان سكوشنج ضحية ، أخسر ضحايا الوهم

النمساوي النبريب \_ وهم الاعتفاد بأن من الممكن أثارة ضمير أوربا لأن. يفعل شبيئا اذا ما كشفت الدسائس والاضمطرابات القومية بشمكل واضح ، وكان الساسعة النمساويون يتوهمون هذا الوهم عن الوطنيسة الايطالية في منتصف القرن التاسع عشر ، كما توهموه بالنسبة لقومية المنصر السلافي الشمالي في السنوات الأولى من القرن العشرين • وبدا لهم دبينا بديهيا مي سينة ١٨٥٩ أن يتخلي نابليون الثالث عن كافور وأن من الممكن أن تشهر به الدول الكبرى الأخرى اذا ما قام الدليل الواضح على اشتراكه في الاضطراب الوطني • وبدا بديهيا لهم بالمستوى نفسه في يوليو سنة ١٩١٤ ان كل الدول الكبرى يمكن أن تتخلي عن الضرب اذا ما كان مصرع ورانز فرديناند في سراجيفو قد ألصق بعملائها . وفي كل حالة وجدوا الدليل الذي كانوا يعتبرونه مقنعا . وفي كل حالة شجعهم هـذا على طريق العمل الحاسـم نحو دمارهم أنفسهم ، إلى الهزيمة في الحرب النمساوية الفرنسية سينة ١٨٥٩ والى الهزيمة والنكبة في الحرب العالمية الأولى • وكانت الروح نفسها لا تزال تحيا في شكوشنج ، انه افترض كذلك أن النازيين النمساويين سيوف ٠٠ يدانون عالميا اذا ما قدمت الادلة الحاسمة ضدهم ـ تدينهم الدول الغربية وموسسوليني ، ويدانون حتى من هتلر الذي كان قبل كل شيء الرئيس الشرعى لدولة مستقرة قانونا من الناحية الظاهـــرة • وعثر سكوشنج أيضا على دليله ٠ ففي يناير سنة ١٩٣٨ شن البوليس النمساوي حملة على المراكز القيادية النازية ، واكتشف خططا مفصلة لعصيان مسلح، والم يكن هتلر يعرف شيئا عن تلك الخطط التي جهزت بالرغم من أوأمره٠ الى هذا المدى كان سكوشنج على حق : لقد كان النازيون النمساويون يعملون دون الاستناد الى مسئول ، وكانت قضية مختلفة : ما اذا كان متلر سيتخلى عن تابعيه الشديدى التحمس •

وعلى كل فقد كان لسكوشنج برهانه ، وكانت المشكلة فى كيفية استعماله ، وحمل سكوشنج دليله ومشكلته الى بابن ، السفير الألمانى ، وكان بابن على أية حال جنتلمانا وثريا وأرستقراطيا ، محافظا منزها عن الهوى ، ثم هو فى قليل أو كثير رومانيا كاثوليكيا معصوما وكانت صدمته من تلك المكيدة النازية أمرا مؤكدا ، وكان لشكاوى سكوشنج وقع موسيقى فى آذان بابن ، لقد اسستنكر العمل السرى النازى فى النمسا ، الذى يلقى بظلال الثبك على عقيدته القومية ، ويعرقل جهوده نحو « حل متطور » وأن اعتراضاته لم تلق عناية فى برلين والآن فان سكوشنج يدعمها ، واقترح بابن لتوه أن يحمل سكوشسنج شكاويه

إلى هتلر ، ومن المستحيل أن نقول ماذا كان يدور في عقل بابن و ربما كان يأمل أن يزجر هتلر المتطرفين النازين ، وربما اسمسشف أن سكوشنج ربما يدفع الى تقديم تنازلات أبعد بالنسبة لقضية القرميسة الألمانية في النمسا ومن المحتمل أنه كان هنساك القليل من الأمرين معا وفي كلتا الحالتين كان بابن هنو الرابع وفي الحالة الأولى سوف يفقد الثقة بمنافسيه المتمردين ، وفي الأخرى سوف يتبوأ مكانة مرموقة بدفعه القضية الألمانية الى الأمام وربما كان يناور لكسب نجاح سلمي في النمسا كما ناور سلميا بوضع هتلر في الحكم في ألمانيا وفي هنده اللحظة نفسها تماما في ٤ فبراير دق جرس التليفون في السفارة الألمانية في فيينا وأعلن بابن فجأة من برلين أنه قد عزل من منصبه ومنصبه والمنات المنات المنات

ولم يكن لعزل بابن أي تأثير على الأحداث في النمسا • كانت الناتج العرضى الذي تأتى صدفة نتيجة لنزاع هتلر مع شاخت • ففي ٨ ديسمبر سنة ١٩٣٧ ، استقال شاخت كوزير للاقتصاد ، وأجفل هتلر من كشف هذه الثغرة وبقيت استقالة شاخت سرا • وبلا توقع وجد مخرج فرض نفسه ٠ ففي ١٢ يناير ١٩٣٨ تزوج بلومبرج وذير الحرب ، وكان هتلر وجورنج الشاهدين الرئيسيين ، وبعد ذلك مباشرة قدم هيمل رئيس البوليس السى دليلا بأن السليدة بلومبرج كانت امرأة ذات سلوك سيىء السمعة \_ عاهرة سابقة لها ملف في البوليس وسوف لا تعرف مطلقا اذا كان هذا ضعية حظ لهتلر أم انه مكيدة مدبرة ، وحتى هذا لا يعنى شيئا ، فالتأثير واحسد في كلتا الحالتين • فقد كان هتلر سياخطا من أنه أقحم في الزواج ، وكان القادة الألمان ساخطين من سلوك بلومبرج ، وأصروا على أنه يجب أن يعزل ، واقترحوا أيضـــا أنه لا بد أن يعقبه فرتش رئيس أركان الجيش ، ولكن فرتش كان أكنر عنادا في عدائه للنازية من بلومبرج • انه يجب أن يبقى بعيدا • وأعد هيملر مرغما دليلا ضده يصور شذوذه الجنسي • وكان هذا الدليل باطلا كلية • على أنه في جو القلق الأخلاقي العام صدق في ذلك الحين ، وقام هتلر بعملية تطهير ، وأزيح بلومبرج ليخلفه هتلر نفسه وأزيح فرتش • ليس هذا فقط ، فقد أبعد أيضا جميع المحسافظين • • الذين عقدوا اجتماعات لقمع هتلر وأخرج نيوراث واحتل مكانه ريبنتروب وعزل بابن وهاسل السفير في ايطاليا • على أن أهم من هذا جميعه هو أن اقالة شاخت أصبح من الممكن الآن أن تمر بهدوء وسمسط التغييرات

الأخرى • وكان هذا بطبيعة الحال هو الباعث للعملية كلها ، ومع ذلك فأنها في دوامة ذلك الحين مرت دون أن تلاحظ تقريبا •

وفي برلين ترك الرجال المعزولون مناصبهم دون احتجاج • وأصبح نيوراث فيما بعد « محافظا ، لبوهيميا ، واختفى الآخرون من الحياة العامة • وبقى باين بمفرده بمناى عن أى خطر • لقد كان دائمـــا في مأمن بحكم الجوانب حتى في ٣٠ يونيو سنة ١٩٣٤ وهو على وشك أن يغتال ، لقد تعود أن يهرب ظافرا ، وكان يهدف الى أن يهرب ثانية ٠ وفي ٥ فبراير ذهب ليرى هتلر في برختسجادن ، ليقول وداعا في الظاهر ٠ وصور نجاح الذاتي في النمسا ، ووصف المتاعب التي تنتظر سفيرا ألمانيا جديدا ، وأنسل من ذلك عرضيا الى ابلاغه بأن سكوشسنج متلهف الى لقياء هتلر • وكانت هذه مقدمة رائعة ، وإن أصبحت الآن ـ بلا شك ـ ضائعة • وكان التأثير هو ما توقعه بابن تمامًا ، فقد كان هتلر يطيل الفكر وهو مغموم كيف يقدم استقالة شاخت في اجتماع الرايخستاغ الذي دعا الى عقده في ٢٠ فبراير ٠ وكان هنا تناقض رائع : فسوف تمده زيارة سكوشنج بنوع من النجاح الذي يستر به الموضوع الحرج الخاص باعتراضـــات شاخت المالية • وأضاء هتلر : « فكرة رائعة • أرجوك عد الى فيينا فورا ورتب لنا لقاء خلال الأيام القليلة القادمة »(١)٠ وتظاهر بابن بالعناد • فهو بعد ليس السفير • وكان هتلر ملحا ووافق بابن ٠ وفي ٧ فبراير عاد الى فيينا ومعه الدعوة ٠ ولم يتردد سكوشنج فمهما يكن الأمر كانت فكرة اللقاء مع هتلر فكرته في المحل الأول ، أو هذا ما تصور آنذاك ، وكان بابن الكفيل بأن كل شيء سيسسير على ما يرام • وفي ١٢ فبراير وصل سكوشنج أيضا الى برختسجادن ، حيث كان بابن قد سبقه الى هناك · وكانت المسألة النمساوية موضع البحث • ولم يكن هتلر هو البادىء بهسا • كانت كانما برزت لتفرض عليه فجأة وأنتهز هو الفرصــة ، كالعادة • ولم يكن هنا أي عــدوان مخطط ، وانما ارتجال متسرع • وبدا بابن ، وليس هتلر ، ركل الكرة ، وفعل ذلك لبواعث عرضية بغية اكتساب مكانة شخصية ، ومما لا شك فيه أن الفرصة التي سنحت أوحت له بضرورة اعطاء الدفعة الحاسمة ، ومع ذلك فانه كان من التوافق العجيب ، أن الرجل الذي كان قد أوصل هتلر في نزق الى تملك زمام الحكم في ألمانيا هو نفسه الانسان الذي بطيش مماثل ، بدأ زحف ألمانيا نحو السيطرة الأوربية •

<sup>(</sup>١) مذكرات بابن ص ٨٠٨ .

وكان سكوشنج ينوى أن يظهر في برختسجادن باعتباره الفريق المظلوم ، مبديا شكاياته ، ومقدما تنازلات للوطنيين المحترمين فقط في مقابل أفكار تطرف النازيين • وأحبطت خطته • كان هتلر يؤمن دائما أن الهجوم هو خير وسائل الدفاع ، ووجه ضربته أولا . وعند وصول سكوشنج ، غمر مباشرة بسيل من الاتهامات بأنه فشمل في احترام « اتفاق الجنتلمان » في ١١ يوليو سنة ١٩٣٦ . وكان هتلر هو الذي وضع الشروط للتعاون في المستقبل • وفرضٌ على سكوشنج أن يجعـــل ـــــايس ــ أنكيوارت ، باعتباره وطنيا معقــــولا ، وزيرا للداخليـــة وأن يعطيه الاشراف على البوليس • وفرض على النمسا أن تنسسق اقتصادها وسياستها الخارجية مع تلك الخاصة بألمانيا • وأثار سكوشنج اعتراضات دستورية ، فليس في استطاعته أن يحدد وعودا ملزمة دون رضاء الحكومة النمساوية ورئيس جمهوريتها \* وانتهز هتلر ، وفي تباه، دعى الجنرالات الألمان المنتظرون في الحارج للدخول • ومع ذلك ، فبالرغم كان يريده • فلقد احترمت شكوكه الدستورية : وفي ختام المطاف فانه « عطل فقط صور الاجراءات التالية · » ولم يكن سايس ـ أنكيوارت باسوا من الوطنيين الألمان الآخرين الذين كانوا في الوزارة من قبل ، وكان في الحقيقة صديق طفولة لسكوشنج • ولم يحل ذلك دون أن يصبح نازيا فيما بعد • ان سكوشنج قد أقر منذ زمن طويل بأن النمسا « دولة المانئة » ، وأن هذا يتضمن تنسيقا في السياسة ، وقد تلقى ما أعتقد بأنه التنازل الحيوى : منع النشاطات غير المسموح بها من النازيين النمساويين ، كما ووفق على أن أى نازيين نمساويين غير مرغوب فيهم « يجب أن يحولوا اقامتهم تحو الريخ »

لم تكن اتفاقية ١٢ فبراير نهاية النمسا ، وانما كانت خطوة الى الأمام في طريق « الحل المتطور » الذي وضعه هتلر ، ولم يقم سكوشنج بأية محاولة لانكاره عندما هرب من حضرة هثلر ، وعلى العكس حصل على تأكيد بالموافقة عليه من الحكومة النمساوية ، وافترض هتلر ، من جانبه ، أن الازمة انتهت ، وفي ١٢ فبراير أخبر القادة الملازمين له أن يحافظوا على « النشاط المظهري للشغط العسكري » حتى ١٥ فبراير ، وبعد هدا لم يتم التمسك حتى بأبسط مظاهر النشاط ، وفي ٢٠ فبراير خاطب هتلر الريخستاج ، وكان اهتمامه الأساسي أن يفسر اقالة الوزرات خاطب هتلر الريخستاج ، وكان اهتمامه الأساسي أن يفسر اقالة الوزرات المحافظين ، ولكن الاتفاق بشان النمسا في ١٢ فبراير مكنه من أن ينتقل

الى موضوع أكثر اثارة لم يكن هناك هجوم على سكوشنج الأمر الذى كان سيحدث بالتأكيد اذا ما كان هتلر قد قصد بالفعل العدوان على النمسا وعلى العكس من ذلك تماما ، أعلن هتلر فى نبرات رقيقة « أن التماون الصادق بين الدولتين فى كل الميادين قد تأكد » ثم اختتم ، « اننى أود أن أشكر المستشار النمساوى باسمى وباسم الشعب الألمانى ، لفهمه وعطفه » وفى اليوم التالى حافظ هتلر على دوره فى الصفقه واستدى ليوبولد ، قائد الحركة النازية السرية فى النمسا أمام هتلر وأخبر بأن ألوان نشاطه كانت شيئا « جنونيا » ، وأمر بأن يغادر النمسا ومعه شركاؤه الرئيسيون و وبعد ذلك بأيام قليلة رأى يغادر النمسا ومعه شركاؤه الرئيسيون وبعد ذلك بأيام قليلة رأى أن « الأسملوب المتطور يجب اتخاذه ، سواء أكانت امكانية نجاحه أو فشله مما يمكن التنبؤ به ،وأن البروتوكول الموقع من سكوشنج هو أفضل ما يمكن التوصل اليه بحيث أنه لو نفذ بحذافيره فان المسكلة النمساوية سوف تحل آليا » • (۱)

وكان هتلر راضيا ولم يعد أية استعدادات للعمل ، ولكنه انتظر في سلبية للحل الآلى حتى ينضح و أما الآخرون فكانوا أقل استيسلاما للأمر الحتمى \_ أو ربما بحثوا فقط في أن يجنوا الثمار منه وفي إيطاليا كان موسوليني يستهويه دائما الاقتناع بنجاح هتلر ، بدلا من الانفجار من القلق ، وكان تشيانو ، وزير الخارجية ، أكثر مستقلة ، وربما لم تكن أكثر من حلم وعلى كل حال فقد حاول تشيانو أن يستغل الوضح وفي ١٦ فبراير كتب الى جرائدى ، السفير الايطالي في لندن ، أن تلك هي الفرصة الأخيرة للاتفاق مع بريطانيا : العصعوبة لنا أن نصل الى اتفاق أو حتى محادثات مع الانجليز » (٢) ورحب جرائدى بهذه البداية : لقد كان دائما يريد أن يعود بسياسة ورحب جرائدى وذلك بقدر ما يستطيع أى فاشيستى أن الطاليا نحو منهجها التقليدي وذلك بقدر ما يستطيع أى فاشيستى أن يقدم خطا تقليديا • ورحب تشميران بها أيضا • وثار ايدن أخيرا •

<sup>(</sup>۱) مذكرات كيبلر ۲۱ ، ۲٦ قبراير ۱۹۳۸ : سياسة المانيا الخارجية : ملزمة د ، ۱ ، رقم ۳۱۸ ، ۳۲۸ .

<sup>(</sup>۲) من تشيانو الى جراندى ، ١٦ فبراير ١٩٣٨ ، مذكرات تشيانو الدبلوماسية ص ١٦١ ،

وكان غاضبا من قبل لأن تشميرلن ـ دون استشارته ـ قد رفض اقتراحا من الرئيس روزفلت لمؤتمر عالمي كبير لمناقشة كل مشكلة يمكن تصورها وقد افترض ايدن ، وربما يكون مخلصا في هذا ، أن مثل هذا الاجتماع سوف يجر الولايات المتحدة الى جانب الدول الغربية وخشي تشميرلن، بتبرير أكبر ، أنه سوف يكون تكرارا لمؤتمر بروكسل الخاص بالشرق الاقصى ـ وأن الولايات المتحدة سوف تطرح مبادىء معنوية ، وأن على بريطانيا وفرنسا أن تقدم القوة المساندة لتلك المبادىء وعلى كل حال فقد كان دنو ايطاليا هو الذي أوصل النزاع بين الرجلين الى القمة ولم يكن ايدن قد نسى اذلاله في موضوع الحبشة ، وكان قد أثير غضبه من يكن ايدن قد نسى اذلاله في موضوع الحبشة ، وكان قد أثير غضبه من انعدام الشرف الذي لا حد له من لجنة عدم التدخل وأصر على أنه لايكن أن تكون هناك محادثات جديدة حتى ينفذ الايطاليون وعودهم بسيحب تكون هناك محادثات جديدة حتى ينفذ الايطاليون مستعدا للتسامح مع نصر فاشستى في أسبانيا اذا ما استطاع أن يكسب المساندة الايطالية نصر فاشستى في أسبانيا اذا ما استطاع أن يكسب المساندة الايطالية لحبل متدلا معتلر معتدلا و

وبدأ الجسدال بين ايدن وتشسمبرلن بأخذ صورة الصراع في ١٨ فبراير ، وفي حضور جراندي بالفعل ، ووقف ايدن في حزم ازاء قضية المتطوعين الايطاليين في أسسبانيا ، ونحى تشمبرلن اعتراضاته جانبا ، بموافقة جراندي وتأييده ، وبعد ذلك بيومين استقال ايدن ، وأصبح هاليفاكس وزيرا للخارجية بينفذ سياسبة تشمبرلن ، ودفع الثمن لايطاليا : بدأت المحادثات على الفور ، وكان من المتفق عليه مقدما قبول الشروط الايطالية بيمكن الاعتراف بامبراطوريتهم في الحبشة ، ويمكن أن يوعدوا بمشاركة متساوية في البحر المتوسط ، ولم يرد ذكر النمسا ، وسجل جراندي أن سلوك بريطانيا هناك سوف يواصل اتجاهه ليكون احدى « التنازلات الخائقة » (١) ، وكان هذا صحيحا ، فلم يكن تشمبرلن ينوى أن يفعل شيئا بالنسبة للنمسا ، ولكنه كان يامل في أن تجعل الحقيقة البسيطة للمحادثات الانجليزية به الايطالية متلر يتردد ، وربما توحى لموسوليني بالمقاومة ، ولم يكن من السهولة خداع متلر بهذه البساطة ، فلقد أطلعه الايطاليون أولا بأول على المحادثات وأكدوا بهذه البساطة ، فلقد أطلعه الايطاليون أولا بأول على المحادثات وأكدوا بهذه البساطة ، فلقد أطلعه الايطاليون أولا بأول على المحادثات وأكدوا بهذه البساطة ، فلقد أطلعه الايطاليون أولا بأول على المحادثات وأكدوا بهذه البساطة ، فلقد أطلعه الايطاليون أولا بأول على المحادثات وأكدوا بهذه البساطة ، فلقد أطلعه الايطاليون أولا بأول على المحادثات وأكدوا به نا المسألة النمساوية لن تثار : « انهم لن يتساهلوا في أية محاولة

۱۱) من جرائدی الی تشیانو : ۱۹ فیزایر ۱۹۳۸ : مذکرات تشیانو الدیبلوماسیة صفحة ۱۸۳ .

لعصم العلاقات الألمانية \_ الايطالية » (١) • ان هذا هو الطريق الوحيد الذى كان على ايطاليا أن تسلكه • ولم يكن للايطاليين أية وسيلة لايقاف هتلر • وكما كتب تشيانو في ٢٣ فبراير « ما الذى نستطيع أن نفعله في حقيقة الائمر ؟ أنبدأ حربا مع ألمانيا ؟ ان في أول طلقة نطلقها ، سوف يقف كل نمساوى بلا استثناء خلف ألمانيا وضدنا » (٢) • وربما لم يقدم تشميرلن للايطاليين ثمنا غاليا ، ولكن أى ثمن كان لا يمكن أن يجعلهم يحاربون من أجل قضية استقلال النمسا المتداعية •

زادت هذه الأحداث في لندن من ثقة هتلر بنفسه • وكان خصومه يتساقطون على جانبي الطريق • وكان المحور يزداد شيئا فشيئا من تشكيل شئون أورباً • وكان هو الذي يقرر سياسة المحور • ورغم هذا فأنه ظل لا يفعل شيئًا • واستمر في افتراض أن الأحداث تؤدي ما يريد أن يعمله ، مرة أخرى ، وللمرة الأخيرة ، جاءت المبادرة من سكوشنج • وبطريقة مربكة ، ومترددة ، أقام استياءه من المعاملة التي تلقاها في برختسجادن ومن مغبة ضعفه الذاتي • وقرر أن يوقف الانزلان الحتمى في الوطنية الاشتراكية النَّمساوية بتحد درامي • وربما حفزته تأكيدات من الوزير النمساوي في باريس بأن فرنسا سيوف لا تقف مكتونة اليدين اذا ما وقع تهديد صريح على النمسا \_ وربما كانت الفكرة قد ومضت من بنات أفكاره ٠ اننا لا نملك الوسيلة لمعرفة ذلك ٠ وعلى أية حال فقد قرر أن يستعمل طريقة هتلر الخاصة في الاستفتاء العام ، وأن يسال الشعب النمساوي عما اذا كان يرغب في أن يظل مستقلا • وفي ٧ مارس تشاور مع موسوليني ، الذي أجاب في اقتضاب : « انها غلطة » • وتجاهل سكوشنج هذا التحذير الواهي • وفي ٨ مارس افصح لوزرائه عن خطته ، وفي ٩ مارس أعلنها للعالم • سوف يجرى الاستفتاء العام بعد ثلاثة أيام في ١٢ مارس ٠ لم يعد سكوشنج أية استعدادات للاستفتاء ، لم يكن قد قدر كيفية اجراء الاستفتاء • كانت فكرته منصبة على الاسراع به قبل أن يكون في مقدور هتلر أن يتخذ رد فعل بوسيلة ما ٠ ومهما كانت أسس الاستفتاء ، فإن العالم كله عرف أنه تحد واضح لهتلر ، لقد حلت لحظة الصراع بين القومية الألمانية والنمسا المستقلة . ولابد أن سكوشنج أطال التفكير في الكلمات التي وجهها اندراسي ذات مرة لرثيس

<sup>(</sup>۱) مذکرات ریبنتروب ، ۲۳ قبرایر سنة ۱۹۳۸ : سیاسة المانیا الخارجیة ، ملزمة د ، ۱ ، رقم ۱۲۳ .

<sup>·· (</sup>۲) مذکرات تشیانو ۱۹۳۸/۱۹۳۷ ، صفحه ۷۹ ،،

وزراء نمساوى آخر كان يباشر سياسة جريئة : « هل أنت مستعد لأن تستمر في هذه السياسة مستندا الى المدفع ؟ اذا لم تكن ، فلا تباشرها » .

واستجاب هتلر كما لو كان انسانا ما قد ركض فوق قدم مصابة · انه لم يتلق تحذيرا ، ولم يقم بأية استعدادات · وكان واضحا له أن « الحل المتطور » ، قد انتهى · وكان عليه اما أن يعمل أو أن يواجه الاذلال · ولم يكن في استطاعته أن يتقبل الاذلال والهوة بينه وبين الوزراء المحافظين من ورائه · واستدعى القادة العسكريون فورا الى برلين · ولم يكن الجيش الألماني قد أعد حتى ذلك الحين لموض غمار معركة ، ولكن الأوامر صدرت بأنه يجب أن تكون مثل تلك القوات المعسكرة بالقرب من النمسا مستعدة لاختراق الحدود في ١٢ مارس · وكتبت رسالة الى موسوليني ، مصورة محاولات هتلر لأن يصل الى اتفاق مع سكوشنج ومنتهية بهذا التأكيد : « لقد رسمت حدودا ثابتة بين ايطاليا وبيننا · ومنتهية بهذا التأكيد : « لقد رسمت حدودا ثابتة بين ايطاليا وبيننا · ربنتروب غائبا في لندن في زيارة وداع ، واستدعى نيوراث لأن يقوم ربينتروب غائبا في لندن في زيارة وداع ، واستقرت مقاليد الأمور العامة بين يدى جورنج ، الذي كان عليه أن يبقى في برلين عندما لحق هتلر بين يدى جورنج ، الذي كان عليه أن يبقى في برلين عندما لحق هتلر بيوات الخزو ،

لقد أشعل سكوشنج الفتيسل الزمنى لقنبلة خطيرة وجاء دوره لكى يؤخذ على غرة عندما انفجرت وفى ١١ مارس علم أن الحدود بين ألمانيا والنمسا قد أغلقت وأصر الوزراء الوطنيون فى حكومته ، بتعليمات من جورنج ، على أن يلغى الاستفتاء و وتحول سكوشنج وهو مغموم الى الدول التى حمت ذات مرة الاستقلال النمساوى وتلقى ردا فاترا وفض موسولينى أن يرد على المكالمة التليفونية وفي لندن أخبر هاليفاكس ريبنتروب أن التهديد باستعمال القوة أسلوب غير محتمل وأضعف من تأثير هذا الاحتجاج قول تشميرلن انهم يستطيعون بدء العمل بهمة بحو التغاهم الألماني سالانجليزى « مجرد أن تصبح كل هذه الأمور ذكريات » (٣) وزاد من ضعفه ماحدث فى برلين عنسدما اتفق نيفيل

 <sup>(</sup>۱) من هتار الى موسوليني ، ۱۱ مارس ۱۹۳۸ : سياسة المانيا الخارجيه ،
 مازمة د ، ۱ ، رقم ۳۵۳ .

<sup>(</sup>٢) مذكرات ريبنتروب ١١ مارس ١٩٣٨ ، سياسة المانيا الخارجية ، جزء د ١٠ ، رقمي ١٥١/١٥٠ .

هندرسون مع جورنج على أن « تصرف دكتور سكوشنج ليس الا تسرعا أحمق » (١) • وكان الرد الوحيد الذي أعطته الحكومة الانجليزية الى فيينا ، أنها لن تستطيع تحمل مسئولية اعطاء نصيحة فد تجر على النمسا المتاعب (٢) • وكانت الحكومة قد جست نبض العدو بنشرة محلية قبل ذلك الحبن بنلاثة أيام • وقرر الوزراء ، وهم لا يزالون بعد بين اليقظة والحلم ، أن يتخذوا « اجراءات عسكرية » قاصدين بذلك استدعاء بعض الاحتياطي ـ اذا ماوافق الانجليز • ولم تأت أية موافقة من لندن ، ولم يستدع أي من الاحتياطين الفرنسيين •

وتخلى الجميع على سكوشنج وغدا وحيدا • وفي ساعة مبكرة من بعد ظهر يوم ١١ مارس وانق على تأجيل الاستفتاء العام • ولم يعد هذا بعد كافيا . وأخبر جورنج سايس \_ أنكيوارت تليفونيا أن الألمان قد فقدوا الثقة في سكوشنح: انه يجب أن يستقيل ، ويحل سسايس س انكيوارت محله • وكان هذا حدثا فريدا في التاريخ ـ أزمة دولية توجه منذ البداية الى النهاية بالتهديدات التليفونية • واستقال سيكوشنج فورا · وعلى كل فقد رفض ميكلاس Mikles رئيس الجمهورية أن يعين سايس ـ أنكيوارت ، ـ كانت لفتة أخيرة ويائسة لاستقلال النمسا . وهرع جورنج مرة أخرى الى التليفون ليقول ان القوات الألمانية سوف تتوقف على الحدود في حالة اذا ما نصب سايس انكيوارت فقط مستشارا قبل الساعة السابعة والنصف مساء • ولأن ميكلاس كان لا يزال متمسكا برأيه ، فأن سايس - انكيورات نصب نفسه مستشارا في الساعة الثامنة مساء . وجاء هذا بعد فوات الأوان . وطلب الى سايس انكيوارت أن يسال الألمان أمداده بالعون لاستعادة القانون والنظام وفعل هذا ببرقية أرسلت في التاسعة وعشر دقائق مساء • ولم يكن هتلر قد انتظر نداءه • كان أمر غزو النمسا قد صدر في الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساء . ومع ذلك فقد تردد الألمان حتى اللعظة الأخيرة . وكانت خطط غزو النمسا قد أرجئت في وقت مبكر من بعد الظهر عندما وصلت أنباء استقالة سكوشنج • وبالرغم من أن الاحتجاجيسات الانجليزية كانت ضئيلة الوزن ، فأن الألمان خشوا التدخل التشبيكي حتى اللحظة الاخيرة .

<sup>(</sup>۱) من هندرسون الى هاليفاكس ، ۱۲ مارس ۱۹۳۸ ، سياسة المانيا المخارجية، الجزء الثالث ، ۱ ، رقم ٢٦ ،

<sup>(</sup>٢) من هاليفساكس الى باليرت Palairet ) ١١ مادس ١٩٣٨ : المرجع السابق ، رقم ٢٥٠ .

كان الجبيش الألماني يفزو النمسا ، أو بمعنى أصح كان يسير يحوطه الحماس العام للشعب • ولكن لأي غرض ؟ • لقد أصبح سايس ــ الكيوارت مستشارا • وكان جورنج قد أخبر المندرسون أن القوات سوف تنسحب « بمجرد أن يستقر الوضع » وأنه بسمد ذلك « سيجرى انتخاب في جو تام الحرية خال من أي لون من الوان الارهاب في أية صورة » (١) وكانت تملك هي الخطأة الناذية الأصلية ، كما لفقت في ١١ مارس \* واعتقسه صابس . أنكبيارت أن بتعيينه يكون كل شيء قد كلل بالنجاح وفي الساعة الثانية والندسف من صباح ١٢ مارس طلب وقف الغزو • وأخبر أنَّ ذلك مستبعيل واستمرت القوات الألمانية في زحفها ، وإن لاقت في ذلك بعض المصعوبة • لم نكن القوات محهزة للحركة ، وتحطمت ٧٪ من عرباتهم عير العُريق من الحدود الى فيينا • ودخل هتلر كذلك الدسما في صباح ١٢ مارس · وفي لينز Linz حيث دخل المدرسة لأول مرة ، خطب أبي الجماهير الهانجة ، واستجاب عو نفسه لهذا الهياج ، وبينما كان متوجها الى شنرفة صالة بلدية لينز ، اتنخذ قرارا مفاجئًا وغير متوقع : باللا من اقامة مكومة التلافية في فيينا ، فانه سوف يضم النمسا الى السيخ ، وأمر صايس - الكيورات ، المستشار ليوم واحد ، أن يصل النامية يديرم به نفسه والنمسا من حق الوجود • وفعل ذلك في ١٣

<sup>(</sup>۱) من هندرسون الى هاليفساكس : ۱۲ مارس ۱۹۳۸ : سسسياسة بريطانيسا الخارجية المجزء الثالث ، ۱ ، رتم ۲۱ ، ۸۸ .

وانتصر هتلر ٠ وحقق المهمة الأولى لطموحه ٠ على أن ذلك لم يتم بالطريقة التي كان ينويها • لقد خطط على أن يلتهم النمسا دون أن يشعر . أحد ، وذلك حتى لا يستطيع أحد أن يعرف متى تلاشي استقلالها ٠ كما كان ينوى استخدام طرق ديمقراطية لكي يدمر استقلال النمسا كما فعل في تدمير الديمقراطية الألمانية • ولكنه بدلا من هذا دوفع لاقحام الجيش الألماني • لقد تخلي لأول مرة عن استخدام رصيد حكمة المظلوم وبدا فاتحا ، معتمدا على القوة • وسرعان ماساد الاعتقاد بأن اغتصاب هتلر للنمسا كان مؤامرة متعمدة ، دبرت منذ زمن طويل • وأنها الخطوة الأولى نحو السيطرة على أوربا. وكان هذا الاعتقاد خرافة. فازمة مارس ١٩٣٨ : أنارها سكوشسنج لا هتلر • ولم تكن هناك أية استعدادات ألمانيـة ، عسكرية أو ديبلوماسية • وارتجل كل شيء في يومين ــ السياسة ، الوعود ، القوة المسلحة • وبالرغم من أن هتلر كان يعنى بالتأكيد أن يفرض اشرافه على النمسا ، فان الطريقة التي تم بها هذا كانت بالنسبة له حادثًا مرهقا ، واضطرابا في سياسته الطويلة المدى ، وليس نضجا لخطف مدروسة بعناية • على أن تأثيرها كان مما لا يمكن تلافيه • كان هناك التأثير على هتلر نفسه · لقد ألصقت به جريمة القتل \_ جريمة قتل دولة مستقلة ، حتى وان كان استقلالها صوريا الى حــــد كبـــير ٠ وازدادت ثقة هتلر بنفسه ، كما ازداد معها استخفافه بساسة الدول الأخرى • وصار أقل صبرا وعدم مبالاة ، وأكثر استعدادا للاسراع في المفاوضات بالتلويح باستخدام القوة • وفي الوقت نفسه ، بدأ الساسة في البلاد الأخرى في الشبك في نوايا هتلر الطيبة • حتى أولئك الذين كانوا لايزالون يأملون في أن يهدأ ، بدأوا في التفكير أيضا في المقاومة • ومال الميزان الدقيق ، وان كان ذلك بشكل طفيف ، عن اتجاه السلام ونحو الحرب • وقد تبدو أغراض هتلر وكأن لها مايبورها ، الا أن وسائله أدينت • وبقيام الوحدة ـ أو بمعنى أصبح بالطريقة التي أنجزت بها \_ يكون هتلر قد اتخذ الحطوة الأولى في السياسة التي وصمته كاكبر مجرمي الحرب • ومع ذلك فانه اتخذ تلك الخطوة دون قصد • والواقع أنه لم يكن يعرف أنه اتخذها •

## الفصيل النشاجن أزمة تشبيكوسلوڤاكيا

بعد تقسيم الامبراطورية العثمانية في أوربا سنة ١٩١٣ ، عزى الى باسيش رئيس وزراء سيربيا أنه قال : « لقد كسبت الجواة الأولى ، وعلينا الآن أن نجهز الثانية ضد النمسا » · وجاءت الجولة الثانية في موعدها بعد سنة وان لم تكن من صنعه ٠ وكان كل فرد في أوربا يحس الشعور نفسه في مارس ١٩٣٨ بعد الوحدة • لقد انتهت جولة النمسا ، وحان الوقت لأن تبدأ جولة تشبيكوسلوفاكيا . ولم يكن من الضروري الاعداد لهذه الجولة الثـانية • لقد وضعت الجغرافيـا والسـياسة تشميكوسلوفاكيا آليا بحيث يحل الدور بها • ولما كانت حليفة لفرنسا وباعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة شرقى الرين ، فقد اعتبرت تبكيتا دائما لهتلر ، طعنة عميقة في الوطن الألماني . ولم يكن من السهل تحملها. وكان لدى الايطاليين ، اذا مارغبوا ، سبل الاتصال المباشر مع النمسا . ولكن تشيكوسلوفاكيا معزولة من جميع النسواحي • فألمانيا تفصلها عن فرنسا ، وبولندا - ورومانيا عن روسيا السوفيتية ، وكان جيرانها المباشرون معادين لها · فالمجر احدى «المطالبات باعادة تصحيح الأوضاع» بصورة مريرة ، وبولندا ، بالرغم من أنها حليفة لفرنسا فانها كذلك « احدى المطالبات باعسادة تصحيح الأوضاع بسبب تزين Tesin » . . التي اغتصبها انتشبيك بعد الحرب العالمية الأولى ، وواثقة ثقة عمياء في معامدة عدم الاعتداء مع ألمانيا · ولم يكن هناك سيبيل « لمساعدة » تشبيكوسلوفاكيا ١ اما حرب أوربية على نطاق شامل أو لا شيء ٠

كان يمكن أن تكون المسألة التشبيكوسلوفاكيه أقل حدة اذا ماكانت الجغرافيا هي الوحيدة على مسرح الحوادث • وحتى ديمقراطيتها أو حلفاؤها كان يمكن ألا يكونوا في حد ذاتهم هم مثيري الأزمة • ولكن

كانت هناك في قلب تشيكوسلوفاكيا قرحة ، فهي على الرغم من ظواهرها دولة قوميات ، وليست دولة قومية واحدة • وكان التشيك وحدهم هم التشميكوسلوفاك الأصليون ، بل ان الأمر بلغ بهم حد تفسير ذلك في صورة اقامة دولة مركزية تمثل الشخصية التشـــيكية • أما الآخرون ــ السلوفاك والمجريون ، والروتنيين ، والألمان قبل الجميع ، فكانوا أقليات قومية : يهدون أحيانا ، ويبدون عدم الرضا أحيانا أخرى ، الا أنهم لم يكونوا أبدا مقتنعين باظهار الولاء للوضع القائم • وكان الثلاثة مليون ألماني ( الذين أطلق عليهم تجاوزا ، وان خطأ ، السوديت Sudetens ) تربطهم تماما بالنمساويين أواصر التاريخ والدم برباط وثيق ، لقد أثارتهم الوحدة الى هياج لا ضابط له • وربما كانوا أكثر حكمة لو أنهم ظلوا قانعين بنصيبهم ـ مواطنين أحرارا ، بالرغم من عدم مساواتهم في مجتمع ديمقراطي • ولكن الناس يصبحون غير حكماء اذا ما سمعوا نداء القومية • ان الدولة الألمانية الكبرى \_ قوية ، متحدة ، قومية \_ تقوم ملاصقة تماما لحدودهم • لقد انضم اليها أبناء عمومتهم النمساويون منذ وقت قريب • ورغبوا هم أيضا في الانضمام لها • ومما لاشك فيه أنهم رغبوا كذلك ، وبطريقة محيرة ، أن يظلوا في تشيكوسلوفاكيا ، ولم يعرفوا أبدا كيفية التوفيق بين الرغبتين • على أن حـــركة القومية الألمانية في تشريكوسلوفاكيا ، مهما كانت محيرة ، كانت حقيقة ، وإن أولئك الذين رغبوا في « الوقوف بجانب تشيكوسلوفاكيا » لم يشرحوا أبدا كيفية معالجة هذه الحقيقة • ان صلو لم يخلق هذه الحركة • كانت في انتظاره ـ مستعدة وشغوفة في الواقع لكي يستخدمها • بل انها كانت أشـــد من حالة النمسا بحيث لم تجول هتلر في حاجة الى العمل • كان على الآخرين أن يعملوا من أجله • والأزمة حول تشبيكوسلوفا ُنيا فرضت على همتلر • وكان دوره فقط أن يقطف ثمارها •

ومما لاسسك فيه أن عتلر كان يرغب في « تحسرير » المسان تشيكوسلوفاكيا • وكان معنيا أيضا لله بدوافع أقوى من الناحية العملية ، بازالة العقبة التي أقامتها تشيكوسلوفاكيا المسلحة تسليحا ضخما والمتحالفة مع فرنسا وروسسيا السوفييتية ، ضد الزعامة الألمانية • ولاجدال في أن المكانية اتمام ذلك كانت واضحة لديه • على أنه كان كاى فرد آخر في أوربا قد تجاوز الحدود في تقديره لقوة فرنسا والتصميم الفرنسي • واعتقد أن عجوما ألمانيا مباشرا على تشيكوسلوفاكيا سيوجب تدخلا فرنسيا • وكان حله الفذ ، كما أعلنه في مؤتمر ٥ نوفمبر سنة

١٩٣٧ ، هو الأمل في نزاع ينشب في البحسس المتوسط بين فرنسا وايطاليا • وعندئذ ، وكما صوره في وقت مافي أبريل سنة ١٩٣٨ « نعود بتشبيكوسلوفاكيا في الحقيبة » ، ولكن اذا مافشلت ايطاليا في أن تتحرك « فسنعود بالحقيبة فارغة » (١) • وقد اعتمدت هذه الخطة أيضًا على خطأ في التقديرات : لقــد جاوزت في تقدير طاقة ايطاليا على العدوان • ولكن سواء جاءت حرب البحر المتوسط أم لم تأت فقد كان أعداد الوضع في تشيكوسلوفاكيا بتشجيع حركة السوديت أمرا يستحق العناية • ومن المتطوع به كاقصى مايكون التأكد أن هتلر لم يكن ينوى أن يقهر النظام الفرنسي في أوربا بتدبير جبهة هجومية · كانت «ميونخ» لاتزال مسيطرة على تفكيره وكانت ميونخ آنذاك لا تعنى بالنسسبة له المؤتمر الناجع في سبتمبر سنة ١٩٣٨ وانما العصيان النازي المسئوم الذي ثار في نوفمبر سنة ١٩٢٣ • كان قصده أن ينجع بالمكيدة والتهديد باستخدام العنف وليس بالعنف تفسه \* وفي ٢٨ مارس قابل ممثلي السوديت وعين هنلين Henlein زعيمهم « نائبا له » • وكان عليهم ان يتفاوضوا مع الحكومة التشبيكوسلوفاكية ، وفي كلمات هنلين « يجب علينا دانما أن نطالب بالمزيد حتى لا يمكن ارضاءنا أبدا » · كان على الحركة أن تبقى قانونية ومنظمة ، كما يجب عدم اعطاء التشبيك أية فرصة للقضاء عليهم بالقوة (٢) • وربما يضع التشبيك أنفسهم في موضع الخطأ ، وربما ينشغل الفرنسيون أو يفقدون أعصابهم • وفي ربيع سنة ١٩٣٨ لم يكن هتلر يرى طريقه بوضوح • لقد زاد من حدة التوتر بأمل أن بحدث شيء ما في مكان ما •

وكان لخصم هتلر ، الرئيس بينر Benes رئيس جمهسورية تشيكوسلوفاكيا غرضا مماثلا • كان يرغب أيضا في زيادة حدة التوتر ، ولكن بأمل الحصول على النتيجة المضادة تماما • كان يأمل أن يثوب الفرنسبون والانجليز الى رشدهم عندما يواجهون بالأزمة ، وأن يقفوا بجانب تشيكوسلوفاكيا ، بذلك يتراجع هتلر ، ولن يوقف هذا الاذلال سيره نحو السيطرة على أوربا فحسب ـ وانما قد يحطم النظام النازى في ألمانيا نفسها • وكان لبينز رصيد عشرين سسنة من الخبرة الديبلوماسية

<sup>(</sup>۱) ملكرة سكمبوندت ، أبريل ١٩٣٨ : سياسة المانيا الخارجية ، الجزء د ، ثانيا ، رقم ١٣٢ .

<sup>(</sup>۲) تقریر هنلین ، ۲۸ مادس ۱۹۳۸ أ سیاسة المانیا الخارجیة ، الجسسزء د ، ثانیا ، رقم ۱۰۷

والنجاح الديبلوماسي • كان هو متيرنخ الديموقراطية ، بنفس الثقسة بالنفس ، وبمهارة الأسلوب والحجة نفسيهما ، وبالاعتماد نفسه المبالغ فبه أيضًا على المعاهدات والحقوق الدولية • وقد تناول المشكلة السوديتية مثلما تناول متيرنخ المشكلة الايطالية منذ قرن مضى : عدم امكان حلها على الصعيد المحلى ، وامكانية الاتفاق عليها على الصعيد الدولي . وكان بينز مستعدا للتفاوض مع السسوذيت كاستعدادهم للتفاوض معه ، وبالأمل نفسه البسيط في نتيجة ناجحة • وربما حتى بأمل أقل ، ذلك لأن الاذعان للألمان في تشيكوسلوفاكيا قد يجلب معه المطسالب من الأقليات القومية الأخرى ، ويؤدى الى دمار الدولة القائمة ، وبدأ بينسز والسوديت بالمثل في التفاوض على حدة وآذانهم مرهفة على آراء الانجليز والفرنسيين • وحاول قادة السوديت اعطاء الاحسساس بأنهم يطلبون مجرد المساواة في المعساملة داخل تشسيكوسلوفاكيا . وحاول بينز أن يدفعهم الى مطلب مفتوح فيه ينعدم حل المشكلة • واعتقد عندئذ أن الدول الغربية سوف تثبت وجودها \* لقد حكم على تلك الدول من خلال سنواته التي قضاها في فرنسا آبان الحرب العالمية الأولى ، ومن تجاربه الأخرى عندما سيطروا على عصبة الأمم في جنبف • وفشيل ، كمعظم الناس ، بما فيهم هتلر ، في التعرف على ضعفهم الحالى ، معنويا وماديا \_ وبالأخص فرنسا ٠

كانت لبينز ذاته امكانياته المحدودة و فالمخالفات التشيكية كانت تبدو هائلة على الورق و كان هناك محالفة تبادل الدفاع مع فرنسا المعقودة في سنة ١٩٢٥ ، والمحالفة مع روسيا السوفييتية في سنة ١٩٣٥ ، والتى تنفذ فقط في حالة قيام فرنسا بالعمل أولا ، والاتفاق الودى الصغير مع رومانيا ويوغوسلافيا الموجه ضد المجر ، لم يقم بينز بصنع معظم هذا الموقف و لقد أهمل عن عمد التحالف مع روسيا السوفيتية و فهو في نظره مكمل للحلف الفرنسي ، وليس عوضا عنه و وقد يفكر البعض ، وعادة في شيء من الشك ، فيما لو كانت روسيا السوفييتية ستساعد تشيكوسلوفاكيا حتى وأن بقيت فرنسا على الحياد ، ولم يش بينز هذا السؤال و لقد كان غربيسا ، وريث مازاريك الذي كسب استقلال السؤال و لقد كان غربيسا ، وريث مازاريك الذي كسب استقلال تشيكوسلوفاكيا بفضل المساعدة الغربية وليس بالمساعدة الروسية وأخبر نيوتن الوزير البريطاني: «سوف يبقى للعلاقات التشيكوسلوفاكية مع روسيا دائما الاعتبار الثاني و أن دولته سوف تتبع وترتبط دائما بأوربا الغربية ( تذييل : من نيوتن الى هاليفاكس ، ١٨ مايو سينة

١٩٣٨ : السياسة البريطانية الخارجية ، المجموعة الثالثة ، ١ ، رقم ٢٢٩ ) لقد أضافت الحرب الأهلية الأسبانية تحذيرا آخر ضد الدفاع على « الديمقراطية » اذا ما آزرتها روسيا · على أن بينز لم يكن في حاجة الى هذا التحذير ، كان تفكيره قد تحدد منفا وقت طويل . انه حتى اذا ماكان قد تأثر ، فثمة قوى قمع ضخمة داخل تشيكوسلوفاكيا ، كان حزب المزارعين ، أكبر حزب في الحكومة الائتلافية ، يخشى أي اتماد مع الشبيوعية • وكانوا كذلك ميالين الى القول بأن هتلر أفضل من ستالين وأكثر من ذلك كان بينز رجل سلام • وكان الجيش النشبيكوسلوفاكي قوة هائلة ، وكانت فرقه الأربعة والثلاثين المعدة تمام الاعداد على الأرجع ندا في حد ذاتها للجيش الألماني النصف مدرب لسنة ١٩٣٨ ، ولم يكنّ بينز ينوى أبدا استخدامه فيما عدا اذا حدثت الحرب العامة البعيدة الاحتمال • كان التشيك شعبا صغيرا • ولقد استغرق الشفاء من نكبة « الجبل الأبيض » في سنة ١٦٢٠ مايقرب من ثلاثمانة عام • وكان في بينز اصراد على وجوب عدم تعرضهم لنكبة أخرى مماثلة • كان مستعداً أن يؤدى دورا ضد هتلر من أجل ضمانات كبيرة ، ولكنه لم يكن مستعدا لأن يخاطر بأكبر ضمان فيها جميعا ٠ وكوسيلة أخيرة كان يمكن ان يحنى رأسه للعاصفة ويامل في أن التشبيك سوف يستمرون بعدها \_ كما فعلوا في الحقيقة •

وكان كل من هتلر وبينز يريدان زيادة التوتر وفرض ازمة وكان للانجليز والفرنسين وهم يقدرون التقدير نفسه غرض مضاد وكانوا يرغبون تجنب الأزمة لكى يتجنبوا الاختيار الرهيب بين الحسرب والاذلال وكان الانجليز الأكثر الحاحا في الاثنين وبدا الفرنسيون الأكثر تعرضا: فقد كان عليهم التزام حاد بالتحالف مع تشيكوسلوفاكيا، بينما كان الانجليز غير مرتبطين فيما عدا كونهم اعضاء في عصبة الأمم المتحضرة ولكن كان في استطاعة الفرنسيين تحسويل تورطهم الى الانجلير وكان أن يتحدثوا عن مقاومة هتلر ، فاذا مارفض الانجلير تعضيدهم ، فان اللوم سوف يقع على عاتق الانجليز وكان لهذا الانجليز تعضيدهم ، فان اللوم سوف يقع على عاتق الانجليز وكان لهذا نتيجة غريبة وكان في استطاعة هتلر وبينز وحتى الفرنسيين أن نتيجة غريبة وكان في استطاعة هتلر وبينز وحتى الفرنسيين أن عنظروا الازمة حتى تنضيح واثقين من أن هذا سوف يؤدى الى اغتصاب قرار من الانجليز ولهذا السبب نفسه كان على الانجليز أن يتحركوا وكانوا أكثر الجميع بعدا عن المسألة التشيكوسلوفاكية ، ومع ذلك كانوا كانوا أكثر الجميع بعدا عن المسألة التشيكوسلوفاكية ، ومع ذلك كانوا

يرغبون في منع الحرب الأوربية ، وكانوا يرغبون أيصا بي تحفيق اتفاقية اكنر نلاؤما مع المبدأ الكبير الخاص بالتصميم الذاتي من ذلك الذي تم في سنة ١٩١٩ • وكانت المحصلة النقيض التسام لنواياهم • كانوا يتصورون أن هناك حلا لمشكلة السوديت الألمانية وأن المفاوضات سوف تتمخض عنه • وفي الحقيقة كانت المشكلة غير قابلة للحل على أساس المساومة ، ولم تفعل كل خطوة في المفاوضات شيئا سوى أن جعلت ذلك أوضح • وحيث جد الانجليز لتجنب الأزمة ، عملوا على ايجادها • ولم تكن المشكلة التشيكوسلوفاكية من صنع الانجليز ، وانما كانت الأزمة التشيكية من عملهم •

كان الانجليز يقظين للمشكلة من نفس لحظة الوحدة \_ منذ زمن طويل قبل أن تتضم نوايا هتلو • وفي ١٢ مارس ، عندما دعي السفير الفرنسي لمناقشة المسالة النمساوية ، رد هاليفاكس بأن سأل : « ماهو التصور الفرنسي بشأن تقديم المساعدة لتشيكوسلوفاكيا ؟ » ولم يكن لدى السفير رد معد (١) • وبعد عشرة أيام قدم الانجليز ردهم المخاص ، أو عدم وجوده • وفي مذكرة للحكومة الفرنسية ، ركزوا على تعهداتهم ازاء معاهدة لوكارنو ، « وان تلك التعهدات من وجهة نظرهم وان كانت لا تلزمهم بصيانة السلم في أوربا ، وأنهم بالرغم من أنه ليس لديهم أية نية للتخلي عن تلك التعهدات ، فأنهم لا يستطيعون أن يروا مايضيفونه لها » · وكان هناك أمل ضنيل في أن عمليات عسكرية تقوم بها فرنسا والاتحاد السوفيتي في استطاعتها أن تمنع الاحتالال الألماني لتشيكوسملوفاكيا وأن الانجليز حتى وان دخلوا الحسرب ، فانهم لا يستطيعون أن يقدموا أكثر من « الضغط الاقتصادي » بفرض الحصار • وعلى ذلك فيجب دفع الحكومة التشميكوسلوفاكية لايجماد « لون من الحل » لشاكل الأقلية الألمانية يكون ملائما لتأكيد تكامل الدولة التشيكوسلوفاكية (٢) واضاف هاليفاكس بصفة خاصة بعض الحجج الأخرى « بمنتهى الصراحة أن الوقت غير ملائم ، وأن خططنا في كل من الهجوم والدفاع ، ليست ، متقدمة بشكل كاف » (٣) • وقال أيضا

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى فيبس : ١٢ مارس ١٩٢٨ : السياسة الانجليزية الخارجية السلسلة الثالثة ) ١ رقم ٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) من هاليفاكس الى فيبس ۲۲ مارس ۱۹۳۸: السياسة الخارجية الانجليزية.
 السلسلة الثالثة ، ۱ ، دتم ۱۰٦ ،

<sup>(</sup>٣) من هاملتون الى فيبس ، ٢٣ مارس ١٩٣٨ المرجع السابق رقم ١٠٧ .

المسفير الفرنسى: « ان الفرنسيين ربصا كانوا ميالين الى تقدير قيمة التصريحات القوية بشكل أكبر منا » (١) • لقد رفض الانجليز من قبل أحد تلك التصريحات • وفى ١٧ مارس اقترحت الحسكومة السوفيتية مناقشة « داخل عصبة الأمم أو خارجها » ، لاجراءات عملية « للحفظ الجماعى للسلام » • ولم يؤمن هاليفاكس بأن لهذه الفكرة « أية قيمة كبرى » ، وأخبر السوفيت أن مؤاتمرا « قد صمم بحيث يكون أقل صيانة لاتفاقيات المشاكل الكبرى منه لتنظيم عمل متفق عليه ضد العدوان • • • لن يكون له بالضرورة تأثير مستساغ على مطامح السلام الأوربي » (٢) •

كان الفرنسيون بطبيعة الحال يكرهون أن يدفعوا على التصميم على شيء بطريقة أو بأخرى . وفي ١٥ مارس ناقشت « اللجنة الفرنسية للدفاع الوطني » مسألة المساعدة لتشميكوسلوفاكيما · وأجاب جاملن : ان الفرنسيين يستطيعون أن « يعوقوا » بعض القوات الألمانية ولا يستطيعون اختراق خط سيبجفريد Sieg Fried ( الذي لم يكنُ في الحقيقة موجودا في هذا الحين ) ومن ثم فان الطريقة الوحيدة الفعالة لمهاجمة ألمانيا كانت عبر بلجيكا ، ولضـــمان الاذن بذلك ، فأن التأييد الدبلوماسي الانجليزي كان ضروريا (٣) كانت تلك هي مغالطته المعتادة • فلقد سأل الساسة سؤالا عسكريا ، وكان جاملين في رده ، ديبلوماسيا • وحاول بول بونكور Paul Boncour وزير الخارجية أن يسلك هذا الطريق القوى بالقدر الذي كان يعنى الدبلوماسية • وأخبر فيبس السفير الانجليزي في ٢٤ مارس أن « تحذيرا محددا لألمانيا من الدولتين ( بريطانيا وفرنسا ) ٠٠٠ سوف يكون أفضل الوسائل لتجنب الحرب ٠٠٠ أن الزمن لم يكن في جانبنا ، لأن ألمانيا ٠٠٠ كانت تزداد قوة أكثر فأكثر ، لأن في استطاعتها في النهاية أن تنال الزعامة الكاملة على أوربا » (٤) • ولم يجب الانجليز على تلك الملاحظات التي سمعوها مرارا من قبل • ولم يكونوا كذلك في حاجة الى الرد • كانت أيام بول بونكور الحكم أقل من شهر و فكر دلادييه رئيس الوزراء التالى ، أولا في الابقاء

<sup>(</sup>١) من هاملتون إلى فيبس ، المرجع السابق ، وتم ١٠٠٩ .

<sup>(</sup>٢) من هاليفاكس الى مايسكى ، ٢٤ مارس ١٩٣٨ ، المرجع السابق ، رقم ١١٦

<sup>(</sup>۳) جاملین ، سرفیر Serfir ثانیا ، ص ۲۲۶ .

<sup>(</sup>٤) من قيبس الى هاليفاكس ، ٢٤ مارس ١٩٣٨ : السماسة الخارجية الانجليزية ، المجموعة الثالثة ، ١ ، وقم ١١٢ ٠

على بول ـ بونكور ، ثم انزعج بعد ذلك من الحديث عن اتخاذ موقف حازم الآن باكثر من الانزعاج من القتال فيما بعد في ظروف سيئة • وتحدث دلادييه مع بول بونكور تليفونيا : « ان السياسة التي تزكيها طيبة وجديرة بفرنسا • ولكني لا أعتقد أننا في وضع يسمح باتباعها • انني سآخذ جورج بونيه(۱) » واستمر دلادييه كرئيس للوزراء حتى ابريل سنة ١٩٤٠ ، واستمر بونيه كوزير للخارجية حتى سبتمبر سنة ١٩٣٩ وقدر لهذين الرجلين أن يقودا فرنسا نحو الحرب العالمية الثانية •

كانت زمالة غير مريحة • كان دلادييه راديكاليا من الطراز القديم ، طموحا للاحتفاظ بشرف فرنسا ، ومقتنعا بأن سياسة حازمة يمكنها وحدها أن توقف هتلر ، ولكنه كان في حيرة في كيفية عمل هذا • لقد خدم في الخنادق خلال الحرب العالمية الأولى ، وانه ليرتعد خوفا من مجزرة بشرية جديدة • وكان في كل مناسبة يتحدث في حسم ضد التهدئة ، ثم يذعن لها بعد ذلك • وكان بونيه في الجانب الآخر مؤمنا ايمانا شخصيا بالتهدئة ، مستعدا لدفع أي ثمن حتى يظل هتلر ساكنا • كان يعتقد أن أعمدة القوة الفرنسية قد انهارت ، وكان هدفه الرئيسي أن يلقي بلوم النتائج على الآخرين ـ الانجليز والتشيك ، والبولنديين والروس ، ولم يكن يهتم بأي منهم طالما أن سبجله وسبجل فرنسا يبدو نظيفا على الورق • ان أيا من دلادييه أو بونيه لم يفكر للحظة واحدة مطلقا في أن يبادر بالعمل بأمل أن يتبعه الانجليز والآخرون • وكانا بالأحرى يتطلعان يبادر بالعمل بأمل أن يتبعه الانجليز والآخرون • وكانا بالأحرى يتطلعان في استعطاف نحو لندن عساها تحدث تحولا يساعدهما على الخروج من موقفهما العسير •

وفى لندن أيضا ، كانت الزمالة بين تشمهرلن وهاليفاكس ليست سهلة بأية حال ، كان لتشمهرلن أقوى شخصية بين الرجال الأربعة الذين يقررون سياسة انحلترا وفرنسا ، ولم يؤثر التهيب من قوة انجلترا أو الشك فيها من تقديراته ، بالرغم من أنه كانت لديه كراهية طبيعية للحرب ، كان يعتقد أن هتلر يمكن اكتسابه لجانب السلام ، وأعتقد كذلك أن هتلر يمكن اقناعه طالما أن تشيكوسلوفاكيا هى المعنية بذلك ، كذلك أن هتلر يمكن اقناعه طالما أن تشيكوسلوفاكيا هى المعنية بذلك ، ومن ثم فانه كان مصمما على أن يعمل على أسماس من هملين الاعتقادين ، مهما كانت المعارضة داخليا أو خارجيا ، انه غالبا ما يرمى بالجهمل فى المسائل الخارجية ، ولكن كانت آراؤه تلقى مشاركة من أولئك المفترض أنهم أكثر القادين على المسكم ، وكان فيفيل من أولئك المفترض أنهم أكثر القادين على المسكم ، وكان فيفيل

<sup>(</sup>۱) بول بونكور: «خلال حربين» ، العجزء الثالث ، ص ١٠١ .

عندرسيون ، السينية في بولين ، واثقيا بالقدر نفسه بأن هتلر ممكن اكتسايه لجانب السلام،ولقد اختير للمنصب بواسطة فانسيتارت باءتباره أفضل الديبلوماسيين الانجليز الموجودين (١) وأصر كل من هندرسون في برلين ونيوتن في براغ على أن مطالب السوديت كانت منطقية وأن الحكومة التشيكوسلوفاكية لم تكن تقوم بأية محاولة حقيقية للاستجابة لها ٠ وركز فيبس في باريس على الضعف الفرنسي وربما بالغ فيه ٠ وكره بعض أعضاء وزارة الخارجية سياسة تشممبرلن ولكنهم كانوا الى حد كبير في مثل وضع دلادييه : فعلى الرغم من أنهم كانوا يكرهون السياسة ، فان أحدا منهم لم يستطع أن يقترح بديلا · لقد أسفوا لأن بريطانيا وفرنسا لم تقوما بعمل ضـــــ اعادة الاحتلال الألمـاني للرين ؛ واعتقدوا أن هتل كان يجب « أن يضرب على أم رأسه » · ولكن لم تكن لديهم أية فكرة عن كيفية اجراء هذه العملية • ولم يأمل أحد منهم في الولامات المتحدة • كمسا لم يدافع أي منهم عن التحسالف مع روسيا السوفييتية ، وكان تشيلستون السفير في موسكو ، أقلهم جميعا • فقد كتب على سبيل المثال في ١٩ أبريل : ان الجيش الأحمر ، بالرغم من أنه كفء بلا شنك لحسرب دفاعية داخل حدود الاتحاد السنوفيتي ، غير قادر على حمل الحرب داخل اقليم العدو ٠٠٠ اننى شخصيا أعتبر أنه من الأشماء المعمدة الاحتمال للغاية أن تعلن الحكومة السوفيتية الحرب لا لشيء الا لتوفى التزامات معاهدتها أو حتى لتتعجل من ضربة للهيبة السوفيتية أو تهديدا غير مباشر للأمن السوفيتي ٠ ان الاتحاد السوفيتي لابد أن يعتبر خارج السياسات الأوربية » (٢) لقد قبلت وجهات النظر هذه تماما من وزارة الخارجية • وكان على تشمهرلن أن يبتكر سياسة حيث لم تكن عناك سياسة من قبل •

انه لن الصعب القول عما اذا كان هاليفاكس متفقا مع تلك السياسة ، وسيظل الأكثر صعوبة اكتشاف سياسة خاصة به · كان خصبا في مواقف النفى · كان فيه ازدراء للساسة الفرنسيين ، وخاصة بونيه ، كان يبدو وكانه مرتاب في روسيا السوفييتية والولايات المتحدة ولم يكن فيه تجاوب مع التشيك ، غير صبور الى حد كبير مع بينز · أكان

<sup>(</sup>۱) كان فانسيتارت غالبا مايقول هذا بنفسه في مرح ، وليس هنساك إسساس للاعتقاد بأن تشميرلن اختار هندوسوى كأداة تهدئة ،

 <sup>(</sup>۲) من تشيلستون الى هاليفاكس ، ١٩ ابريل سنة ١٩٣٨ : سياسة بريطانبا
 الخارجية ، المجوعة الثالثة « ١ ١ ص ١٤٨ "

لديه أى ثقة أكبر في التهدئة ؟ من الواضح أن زيارته لبرختسجادن قد ملاته نفورا دائما من هتلر ، ولكن هاليفاكس أمضى كثيرا من حياته بين أناس لا يحبهم ، أن حاكمها استطاع أن يرحب ( بجاندى ) في قصره غير قابل لأن يتأثر بأحاسيس شخصية ، وكان موضوع سياسته، وذلك بالقدر الذي كانت له فيه سياسة أن يكسب الوقت ـ وأن كان هذا بلا فكرة واضحة عن كيفية الانتفاع به ، كان شغله الشاغل ، مثل بونيه ، الابقاء على سجله نظيفا ، ونجح ، حيث فشل بونيه ، كان هاليفاكس مخلصا ثابت الأخلاص لتشميرلن ، وأخذ هذا الاخلاص صورة السماح لتشميرلن بتحمل كل المسئولية ، التي كان شغوفا بتحملها ، ومع ذلك فمن حين لآخر كان هاليفاكس يعطى دفعة في الاتجاه المضاد ، وكانت هذه الدفعة أحيانا ذات تأثير في اللحظة الحاسمة ، وهكذا كان الرجال الأربعة، فيما بينهم ، يقررون أقدار الحضارة الغربية ،

لقد اضطلع الرجال الأربعة بهذه المهمة مضطرين • ولو أنهم عرفوا فقط كيف يديرون ظهورهم الى أوربا الوسطى لما ترددوا في ذلك • وفي أواثل ابريل بدأ بينز تدبير التنازلات التي يمكن تقديمها الى السوديت الألمان • كان هدفه أن يكسب تأييد بريطانيك ، فأذا ما بدت تنازلاته معقولة بالنسبة للانجليز ، سألهم ألا يزكوها لبرلين ؟ وتملص الانجليز أنهم لن يقوموا بأية التزامات لتشيكوسلوفاكيا • بل لقد بلغ بهم الأمر حد التدليل بأنهم أن لم يقولوا شسينا لبرلين فربما لا يتنب متلر لتشبيكوسلوفاكيا بعد هذا كله • ولقد نوقش بونيه كذلك لكي يفكر في الأمسر • وزار نويل سفير فرنسسا في وارسسسو وفي براج من قبسل ، تشميكوسلوفاكيا ، وجاء الى باريس ومعمه توصياته • وأشار الى أن لا التحالف الفرنسي مع بولندا أو مع تشـــيكوسلوفاكيا لم يزك بتقاليد عسكرية مرعية • انهما مرتبطان بالضمانات المسجلة على الورق في عصبة الأمم ، وليس في الاستطاعة الآن ترجمتهما الى حقيقة • وقال لبونيه : « اننا نتجه الى الحرب أو التسليم بشروط » ، وكانت وجهة نظره أنه يتحتم ابلاغ بينز أن أمامه فسسحة من الوقت حتى بداية يوليو لارضاء السوديت ، وبعد هدذا الوقت ، يجب الا يعتمد على المساعدة الفرنسية (١) ، وكان القرار فوق طاقة يونيه : لم يكن في استطاعته أن يصمم حتى على الاذعان • واقترح بدلا من همذا تحويل القرار الى

<sup>(</sup>۱) نویل ، المدوان الالمانی Allemande ص ۱۹۸ - ۲۰۲ ،

الانجليز : يجب أن يطلب اليهم أن يقفسوا بحسرم وعلنا لشهد أزر تشيكوسلوفاكيا • واذا ما رفضوا ؟ ولم يحر بونيه جوابا •

وفي ٢٨ أبريل جاء دلادييه وبونيه الى لندن لحضور مؤتمر يستغرق يومين مع الوزراء الانجليز • وأميط اللثام بوضوح عن نمط السياسة • وركز الانجليز على التزامهم ازاء فرنسا في ظل ضمان مارس سينة ١٩٣٦ ، وان ركزوا بشكل أكبر على ألا يتعدى ذلك امكانياتهم المحدودة كوعد جدى • لقد بلغ بهم الأمر حدا يجفل في غير استطاعتهم أن يعدوا فرقتين مخصصتين لحرب في القارة ، وانهم لن يوافقوا على محادثات بحرية خشية الاساءة الى ايطاليا • وقال تشميرلن أن الرأى العام في بريطانيا لن يسمح للحكومة بأن تخاطر بالحرب ، حتى وان بلغت نسبة الفرص ضد الحرب ١٠٠ الى ١ • وعدد هو وهاليفاكس الأدلة ضد الحرب ،وكانت مثل تلك البراهين سهلة الوجود دائماً • ان انجلترا وفرنسا لاتستطيعان انقاذ تشبيكوسلوفاكيا ، حتى اذا ما استطاعتا الدفاع عن نفسيهما • وكان هذا ، أيضا مشكوكا فيه وكانت روسيا عديمة الجدوى ، وبولندا « لا يمكن التأكد منها » وقال تشميرلن : « اذا قررت ألمانيا بالفعل أن تحطم تشبیکوسلوفاکیا ، فاننی لا أری کیف یمکن منع هذا » · وأثار عندئذ ملاحظة مملوءة بالأمل • إن الناس يعتقدون دائما ما يرغبون في الاعتقاد فيه ، وكان تشميرلن مستعدا للاعتقاد بأن هتلر سوف يكون راضييا اذا ما أجيبت مطالب السوديت الألمان • وعلى ذلك فانه اذا ما ضغطت بریطانیا وفرنسا علی بینز للاذعان ، فان کل شیء سیسیر علی ما يرام ٠

ولم تجتذب احدى تلك التدليلات دلادييه ١٠ ان الحرب يمكن فقط تجنبها اذا ما صممت بريطانيا وفرنسا بشكل صريح على الابقاء على سلام أوربا باحترام حريات وحقوق الشعوب المستقلة ٢٠٠ واذا ما عدنا مرة أخرى للتسليم عندما نواجه تهديدا آخر ، فاننا نكون عندئذ قد أعددنا الطريق للحرب نفسها التي كنا نرغب في تجنبها ٠ وكان دلادييه كذلك يعتقد فيما يريد أن يؤمن به : « ان السياسة الألمانية من نوع سياسة الخداع ٢٠٠ اننا لا نزال حتى وقتنا هذا قادرين على وصع العراقيل في سبيلها ، وكان الفرنسيون مستعدين أيضا لفرض التنازلات على بينز، ولكن كان يجبعلي الانجليز أن يوافقوا على الوقوف بجانب تشيكوسلوفاكيا اذا ما فشلت تلك التنازلات في ارضاء متلر ٠ ورفض الانجليز ٠ وتبع ذلك الفشل ٠ كان جلوسهما الى الغداء على مائدة واحدة أمرا « كثيبا ذلك الفشل ٠ كان جلوسهما الى الغداء على مائدة واحدة أمرا « كثيبا

للغاية ، ربعد ذلك سلم الفرنسيون ، ولم يكن دلادييه مستعدا لأن يعمل على أساس اعتقاده : كان لا يمكن أن يسمع لبريطانيا وأوربا بتولى زمام القيادة ، وكان تشميرلن مستعدا لأن يعمل على أساس اعتقاده : أن تنازلات من تشيكوسلوفاكيا سوف تمنع الحرب ــ ومما لا شك فيه أنه لم يضع في اعتباره قيمة تلك التنازلات ، أن « لا » أقوى دائما من « نعم » ، ورفض العمل سوف يؤدى الى مجيء يوم ضسد العمل المؤدى بنصف ايمان ، ودبرت تسوية توافق نظرة بريطانيا فعلا ، لابد لكل من بريطانيا وفرنسا أن يحثا التشيك على قبول تنازلات ، ولابد أن تحت بريطانيا عندئذ أن تحذر الحكومة الألمانية « من الأخطار التي كانوا يدركونها بمعنى أن الفرنسيين قد يدفعون للتدخل ، « ولن تستطيع حكومة صاحب بمعنى أن الفرنسيين قد يدفعون للتدخل ، « ولن تستطيع حكومة صاحب الجلالة أن تضمن أنها لن تفعل المثل » (١) ،

وهكذا في نهاية أبريل سنة ١٩٣٨ توقفت مشكلة الألمان في تشميكوسلوفاكيا عن أن تكون نزاعا بين السموديت الألمان والحكومة التشبيكوسلوفاكية ، وتوقفت عن أن تكون ــ أو أنها بمعنى أصبح لم تعد كذُّلك ـ نزاعاً بين تشميكوسلوفاكيا وألمانيمماً • وتقدمت الحكومتان الانجليزية والفرنسية الصفوف كدول أساسية ، وكانت مهمتهما مهما بدت خفية ، فرض التنازلات على التشيك وليس ردع ألمانيا . وجاء الضغط أساسا من الانجليز ٠ أما الفرنسيسيون ـ المتحسالفون نظريا مع تشميكوسلوفاكيا فقد تواروا عاجزين الى الوراء ٠ وقلب همذا التطور الخطط التي كان بينز قد وضعها • كان خلال أبريل يضع اقتراحات لقادة السوديت ، آملا أن يدفعهم الى رفضها رفضًا قاطعا • ونجع • وفي ٢٤ أبريل طالب هندين في خطاب له في كارلسباد بتحويل تشبيكوسلوفاكيا الى « دولة قوميات » ، مع حرية تامة للدعاية الاشكراكية الوطنية ، و ـ الأكثر من هذا ـ تغيير في سياسة تشيكوسلوفاكيا الخارجية بحيث يجعلها تابعة لألمانيا • وكان واضحا لبينز ، وبالنسبة لهذا الأمر ، لنيوتن أبضا (٢) ، أن تشيكوسلوفاكيا سينتهى وجودها كدولة مستقلة اذا ما أجيبت مطالب السوديت · ومع ذلك فان الاستنتاج لم يكن له تأثير ظاهرى على الحكومتين الانجليزية والفرنسية : واستمرا في المطالبة بأنسه يجب على بينز أن ينتحر لكي يوفر لهما هدوءهما الفكري الخاص ٠

<sup>(</sup>۱) تذبيل المحادثات الانجلبزية ـ الفرنسية ، ۲۸ ، ۲۹ ابريل سنة ۱۹۳۸ : سياسة بريطانيا الخارجية . المجموعة الثالثة ۱۱» رقم ۱۹۲

 <sup>(</sup>۲) من نبوتن الى هاليفاكس ، ١٦ مايو ١٩٣٨ : سياسة بريطانيا الخارجية .
 الجزء الثالث ، ١ ٩ ١ ٥ رقم ٢٢١ ،

ولم يدفع الانجليز والفرنسيون التشيك فقط الى مناقشة التنازلات وانما دفع الانجليز هتلر أيضا الى التقدم بمطالب ، وأخذوه على غرة ، كانت الحوادث تتحرك أسرع ، وأكثر توفيقا عما كان يأمل ، وأن لم تكن وفقا لتوقعاته تماماً • لم تبد في الأفق اشارة على حدوث حرب في البحر الأبيض المتوسط بين فرنسا وايطاليا • والاتفاق الانجليزي الايطالي الذي ألح تشميرلن فيه على ايدن كان قد وقع فعلا في ١٦ أبريل ، وحسن العَلاقات بين الدولتين كما حسنه ضمنا بين فرنسا وايطاليا أيضا • ولقد اعتبر هتلر زيارته لروما في أوائل مايو شيئا جديا باعتبارها دليلا على أن المحور لا يزال حيا . وفي أثنائها وصلت الأخبار اليه بأنه في حاجة ماسمة لشريكته ايطاليا : وكان الانجليز طموحين لأن يعتبروا في جانبه ٠ وكانت التأكيدات الانجليزية قاطعة · وقال هندرسون : « أن فرنسها كانت تعمل لصالح التشيك وألمانيا لصالح السوديت الألمان وكانت بريطانيا تعضد ألمانيا في هـذه القضية ، (١) وعلى مائدة الغـداء أخبر كيرك باتريك Kirk Patrick. المسئول الثاني بعد هندرسون أحد المسئولين الألمانيين : « اذا ما نصحت الحكومة الألمانية الحكومة الانجليزية بأمانة عن حل مسألة السوديت الألمان التي تجاهد في سيسبيله ٠٠٠ فان الحكومة الانجليزية سيوف تحمل هذا العبء الى براغ حتى تضيطر الحكومة التشبيكوسلوفاكية الى قبول المطالب الألمانية ، (٢) وعنف هاليفاكس ممثليه على التمادي حتى هذا الحد • على أنه لم يكن هو نفسه متفاهما • فلقد أخبر السفير الألماني « بانفعال واضح » : « ان أفضل ما هو ممكن أن تستطيع الدول الثلاث المتقاربة ، ألمانيا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة ، أن تتحد في عمل مترابط من أجل السلام » (٣) · ولم يكن هتلر متعجلا · فكلمــــا تأخرت المسألة وسيطر على التوتر كلمسا ساعد ذلك على أن تؤدى الدول الغربية ما يريد أن يفعله : حتى أنه ليمكن أن تقسم تشيكوسلوفاكيا دون مجهود من الجانب الألماني · وعلى هذا الأساس بعث هنلين Henlein الى لندن حيث استعرض سلوكه الوفاقي ٠ وطالب بأن يعمل دون توجيه من برلين ، كما أقنع تقريبا أولئك المراقبين القساة من أمثال تشرشك ل

<sup>(</sup>۱) من ويرمان الى ريبنتروب ، ٧ مايو سنة ١٩٣٨ · سياسة المانيا الخارجية ، المجموعة د ، ثانيا ، رتم ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) مذكرات بسمارك ، ١٠ مايو سنة ١٩٣٨ : المرجع السابق ، رقم ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) من كوردت الى ريبنتروب ، ٢٩ ابريل سنة ١٩٣٨ المرجع السابق رتم

وفانسيتارت باخلاصه ، وحنى مع ذلك كان لا يزال هناك ما ينير مزيدا من الدهشة عن سر تحفظ هنلر ، والدليل عليه ، ففى ٢٠ مايو عرض القائد العام ، فى نصائحه ، خطة مبدئية لعمليات ضد تشيكوسلوفاكيا ٠ كانت تبدأ بتلك الكلمات المحددة : «ان هدفى ليس تحطيم تشيكوسلوفاكيا بعمل عسكرى فى المستقبل القريب دون اثارة » ، وتتالت هنا المضاربات القديمة القائمة آنذاك عن الحرب بن ايطاليا والدول الغربية (١) ٠

كانت هناك دولة مهتمة بالمسالة التسيكوسلوفاكية بالرغم من أن الجميع بما فيهم التشبيك حاولوا أن يتظاهروا بأن تلك لم تكن القضية ٠ كانت تلك الدولة هي روسيا السوفييتية ، المتحالفة بطريقة محدودة مع بشبيكوسلوفاكيا ، والتي كانت مضطرة لأن تتائر بعمق اذا ما تغير ميزان القوى الأوربي • ولم تعترف الحكومتان الانجليزية والفرنسية بروسسيا السوفيتية الالتؤكد فقط ضعفها العسكرى ، وكانت وجهة النظر تلك بالرغم من أنها اعتمدت بلا أدنى شك على مخابراتهما ، الا أنها كانت تمثل أيضا رغبتهما • كانتا تريدان أن تطردا روسيا السوفييتية من أورباً ، وعلى هذا كانتا على استعداد لافتراض أنها كذلك بفعل الظروف • هل أتيح لرغباتهما أن تمتد الى ما هو أبعد من ذولك ؟ هل خططتا من أجل استقرار أوربا ليس فحسب بدون روسيا السوفييتية ولكن أيضا ضدها؟ أكان هدفهما هو أن تحطم المانيا النازيه « التهديد البلشيفيكي ، ؟ كان هذا هو الشك السوفييتي في كل من هذا الوقت وما بعده • وليس هناك من الشواهد على ذلك في السجلات الرسسمية أو حتى خارجها • كان الساسة الانجليز والفرنسيون غارقين لآذانهم في المشكلة الألمانية لدرجة أهملوا معها تقدير ما يمكن حدوثه عندما تصبح ألمانيا الدولة المسيطرة في أوربا الغربية • كانوا بطبيعة الحال يفضلون أن تتجه ألمانيا الى الشرق وليس الى الغرب اذا ما اتجهت أصلا • ولكن كان هدفهم هو منع الحرب، وليس التجهيز لواحدة ، واعتقدوا باخلاص ـ أو بمعنى أصح اعتقد نشمبرلن \_ أن هتلر سيكون سعيدا ومطمئنا اذا ما أجيبت مطالبه •

كانت السياسة السوفييتية لغزا أمام الساسة الغربيين ، ولازالت كذلك بالنسبة لنا ، كان الموقف السسوفييتي منيعا على الورق ، كان السوفييت بموجب شروط حلفهم مع تشيكوسلوفاكيا يستطيعون بحزم نأكيد استعداداتيم للعمل ، ولكن فقط اذا ما قامت فرنسا بذلك أولا ،

<sup>(</sup>١) مسو لديتيل ٢٠ مايو سنه ١٩٣٨ : المرجع السابق رقم ١٧٥٠

وطالما أن فرنسا لم تقم بعمل أبدا ، فإن خدعتهم \_ إذا ما كانت خدعة \_ لم تكشف أبدا • ومن الواضيح أنه كان من مصلحتهم أن يقووا مقاومة تشيكوسلوفاكيا ، سواء أكانوا يعنون تأييدها أم لا يعنون • أما ماذا كانوا سيفعلون اذا ما تطلب الموقف العمل فهذا سؤال افتراضي لا يمكن الاجابة عليه أبدا • ولابد لنا أن نكون راضين بتسجيل الأعمال السوفييتية طالما أنه في الامكان التحقق من ذلك • في ربيع سينة ١٩٣٨ بدأت الحكومة السوفييتية في قطع مساعدتها الى الجمهورية الأسبانية • وبعد ذلك أوقفتها كلية • ولقد أبدى المفسرون المهرة رأيا بأن هذا كان بادرة لارتباطات طيبة مع هتلر ، ولكنه كان يرغب في أن تستمر الحرب الأهلية الأسبانية ، ومن ثم لم يكن متأثرا بالمساعدة السوفييتية للجمهورية ــ والأقرب الى الظن أنه كان يفضل أن تستمر • أن تفسيرا أكثر بسماطة يمكن أن يوجد في الحوادث في الشرق الأقصى ، حيث اليابان مشغولة الآن بهجوم كامل على الصين ، وقد تحتاج الحكومة السوفييتية الى كل أسلحتها للدفاع عن نفسها • واذا ما كان لديهم أية فكرة عن أوربا فان وضع حد للتدخل السووييتي في أسبانيا كان سيجعل اقامة علاقات طيبة مع بريطانيا وفرنسا أكثر سهولة • وقدر لهذا الأمل أن يخيب ••

كان التأييد السوفييتى لتشيكوسلوفاكيا مبهما على الورق و ومي ٢٧ أبريل ناقش ستالبن المخالاة القضية مع رفاقه الرئيسيين وقيل للتشيك « اذا ما استلزم الأمر ، فان اتحاد الجمهوريات السوفييتية مستعد سبالاتفاق مع فرنسا وتشيكوسلوفاكيا ، وعليها أن تدبر كل الحوات الفعرورية لفسان سلامة تشسيكوسلوفاكيا ، وعليها أن تدبر كل الوسائل الفرورية لحيل عنا ١٠٠٠ ان فورشيلوف ( رئيس هيئة أركان الحرب ) متفائل للغاية (١) ، وفي ١٢ مايو أثار ليتفينوف مستشار وزارة الخارجية المسألة التشسيكية مع بونيه خلل اجتماع عصبة الأمم في جنيف ، وتسامل بونيه كيف تستطيع روسيا السوفييتية مساعدة تشيكوسلوفاكيا في ضسوء رفض البولنديين والرومانيين بالسسماح بمرور القسوات السوفييتية ، أجاب ليتفينوف بأن على فرنسا أن تحصل على تصريح بذلك طالما أنهم حلفاؤها ، ومرة أخرى فأن هذا قد يكون تحايلا متعمدا ، بذلك طالما أنهم حلفاؤها ، ومرة أخرى فأن هذا قد يكون تحايلا متعمدا ، على أن الاحتمال الأكبر هو أن ليتفينوف فشل في تقدير مدى تدهسور

<sup>(</sup>۱) من فبرلينجر الى كروفنا ٢٣ ابريل سنة ١٩٣٨ الوثائق الحديثة في تاريخ ميوننج رعم ٧ . New Documents on the History of Munich)

الكرامة الغرنسية وافتراض أن فرنسا تسستطيع أن تملى على حلفائها بالقدر نفسه الذى تستطيع روسيا السوفييتية أن تملى على حلفائها اذا ما كان لها حلفاء • ولم يفعل بونيه سوى أن تنهد • وهذا ، في رأى ليتفينوف ، « ما أنهى محادثتنا « (١) •

وفى الحقيقة لم يكن جزءا من سياسة بونيه أن يجعل التدخل السوفييتى ممكنا ، وثمة دليل آخر على ذلك ، ففى منتصف مايو ، جاء كولوندر ، Coulondre السفير الفرنسى فى موسكو الى باريس ، وكان أحد القلائل القادرين على حسم الأمور فى الهيئة الدبلوماسية الفرنسية ، وألح كولوندر أن تدبر محادثات عسكرية فورا بين القيادات العامة السوفييتية والتشيكية والفرنسية ، ووافق بونيه بطريقته الضعيفة المعتادة ، ولكن عندما عاد كولوندر الى موسكو لم يحدثشىء ، ولم تصل أبدا له أية معلومات خاصة بالمحادثات من باريس ، وعلم فى يوليو من زميله التسيكى أن المباحثات لن تتم خشية الاساءة الى رأى المحافظين الانجليز ، ولم تحدث أية تحريات فى لندن ، لقد رفض بونية المحادثات بصفة مبدئية ، وهكذا المحتفظت الحكومة السوفييتية بنزاهتها الأدبية ، وأبقت الدول الغربية على ضعفها المادى ،

ومع ذلك فقد كان هناك الذين كانوا يعتقدون أن هتلر سوف يتقهق ازاء استعراض القوة ، وقد تم هذا الاستعراض لتوه ففى ٢٠ مايو استدعى التشيكوسلوفاكيون الاحتياطيين ، ودعمت الحدود بالرجال ، وأعلنت الحكومة التشيكوسلوفاكية أن هتلر وصل الى خبر بدء هجوم خاطف ، وذلك على شاكلة ما فعل ضد النمساكما هو مفترض وأثكر الألمان هذا ، مع استعراض لكل نواحى الشرف الذى لحقه الأذى، ويؤيد فعص تقاريرهم السرية ، المستولى عليها في نهاية الحرب أن انكارهم كان صحيحا ، لم تكن أية قوات المائية قد تحركت ، كما لم تتخذ أية استعدادات للعمل ، اذن ما هو تفسير هذا الحادث الغامض ؟ ليس هناك أى تفسير ، من الممكن أن التشيك قد خدءوا من جراء اندار غير حقيقى ، بل انه من الممكن أن يكون بعض السوديت المتطرفين كانوا يخططون للعمل على الأسلوب النمساوى رغما عن التعليمات الصارمة بالعكس ، أو ربما كان الألمان بغذون التشيك بشائعات غير حقبقية لكى يستشفروهم

<sup>(</sup>۱) من ليتفينوف الى الكسندرفسكى ، ٢٥ مايو ١٩٣٨ ، الواائق الحسديثة وهم ١٤ ٠٠

للتحرك و لا تبدو واحدة من هذه التفسيرات محتملة والأكتر احتمالا أن المظاهرة التشيكية قد اتخذت لكى تنقض أسلوب التهدئة ولكن تبين أن هتلر سوف يتقهقر ازاء استعراض القوة و من الذي كان يفكر في هذا ؟ أهم التشيك ؟ انهم بالتأكييد ليسدوا الروس الذين كانوا في دهشة كأى فرد آخر ، وتمة دليل واه يرى الحركة قد أوحى بها الأعضاء « المتعنتون » في وزارة الخارجية البريطانية ممن كانوا يكرهون الوضع القائم والذين رفضوا على هذا الأساس أن يصدقوا انكارات هندرسون بالرغم من أنها كانت صحيحة (١) و

وعلى كل فقد تلقى هتار « صفعة حادة » · كانت السياسة تعمل من أجل كسب المظهر الخارجي ٠ وأصبح الألمان على اساءة فهم نواياهم السلمية ، وارتفعت معنويات التشيك . وكان التأثير الحقيقي في جهـة أخرى • فلقد دفعت كل من الحكومتين الانجليزية والفرنسية الى الاقتراب من حافة الفزع في صورة الحرب • وأخبر هاليفاكس السفير الفرنسي أن بريطانيا سوف تؤيد فرنسا فقط في حالة عدوان لا استفزاز فيه (٢) ولم يخبر بونيه فيبس وحده وانما السير الألماني كذلك بأن «تشيكوسلوفاكيا اذا ماكانت غير معقولة حقيقة ، فإن الحكومة الفرنسية سوف تعلن في وضوح أن فرنسا في حل من ارتباطها » (٣) · وأرسل سترانج « من وزارة الخارجية » الى براغ وبرلين ليتسقط آراء ممثلي انجلترا حول هذه النقطة • وعاد بتوصيات محددة • لابد لتشميكوسلوفاكيا من نبذ مخالفتها القائمة وأن تصير دولة تابعة ، لألمانيا ، ولابد أن تمنح مناطق السوديت الحكم الذاتي أو قد يصل بها الأمر حد الاندماج في ألمانيا ٠ ونظرا لما أبداه التشبيك من عناد دائما فلابد أن تفرض هذه السياسة عليهم بالقوة بواسطة الحكومة البريطانية · ان تلك ستكون « المحـــاولة الجدية الأولى التي ستتحقق منذ الحرب للقبض على زمام أحد أسباب القلق الأوربي ( ان لم تكن احمدي دلالاته ) ولتطوير تغيير سملمي في أحمد

<sup>(</sup>۱) هناك حاشية مملوءة بالأماني الخادعة في الوثائق الانجليزية ، المجمسوعة الشائفة : « أ » ، وتم .ه > : « من شواهد ميولهم أن وزارة الخارجية لم تتفق مع وجهات نظر سبير ، ن ، هندرسون أو اللحق العسكري في تلك المنطقة » ، ولم يقدم أي دليل على ذلك ،

<sup>(</sup>۲) من هاليفاكس الى قيبس ، ۲۲ مايو سنة ۱۹۳۸ : المرجع السابق رقم ۲۷۱ (۲) من قيبس الى هاليفاكس ، ۲۳ مايو ۱۹۳۸ : السياسة الخبارجية البريظانية ، المجموعة الثالثة « ۱ » رقم ۲۸۰ ، من فيلزنج الى رينبتروب ۲۲ مايو سنة ۱۹۳۸ : السياسة الخارجية الالمانية ، الجزء د « ۲ » رقم ۲۱۰ .

مواطن الخطر في أوربا ، (١) · لقد دفعت الحركة التشيكية الانجليز الى طريق العمل ، ولكن ليس اطلافا في الاتجاه الذي كان في نية التشيك ·

كان لحوادث ٢١ مايو كذلك تأثير درامي على هتلر • كان حانقــا على اذلاله الواضح • وأمسك بمسودة أمر العمليات العسكرية الخاصة بالعشرين من مايو التي كان كيتل قد أعدها له ، حذف الجملة الأولى ـ التي تستبعد العمل العسكري ضد تشيكوسلوفاكيا وكتب بدلا منها: « أن هدفي الذي لا بديل له هو سحق تشيكوسلوفاكيا بعمل عسكري في المستقبل القريب » (٢) · ويبدو هنا البرهان الحاسم على أن هتلر عقد العزم على مهاجمة تشيكوسلوفاكيا ، مهما كانت الظروف • والدليل أقل حسما مما يبدو • فحتى الوثيقة التي أخذت منها الجملة اللعينة ، تستمر في التأكيد ، بطريقة هتلر العادية ، بأن فرنسا سوف تتردد في التدخل « نتيجة لمسلك ايطاليا الصريح في أخذهم جانبنا » • كانت الجملة في الحقيقة بادرة تكشف النقاب عن شعور وقتى ، فسرعان ما ارتد هتلر الى خطه القسديم • وجاء في توجيه استرانيجي عام في ١٨ يونيو « أننى سوف أقرر فقط أن أقوم بعمل ضد تشيكوسلوفاكيا أذا ماكنت، كما في حالة احتلال المنطقة المنزوعة السلاح ودخول النمسا ، واثقا تماما من أن فرنسا لن تتدخل وعلى ذلك لن تتدخل بريطانيا أيضا ، (٣) ٠ وبطبيعة الحال كان هتلي يعرف أن قادته يخشون الحرب مع فرنسا ، وربما يكون قد خطط على أن يقحمهم في هذه الحرب ضد رغبتهم • لقد لعبت مباراة في الخداع مع الجميع \_ مع الدول الغربية ، ومع القادة ، وحتى مع نفسه • ان هناك أسبابا راسخة للاعتقاد بأنها كانت خدعة • فلقد أقيمت استعدادات ضئيلة حتى حرب دفاعية ضد فرنسا • لقد وضع جزء صغير من سلاح الطيران الألماني في غرب ألمانيا « لمنع فرنسا من احراز الحرية التامة في العمل في الجو » (٤) ، ولم توضع الا فرقتان من الجيش على خط سيجفريد ، أضيفت اثنتان في سبتمبر - لمواجه-ة القوة الفرنسية الكامنة في أكثر من ثمانين فرقة ، وأكثر من هذا وبالرغم

<sup>(</sup>۱) من مدونات سترانج ، ۲۹ ، ۲۷ مایو ، ۲۸ ، ۲۹ مایو ســنة ۱۹۳۸ : السیاسة الخارجیة البریطانیة ، المجموعة الدلشة «۱» رقمی ۳۶۹ ، ۳۵۰ ۰

 <sup>(</sup>۲) توجیه ت هتار ، ۳۰ مایو سنة ۱۹۳۸ : السیاسة الالسانیة الخارجیة ،
 سلسلة د « ثانیا » رقم ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٣) توجيه استراتيجي عام ، ١٨ يونيو ١٩٣٨ : المرجع السابق ، دقم ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) مقتبسة من دراسة استراتيجية سنة ١٩٣٨ ، ٢ يونيو سسسنة ١٩٣٨ : مسياسة المانيا الخارجية ، الجزء د \* ٢ » رقم ٢٣٥ .

من أن هتلر حدد أول أكتوبر لتحديد الموقف نهائيا مع القيادة العامة ، فأنه لم يجعل ذلك شيئا عاما · لقد أبقى على خط طريق الرجعة مفتوحا ، حتى وضع أن التراجع غير ضرورى ·

كانت الحكومة البريطانية واثقة من أن هتلر قد حدد موقفا نهائيا ، وان لم يكونوا يعرفون ما هو · وأوحوا الى أنفسهم بالاعتقاد بأنه « لن ينتظ طبويلا » وأن صبره قد نفد ، بالرغم من أن الصبير ظل السمة البارزة في خطته في الحياة حتى تلك اللحظة · وقرروا ، بلا استناد الي أي أساس سوى الوهم ، أن هتلر قد حدد يوم الصفر في ١٢ سبتمبر ، وهو اليوم الأخير لاجتماع الحزب النازى في نورمبرج ، ومنذ تلك اللحظة، كانوا كمن نوم مغناطيسيا بذلك التاريخ · وقد أراد الانجليز أن يسبقوا هتلر ، بتحديد ١٢ سبتمبر بدلا من أول أكتوبر ، ونجحوا بالمصادفة ٠ وقبل هذا التاريخ ، كان لابد أن يجبر بينز \_ في وجهة النظر الانجليزية \_ لكي يعرض التنازلات الحاسمة التي في استطاعتها وحدها أن تصد هتلر عن الحرب : يجب على تشيكوسلوفاكيا أن تنبــذ محالفاتها القائمة مع فرنسا وروسيا السوفييتية ، ولابد أن ينال السوديت الألمان مطالبهم مهما كان أمرها • ولكن كيف يمكن صنع هذا ؟ ـ كان بينز عنيدا ـ « صلب الرأس » بتعبير هندرسون · ولقد أوجس البريطانيون خيفة من مهمة اجباره ، وكانوا يفضلون لو أنهم ألقوا بالمسئولية على الآخرين . ولم يكن ذلك سهلا • كان من الواضح أن الروس لن يتبرءوا من حلفهم ، بل على العكس من ذلك كانوا دائما يؤكدونه بشكل يدعو الى ارتباك الجميع • وربما برهن الفرنسيون على أنهم أكثر اذعانا • وهنا أيضـــا أصيب الانجليز بخيبة أمل • فلقد تمهل الفرنسيون أولا ، ثم ناقشوا بعد ذلك تنازلاتهم بالنسبة لبينز ، ولكن أساسا بحجة أن ذلك قد يجعل مؤاذرة الانجليز لهم أكثر احتمالا · ولقد اشتكى هاليفاكس : « ان تلك المذكرة لا تحوى أى انذار خاص بأن فرنسا لابد أن تعيد النظر في وضع معاهدتها اذا ما كانت الحكومة التشبيكوسلوفاكية غبر معقولة ازاء قضمة السوديت » (۱) •

لم يكن هنساك مهسرب · فالفرنسسيون لن ينفذوا حلفهم مع تشيكوسلوفاكيا ، ومن ناحية أخرى لن يتخلوا عنه · ان الضعف معد ·

<sup>(</sup>۱) من مثالیفاکس الی بونت ۲ ولیو سنة ۱۹۳۸ : السیاسة الخارجیسة الانجلیزیة السلسلة الثالثة ، رقم ۷۲ .

كان الفرنســـيون يجرون الانجليز معهم • وكانت بريطانيا هي الدولة الأكثر بعدا عن المسألة التشيكية ، ومع ذلك كان عليها أن تأخذ الصدارة. ولم يكن في استطاعة الانجليز أن يهساجموا محالفات تشيكوسلوفاكيا صراحة ، وعلى ذلك كان عليهم أن يأخذوا على عاتقهم « حل » مسألة السوديت ـ أما عن كيفية ذلك فلم يكن هذا يعنى كثيرا طالما أن الحسرب ممكن منعها • وتعلق الفرنسيون بهذه الفكرة ، فلقد طرحت المسئولية في هدوء من فوق أكتافهم • وكان التشيك أكثر ترددا • كان بينز يهدف الى تصوير المسألة على أنها صراع بين تشبيكوسلوفاكيا وألمانيا ، في حين جعلها الاقتراح الانجليزي صراءا بين السوديت الألمان وبين الحكومة التشبيكوسلوفاكية ٠ ومرة أخرى كشف السراب عن مساندة الانجليز ٠ وكتب هاليفـــاكس « اذا ما كان على الحكومة التشبيكوسىلوفاكية أن تهيبيء نفسها لطلب مساعدتنا في هذا الأمر ، فأن هذا سيوف يتمخض بلا شـــك عن تأثير مستساغ على الرأى العـــام هنا » (١) · ومــرة أخرى انهار بينز · لقهد يرهن التعضيد البريطاني على صعوبة اكتسابه أكثر مما كان يأمل ، ولكنه كان لا يزال يفترض أنه ، ببعض الحكمة والتوفيق سيتأتى في النهاية • وفي ٢٦ يوليو كان في استطاعة تشميرلن أن يعلن في محلس العموم أن لورد رونسمان سيسيتوجه الى براغ كوسيط « واستجابة لدعوة من الحكومة التشبيكوسلوفاكية » • كانت الدعوة أصعب من « خلع ضرس » · كان رونسمان رئيسها سابقا لهيئة التجـــارة ، واختير ظاهريا لمهارته المفترضية في فض المنسازعات الصناعية ، ولكن ربما لجهله بالمواضيع الراهنة • وباعتباره ذات مرة ليبراليا متحمسا للتجارة الحرة ، ثم أخيرا « قوميا حرا » يطالب بالحماية ، فقد كان من المستطاع الاعتماد عليه في ايجاد حل « ناعم » وذهب الى براغ بصفته الشخصسية وليس ممثلا لحكومته • وكان نص كلماته الى هاليفاكس « لقد وضعتني في التيار في قارب صغير وسط الأطلنطي » ٠ وكشفت العبارة عن أصل رونسمان باعتباره صاحب سفينة : كان في الحقيقة في طريقه الى دولة مغلقة في وسط أوربا .

تثیر مهمة رونسون اهتماما كئیبا عند المؤرخین • كانت آخر كل المحساولات التى استمرت ما یقرب من قرن ، لتدبیر « حل » للروابط بین الألمان والتشبیكیین فی بوهیمیا Bohemia ولاكتشاف آن هذا الحل فیه اتفاق یستطیع الشعبان فی طله أن یعیشا فی رضاء قل أو كثر معا

<sup>(</sup>١) من هاليغاكس الى نيوتن ، ١٨ يوليو ١٩٣٨ : المرجع السابق ، رقم ٥٠٨ .

في الدولة نفسها • ومثل هذا الحل لم يوجد من قبل ، بالرغم من أن كنيرا من الرجال الأبرع اقتدارا في السياسة والادراك من رونسمان قد بحنوا عنه ، كما أنه لم يوجد في ذلك الحين • وعندما ذهب رونســـمان ، كانت الحكومة الانجليزية \_ وهو أيضا معها \_ ما زالت تفترض أن هنــاك حلا ينتظر الكشف عنه • وكانت الحكومة التشبيكوسلوفاكية وقد وضع أنها تطلب رونسمان ، ملزمة بقبول نصيحته . وعلى ذلك اقتصرت مهمته على البحث عما قد يرضى السوديت الألمان ، وكان على التشبيك أن يوافقوا على ذلك • ولم تفلح هذه الخطة • كان قادة السوديت وقد أخلصوا لتعليماتهم التي تلقوها من هتلر، يحتفظون دائما بمطلب في المقدمة ، وخدعوا رونسمان بالأماني الكاذبة كما فعلوا مع بينز • وتلا ذلك ما هو أسوأ • ومهما كانت عيوب بينز الأخسري فقد كان مفاوضًا لا يبساري ، وسرعان ما استحوذ النبوغ الذي كان ندا للويد جورج في سنة ١٩١٩ على رونسمان في سنة ١٩٣٨ · لقد أرسل رونسمان الى الخارج ليستخلصوا التنازلات من بينز، أو ليكشف بدلا من ذلك عن عناد التشبيك • انه اذا ما نجم في الأولى ، فان الأزمة سوف يمكن تجنبها ، فاذا ما نجح في الثانية فانه يمكن فضم بينز ، ويمكن دحض تشيكوسلوفاكيا ، وبذلك يمكن انقاذ شرف الدول الغريبة • وبدلا من هذا تردى رونسسمان في شباك مساورة جعلته في وضع كان عليه فيه أن يوافق على العروض التشبيكية باعتبارها معقولة ، وأن يدين عناد السوديت وليس عناد بينز ٠ وظهرت في الأفق نتيجـــة مدهشة لم تبد قط من قبل: ان بينز اذا ما فعل كل ماطلبه رونسمان وأكش ، فان بريطانيا سموف تلتزم أدبيا بتأييد تشميكوسلوفاكيا في الأزمات التالية • ولتفادى هذه النتيجة ، كان على رونسمان ـ وهو أبعد ما يكون عن الاستمرار في مناقشة بينز ـ أن ينصح بالتريث • ولم يسمح له بينز بالهرب • ففي ٤ سبتمبر استدعى بينز قادة السوديت ، وطلب اليهم أن يملوا شروطهم ، وعندما ترددوا في يأس ، كتبها لهم بنفسه ٠ وتلقى السوديت وعدا رسميا بكل ما كانوا قد طالبوا به • والذي لا شك فيه أن بينز لم يسلم بذلك الا عندما علم بأنها ستقابل بالرفض • ولكنه كسب بالتأكيد الارتباط الديبلوماسي • وكان على رونسمان أن يعترف بأنه ليس هناك مارب في شروطه المقترحة ، وذلك عندما وافق التشيك من قبل على كل شيء قد يقترحه ٠ بل ان قادة السوديت كانوا في حيرة عن كيفية رفض عرض بينز • واستمتع الرئيس بينز بآخر نصر في المهارة الديبلوماسية ٠ ولم يؤثر هــذا النصر الأدبي في اصطدام القوى ٠ كان ذا أهمية حاسمة تماما • في بداية سنة ١٩٣٨ تعاطف كثيرون من أفراد الشعب الانجليزي مع الأحزان الألمانية ، مهما كانت شدة كرههم لطريقة هتلر في المجاهرة بها • كانت قضية السوديت الألمان عادلة : لم يكن لهم المساواة الوطنية ، أو ما يشابهها • وفي سبتمبر وبفضل بينز انفلت عن هــذه القضــية قاعها • واستمر القليلون على اعتقادهم بأن الســوديت يرزحون تحت ظلم حقيقي ، وكان السوديت أنفسهم لا يكادون يصدقونها. ولم يعد هتلر بعد محررا مثاليا لأتباعه الوطنيين ، وتبدى بدلا من ذلك غازيا مستهترا ميالا الى الحرب والسيطرة · كانت « التهدئة » في الأصل محاولة ذهنية سامية لمعالجة منصفة للمظالم وبنشوب الصراع بين بينز وبين السوديت بدا كما لو أن الانسان المغلوب على أمره قد أذعن أمام قوة أكبر كان لايكن تفاديها · لقد تساءل الانجليز في أول الأمر « هل المطالب الألمانية لها ما يبررها ؟ » وقد بدءوا الآن يسالون : «رأنحن الآن على قدر من القوة تكفى لمقاومة هتلر ؟ » وقد ساعد رونسمان ، وان كان ذلك عكس ما يهدف اليه الى حد كبير ، في افساح الطريق أمام الحرب العالمية • كان همه الوحيد آنذاك بعد أن أدرك مناورة بينز هو أن يثقب سفينته ويرحل بها الى بلده • ولقد جالت بعثة رونسمان حول براغ لأيام قليلة أخرى ، ثم عاد الى لندن دون ايجاد أية خطة « لحل » مشكلة السوديت ·

وبعدئذ ، وبعد رحلة تشمبرلن الى برختسجادن ، كتب رونسمان تقريرا من املاء وزارة الخارجية ، ولم يكن غير الموافقة على خطة تقسيم تشيكوسلوفاكيا التى كان قد تم الاتفاق عليها بالفعل بين تشهبرلن وهتلر • ولم يعر ذلك أحد التفاتا ، ولم يفترض أحد أن له أية قيمة • كانت صدى من الماضى الذى كان قد مات •

فشلت السياسة البريطانية في تجنب الأزمة • وكان ١٢ سبتمبر يقترب ، ولم تعد المسسألة محصورة بين الحكومة التسميكوسلوفاكية والسموديت الألمان ، وانما أضحت مسمكلة للدول الكبرى • كانت سياستهم لا زالت غير محددة • وظل هتلر سيد التأنى ، رافضا أن يمد يده ، ومن المحتمل أن يكون هو نفسه لم يكن يعرف ، كما في مناسبات سابقة ، كيف يبدو منتصرا • وفي أول أكتوبر دفع بالاستعدادات خطوات الى الأمام لمهاجمة تشيكوسلوفاكيا • كان هذا بعيدا عن أن يكون قرارا بالحرب • وثابر القادة الألمان على التأكيد بأنهم لا يستطيعون مواجهة حرب شاملة ، وأجاب هتلر على الفور بأن هذا ليس ضروريا • وتحدث بعض القسادة عن ازاحة هتلر ، وربما كانوا يعنون ذلك • لقد زعموا

فها بعد أن خططهم أحبطها نقص في شجاعة الدول الغربية وبخاصمة نتمجة طران تشمبرلن الى برختسجادن • والواقع أن هتلر وقف حجر عشرة في سبيل القسادة • كان في امكانهم أن يعملوا فقط اذا ما تخطى اللانيا متجاوزا الحافة ، الأمر الذي لم يفعله مطلقا . أما هو فانه لم يهب نفسه للحرب الا عندما استسلم الجانب الآخر • فحتى ذلك الحين احتفظ سديه طليقتين ٠ وخيلال أغسطس كان لا يزال يحاول جاهدا أن يجيد مخرجًا • وكان من الواضح أن الأمل في نشوب حرب بين ايطاليًا وفرنساً التي كان يقدر وقوعها قد تبدد نشدوبها • وعلى العكس تماما فان موسوليني الذي كان يهدد ويتوعد عندما كانت الحرب بعيدة ، أصبح الآن أكثر ترددا حتى لمجرد تأييد ألمانيا ضد تشيكوسلوفاكيا • وطلب على الأقل بابلاغه بالوقت الذي ينسوى هتلر فيه أن يخوض الحرب ٠ واقتصرت اجابة هتلر على مجرد القول: « أن الفوهرر ليس في استطاعته أن يحدد أي وقت معين لأنه شخصياً لا يعرف ذلك » (١) · وكان هذا كثيرا بالنسبة لجدول أعماله المفترض • وبدا مخرج بديل يلوح كأمل في الأفق عندما طالب المجريون أن يشاركوا في تقسيم تشسيكوسلوفاكيا ٠ ولكن هــذا برهن بدوره على أنه مخيب للآمال • فالمجريون قد يتبعـون هتلر ، ولكنهم باعتبارهم ما زالوا منزوعي السلاح الي حد كبير ، لم يكن في وسعهم أخذ المبادرة • فاذا كان هتلر يريد الحرب فهو وحده الذي يعطى الاشارة • وتلت ذلك نتيجة مفاجئة • لقد حل يوم ١٢ سبتمبر الرهيب • وألقى هتلر خطابا مهيجا في نورمبرج • وسرد الظلم الواقع على السوديب ، مصرا على أنه لابد للحكومة التشميكوسلوفاكية من أن تعالجها • ثم ماذا بعد ذلك ؟ لا شيء • لا اعلان عن تعبئة ألمانية • ولا تهديد بحرب • أن صبر هتلر لم ينفد ، كان لا يزال في انتظار أن تثور أعصاب الآخرين ٠

ولم يكن انتظاره عبنا • ففي ١٣ سبتمبر ، وهو اليوم التالى لخطاب هتلر ، أنهى قادة السوديت المفاوضات مع بينز ، وأطلقوا اشارة التمرد • وباء التمرد بالفشسل • ففى خلال أربعسة وعشرين ساعة أعيد استتباب النظام • أما ما هو أكثر من هذا ، فهو أن كثيرا من السوديت الألمان ممن ظلوا حتى ذلك الحين ملتزمين الصمت أو غير مبالين ، قد أصروا الآن على أنهم لم يكونوا غير موالين لتشيكوسلوفاكيا أو أنهم لا يرغبون في أن

<sup>(</sup>۱) من فيليب أوف هيس الى موسولينى ، سبتمبر سنة ١٩٣٨ : سياسسة المانيا الخارجية ، المجموعة د ، ثانيا ، رقم ١١٥ ،

يغادروا الدولة القسائمة • كان الأمر على العكس من معركة النمسا ، أو مملكة هابسبورج من قبلها ، بمعنى أن تشيكوسلوفاكيا لم تتحطم من الداخل ، وجاء الانهيار في باريس ، وليس في براغ • فلقد تجنبت فرنسا اتخاذ قرار حتى اللحظة الأخيرة · كان بونيه « تواقا بشكل يائس منأجل طريق ممكن للخروج من هذا «المأزق» دونأن يضطر للحرب »(١)٠ كان على أية حال تواقا كذلك بصورة يائسة لأن يلقى باللوم على الآخرين. لقد حاول مرة أخرى أن يحوله الى روسيا السوفييتية • وكما حدث من قبل كان ليتفنوف عنيفا في رده ، ورجع باجابة صارمة • كان حتما أن يتم الالتجاء الى عصبة الأمم بناء على المادة الحادية عشرة من الميثاق ، وذلك لكي يكون في امكان القوات السوفييتية أن تخترق رومانيا ، كما كان حتما أن تجرى محادثات على مستوى القيادات بين فرنسا وتشبيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييتي ، هذا بالاضافة الى عقد مؤتمر من فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفييتي لاصدار تصريح مدو ضد العدوان الألماني ٠ وعلى أية حال فان روسيا السوفييتية سوف تنجز « كل التزاماتها » في المعاهدة السوفييتية التشيكوسلوفاكية ، ولن يبقى الا ما هو خاص بفرنسا لكي تقوم بالخطوة الأولى (٢) ٠ وربما كان الحل السوفييتي ضربا من الحيلة ٠ ولم يكن في الامكان اختبار هذا الا بالموافقة على محادثات القيادات ، كما اقترح ليتفنوت • وبالتهرب منها ، كشف بونيه عن خوفه من أن يكون الحل السوفييتي حقيقيا الى مدى كبير ٠

وأحسن بونيه العمل في غير هذا المكان · كانت العزلة الأمريكية في قمتها · وفي ٩ سبتمبر أعلن الرئيس روزفلت في مؤتمره الصحفي أنه كان خطأ · ١٠٪ أن تتحد الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا في جبهة لمقاومة هتلر · وكان كل ما تلقته الدول الغربية من وراء الأطلنطي تأنيبا من المثقفين الأمريكيين ممن كانوا الى حد هين أقل جبنا من الولايات المتحدة · ومهما يكن من شيء · فكان لا بد للاجابة الحاسمة من أن تأتي من الانجليز · وتكررت هنا أيضا الأنماط القديمة ، والتأكيد الفرنسي على خطز الاذعان لهتلر ، ورفض هاليفاكس التعاطف مع «حجة حرب مؤكدة الآن ،

<sup>(</sup>۱) من فيبس الى هاليفاكس ١٠ سبتمبر سنة ١٩٣٨ : سياسة بريطانيسا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، ثانيا ، رتم ٨٤٣ حاشية .

<sup>(</sup>۲) ما لیتفینوف الی الکسندروفسکی ، ۲ سبتمبر ، بوتیومکن مذکرات ه ، ۱۱ سبتمبر سنة ۱۹۳۸ : الوثائق الحدیثة ۲۲ ، ۲۷ ، ۳ .

ضد امكانية الحرب ، في ظروف غير مواتية ، فيما بعد » (١) • وأظهر تبادل الموقف في آخر الأمر المراوغة البارعة لكل جانب • وتساءل بونيه : « ما هي الاجابة التي سوف تعطيها حكومة صاحب الجلالة لسؤال من الحكومة الفرنسية في حالة الهجوم الألماني على تشيكوسلوفاكيا : أننافي طريقنا الى الزحف ، هل ستزحفون معنا ؟ » وأجاب هاليفاكس : « ان السؤال نفسه ، بالرغم من سهولته شكلا ، لا يمكن فصله عن الظروف التي يمكن وصفه فيها والتي هي بالضرورة في هذه المرحلة افتراضية تماما » وكان بونيه « يبدو مسرورا جدا بشكل غير متصنع من الطبيعة السلبية للاجابة » (٢) • ولم يكن هذا داعيا للدهشة • كان يجمع السلبيات ليحمي نفسه في جزء منها ، أما أكثرها فكان ليوهن عزم زملائه •

وكرر دلادييه كذلك نمطه السابق ، أولا التحمس للقتال ، ثم التحدب بعد ذلك ، وأخيرا التسليم تحت شروط متفق عليها ، وفي المسبتمبر أخبر فيبس : « اذا ما اخترقت القوات الألمانية الحدود التشيكوسلوفاكية ، فأن الفرنسيين يزحفون حتى آخر رجل » (٣) ، التشيكوسلوفاكية ، فأن الفرنسيين يزحفون حتى آخر رجل » (٣) ، كما هو مفروض مستعد لمساعدتهم ، وكان مجلس الوزراء الفرنسي ممزقا الى شطرين سستة في جانب الوقوف مع تشيكوسلوفاكيا ، وأربعة ، بما فيهم يونيه في جانب الاذعان ، ولم يقصد دلادييه لتولى زمام القيادة سواء في هذا الجانب أو الآخر ، وتوجه بونيه من الاجتماع مباشرة الى فيبس وقال : « لابد من حفظ السلام بأى ثمن » (٤) ، وكان فيبس يريد التأكد من التدهور الفرنسي ، فطلب أن يرى دلادييه ، وكان دلادييك فيبس ، وقب بداية المساء لا يزال مترددا ، وعندما واجه سؤالا صريحا من فيبس ، أجاب وقد أعوزه الحماس : « اذا استخدم الألمان القوة فأن الفرنسيين أبعاب وقد أعوزه الحماس : « اذا استخدم الألمان القوة فأن الفرنسيين فيبس رسالته الى لندن :

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى فيبس ، ٩ سيتمبر : سياسة بريطانيا الخارجيسة ، المجموعة الثالثة ، ثانيا ، رقم ٨١٤ ،

<sup>(</sup>٢) من هاليفاكس الى فيبس ١٢ سبتمبر سنة ١٩٣٨ وتلييلات : سياسسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، ثانيا ، رتم ٨٤٣ ١٠

<sup>(</sup>٣) من قبيس الى هاليقاكس ، ٨ سبتعبر ١٩٣٨ : المرجع السابق رقم ٨٠٧ ،،

<sup>(</sup>٤) من فيبس الى هائيفاكس ١٣٠ سبتمبر ١٩٢٨ : المرجع السابق رقم ه٨٥

« اننى أخشى أن الفرنسيين كانوا يخادعون » (١) · وفى العاشرة مساء أبلغ فيبس تليفونيا الى لندن « رسالة عاجلة » من دلادييه الى تشمبرلن: « ان الأمور تتحرك بسرعة وبطريقة خطيرة لدرجة أنه يخشى أن تفلت من الزمام فجأة · • انه يجب الحيلولة دون دخول القوات الألمانية تشيكوسلوفاكيا بأى ثمن » · واستحث دلادييه أن يعلن رونسمان خطته فورا · واذا لم يكف هذا فانه يجب أن يتم اجتماع دولى ثلاثي \_ ألمانيا عن السوديت ، وفرنسا عن التشيك وبريطانيا عن لورد رونسمان (٢) · وشحذ دلادييه ذهنه آخر الأمر : لقد قرر أن يذعن ·

وأتت تشمبرلن فرصته : القرار الفرنسي بين المقاومة والاذعان الذي كان يضغط للحصول عليه منذ أبريل \_ قرار في صالح النهج الآخر الذي استحقه تشمبرلن طويلاً • ولم يحاول أن ينظم اجتماعــــا ثلاثيـــا للدول الكبرى • علمته التجربة أن دلادييه عندما يواجه التحدى ، يمكن أن يتملكه عزم كثيب يائس • وبدلا من ذلك طار تشميرلن الى ميونخ في ١٥ سبتمبر ، وحيدا الا من سير هوراس ، بل انه قابل هتلو في برختسجادن دون مترجم انجلیزی · ولم یبد دلادییه « سرورا بالغا » عندما قيل انه قوبل بالتجاهل ، وكل ما في الأمر أنه أذعن مرة أخرى (٣)٠ والى أبعد ما نستطيع أن نقوله من السجلات ، لم يأخذ تشميرلن معه أي مذكرة ، تختص بالمسألة التشيكية ، انه لم يتعرف عما اذا كان يمكن لتشيكوسلوفاكيا اذا ما قطعت أوصالها أن تظل مستقلة ولا ماذا ستكون النتائج الاستراتيجية بالنسبة للدول الغربية ، كذلك لم يأخذ في اعتباره كيف يمكن تثبيت دعامة التكوين القومي لتشيكوسلوفاكيا • لقد ذهب غير مسلح الا بتحامل معظم الانجليز ضد « اتفاقية فرساى » ، وباقتناع حاسم بأنه يمكن تهدئة هتلر اذا ما أجيبت أسباب مظالم ألمانيا القومية • ولم يقم هتلر كذلك بأية استعدادات للاجتماع : وانتظر كالعادة تساقط المكاسب في « حجره » المفتوح · كان اهتمامه الرئيسي أن يبقى على استمرار الأزمة حتى تتفكك تشيكوسلوفاكيا ، وركز على مطالب السوديت

<sup>(</sup>۱) من قيبس الى هاليفاكس ١٣ سبتمبر سنة ١٩٣٨ : المرجع السسابق ، رتم ٨٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) من فيبس إلى هاليفاكس ، ۱۳ سبتمبر سنة ۱۹۳۸ : المرجع السابق ،
 دقم ۸٦۱ .

<sup>(</sup>٣) من نيبس الى هاليفاكس ) ١٤ سبتمبر ١٩٣٨ : السياسة الفسارجية البريطانية ، المجموعة ، الثالثة ، كانيا ، رقم ٨٨٣ .

الألمان على أساس الاعتقاد بأنها لن تجاب ، ومن هنا كانت ميزته الأدبية • وكان له تفوق معنوى أسمى • ان خططه العسكرية لم تكن لتنضيج قبل أول أكتوبر ، حتى وان كان ينوى تنفيذها ، ولهسذا كان في امكانه أن يعسرض « أن يرفع يده » دون أن يكون قد تنسازل عن شيء في وافع الأمر •

كان اجتماع برختسسجادن وديا وناجحا باكثر مما توقع أي من الرجلين • وأدهش تشميرلن التبجح الذي كان هتلر يبدأ به المفاوضات دائما ، ولكنه استمر أمينا لسياسته في التهدئة ، وقال : « ليس لدي ما أقوله أساسا ضد انفصال السوديت الألمان عن بقية تشيكوسلوفاكيا ، ما دامت الصعوبات العملية يمكن التغلب عليها » · وكان هـذا عرضا لا يمكن لهتلر أن يرفض ، رغم أنه لم يحقق هدفه الحقيقي بتحطيم استقلال تشيكوسلوفاكيا في الشئون الدولية • ووعد هتلر من جانبه بألا يقوم بأى زحف عسكري طالما المفاوضات جارية \_ وهو وعد أثر في تشميرلن كثيرا ، بالرغم من أنه كان لا يعنى شيئا . هنا تهدئة ظاهرة ـ نزاع ضخم على وشك الاستقرار دون لجوء الى الحرب • ومع ذلك فقد تمخض عن كل ما هو خطأ ٠ كان تشميرلن ينوى أن يعرض تنازلا على اساس عدل منصف • ولهذا السبب كان أكثر المدافعين عن هذه السياسة من ذوى النظرة الواضحة ، كنيفيل هندرسون ، يصرون دائما على أن الدول الغربية كانت ستكسب اذا ما دخلت الحرب • ولكن كان يجب لوضعنا الأدبى أن يتحصين • ولم يكن هيذا ممكنا بالنسيبة لتشبيكوسلوفاكيا (١) • والآن بفضل الانهيار الفرنسي ، نحيت الحكمة جانباً ، وحل الخوف محلها ٠ لم يمنح هتلر انصافاً ، وكل ما في الأمر أنه سئل عن الثمن الذي يمكن أن يتقاضاه حتى لا يشعل الحرب • وجعل التشيك الأمور أكثر سوءا بنجاحهم في الابقاء على النظام رغم دعوة السوديت للتمرد • وطلب اليهم بدلا من انقاذهم من التفكك ، تسليم اقليم كانوا يقبضون على زمام الأمور فيه بحزم لا لشيء الا لكي تستطيع فرنسا أن تتجنب الحرب .

وعاد تشميرلن الى لندن لكى يفوز بتأييد زملائه وموافقة فرنسا ٠ ووافق مجلس الوزراء الانجليزى ، وان كان ذلك لم يتم كما يقال دون

<sup>(</sup>۱) من هندرسون الى هاليفاكس ، ۱۲ أغسطس ۱۹۳۸ ، سياسـة بريطانيسا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، رقم ٦١٣ ،

قيام بعض المشاحبات وشطب رونسمان التقرير الذي كان قد أعده ، وكتب طواعية تقريرا اقتصر على مجرد تضمينه مطالب متلر ـ تقريرا أعيد تعديله هو نفسه في الأيام القليلة التالية كلما ازدادت مطالب متلر وفي ١٨ سبتمبر جاء دلادييه وبونيه الى لندن للاجتماع بالوزراء الانجليز، وسرد تشمبرلن بيانا بمحادثاته مع هتلر وركز على أن القضية كانت اما قبول تقسيم تشيكوسلوفاكيا \_ أو مبدأ تقرير المصير ، كما سماه وحاول دلادييه أن يبدل الأرض : « وكان يخشى أن يكون هدف ألمانيا الحقيقي هو تفكيك تشيكوسلوفاكيا وتحقيق الأهداف الألمانية في القارة بالزحف نحو الشرق » و وتدخل هاليفاكس مستخدما الحمية العملية التي كان غالبا ما يستخدمها :

لم يكن هناك ماهو أبعد عن تفكيرهم من أن تتخلى الحكومة الفرنسية عن الوفاء بالتزاماتها تبل الحكومة التشيكوسيلوفاكية . . ومن ناحية أخرى نحن نعلم جميعا به وكان يعتقد بكل تأكيد أن مستشاريهم الفنيين سوف يتفقون الى جانبهم في هذا به أنه مهما يكن الإجراء اللى سنتخده من ناحيتنا ، أو الحكومة الفرنسية ، أو الحكومة السوفيتية ، في أية لعظة معينة ؛ سيكون من المستحيل فيه أن نقدم أي حماية فعالة لدولة تشيكوسلوفاكيا ، أننا قد نقاتل في حرب ضد العدوان الألماني ، ولكن في مؤتمر السلام اللي سيلى مثل تلك الحرب ، لايظن أن الساسة اللين سيضمهم سيعيدون رسم الحدود الحالية لتشيكوسلوفاكيا .

وكان لدى تشمير لن فكرة بارعة • لقد اعترض التشيك على التنازل عن اقليم نتيجة لاستفتاء عام ، خشية أن يكون ذلك سابقة يحتذيها البولنديون والمجريون عندهم ، ولذا فلندع الأمر يتم دون استفتاء عام • «انها فكرة يمكن عرضيه باعتبارها تمت بناء على اختيار الحكومة التشيكوسلوفاكية ذاتها • ان همذا سيقضى على كل فكرة بأننا نقسم الأراضى التشيكوسلوفاكية » واستسلم دلادييه • ولكنه وضع شرطا أساسيا : يتحتم على بريطانيا أن تشارك في ضمان سلامة تشيكوسلوفاكيا الباقية • ولم يكن هذا من أجل التشيك للقد فرغ الانجليز والفرنسيون من قبل على الاتفاق بأنهم لن يستطيعوا عمل شيء لمساعدة تشيكوسلوفاكيا سواء حاليا أو مستقبلا • ولقد طلب من الانجليز أن يؤمنوا على قول متلر بأنه يبغى الانصاف ، وليس السيطرة على أوربا • وقال دلادييه : هلو أنه كان على ثقة من أن الهر هتلر صادق عندما كرر الدعاية النازية العادية بأنه ليس هناك ما هو مطلوب أكثر من السوديت الألمان ، ومن أن العادية بأنه ليس هناك ما هو مطلوب أكثر من السوديت الألمان ، ومن أن ألمال الألمان تنتهى عند هذا ، اذن لما أصر على تعهد انجليزى • ولكنه على يقين تام من أن ألمانيا كانت تهدف الى ما هو أبعد من هذا بكثير • ان

الضمان الانجليزي لتشبيكوسلوفاكيا قد يساعد فرنسا على هذا الاساس وذلك بمفهوم أنه قد يساعد على وقف الزحف الألماني نحو السرق ٠ ، وقع الانجليز في الفخ ٠ كانت سياسة تشميرلن ترتكّز على عقيدة أن هتلر يعمل بنية سليمة ، ولم يكن في استطاعته أن يسجب هذه العقيدة دون قبول حجج دلادييه عن المقاومة • وهكذا كان لزاما اعطاء الضمان • وانسلحب الوزراء الانجليز لمدة ساعتين ٠ وعند عودتهم قال تشميرلين : « اذا قبلت الحكومة التشيكوسلوفاكية المقترحات الجاري وضعها الآن لهم وبتم التعهد لهم بأن انقلابا عسكريا لن يحمدث في الوفت نفسه ، فان حكومة جلالة الملك مستعدة للمشاركة في الضمان المقترح ، · وبهذه الطريقة العرضية ، فإن الحكومة الانجليزية التي رفضت بحزم أن تمد التزاماتها شرقي الرين وأعلنت أنها غير قادرة على مساعدة تشبيكوسلوفاكيا عندما كانت قوية ، تعهدت الآن بحماية تشيكوسلوفاكيا عندما أصبحت ضعيفة ، أما ما هو أكثر من ذلك ، فانها تعهدت ضمنا بحماية نظام الحدود القائم في أوربا الشرفية • ولقد أعطى الضمان على أساس أمل أكيد وواثق بانه لن يلجأ اليه \_ اعطى ببساطة لكى يسكت آخر بنود العناد الفرنسي. على أن دلادييه كان فد ارتفع بالبناء أكثر مما كان يعلم . لقد أقحم بريطانيا لمناوأة زحف هتلر نحو الشرق ، وبعد ذلك بستة أشهر حل الالتزام ليجثم على الداخل · ففي حوالي السابعة والنصف مساء ليلة ١٨ سبتمبر سنة ١٩٣٨ أعطى دلادييه بريطانيا الدفعة الحاسمة ، رغم تأخرها ، التي انتهت بها الى الحرب العالمية الثانية (١) .

وسأل تشميران سؤالا أخيرا « ماذا سيكون الموقف اذا ما قال دكتور بينز « لا » ؟ • وأجاب دلادييه : «سيطرح السؤال للمناقشة في مجلس الوزراء • » وتحولت الأحداث تحولا مختلف • ففي ١٩ سبتمبر وافق الوزراء الفرنسيون على المقترحات الانجلو \_ فرنسية ، ولكن بدون الوصول الى أي قرار فيما قد يحدث اذا ما رفضها التشميك ، كانت المعماعدة الفرنسية \_ التشميكية لا تزال نظريا في تمام قيامها • وفضلا عن ذلك ففي ١٩ معبتمبر طلب بنيز من الاتحاد السوفيتي الرد على سؤالين : هل سيفلم الاتحاد السوفيتي مساعدة سريعة وفعالة اذا ما بقيت فرنسا صادقة وتفدم أيضا المساعدة ؟ ، هل سيساعد الاتحاد السوفيتي تشيكوسلوفاكيا .

<sup>(</sup>۱) المحادثات الانجليزية ـ الفرنسية ، ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۳۸ : سياسسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة النالئة ، ثانيا ، رقم ۹۲۸ .

كعضو في عصب بة الأمم ، طبقا للمسلمة الآول ، ١٧ ؟ (١) • وفي ٢٠ سبتمبر أجابت الحكومة السوفييتية عن السؤال الأول « نعم ، فورا وبشكل فعال ، وبالنسبة للثاني : « نعم ، وفي كل حالة » (٢) •

وحاول بينز أيضا أن يستشف من جوتولد ، الزعيم الشيوعي التشيكي ما اذا كان الاتحاد السوفيتي سييقوم بعمل حتى اذا لم تفف فرنسا بالتزاماتها • ورفض جوتولد أن يستدرج : « ليس من شأنه أن يجيب عن اتحاد الجمهوريات السوفييتية ، ولكن ليس لدى أحد أسباب للشك في أن اتحاد الجمهوريات السوفييتية سوف يقوم بالتزاماته • ألم اذا كانت المسألة عن شيء أكثر وأكبر من الالتزامات ، فعندئذ يجب على بينز أن يقرر ماهيته بالضبط وأن يسأل فيه حكومة الجمهيوريات السوفييتية ، (٣) • وهذا ما كان بينز لا يرغب أن يفعله • لقد أخبر رونسيمان في اجتماعهم الوداعي : « ليس لدى تشيكوسلوفاكيا أية اتفاقات خاصة مع روسيا حتى في حالة حدث الحرب ، وانها لم تقم بأى شيء ، ولن تقوم بشيء ، بدون فرنسا » (٤) • واستمر بينز «غريبا» بألرغم من تكرار خيبة آماله ، بل انه حتى اذا ما استهواه الاعتماد على روسيا السوفييتية وحدها ، فان أغلبية الوزارة التشيكية ـ بقيادة هودزا رئيس الوزراء ـ كانت من القوة بحيث توقفه •

ومع ذلك لم ييأس بينز · كان وثيق الصب لة بالجماعات الأكثر حزما في باريس ، التي تتضمن بعض الوزراء ، وكان لا يزال يعتقد أنه يمكن رد فرنسا للوقوف خلف تشيكوسلوفاكيا اذا ما توفر عنصر الحذق في تصرفاته · وفي خلال ذلك كان بينز يبالغ في تقدير فرصة تحويل السياسة الفرنسية ، وربما يكون قد بالغ كذلك في التقليل من أهمية تحويل تلك الخاصة بانجلترا · وعلى كل فقد كانت عيناه على باريس في تلك اللحظة الحاسمة · وفي ٢٠ سميتمبر رفضت الحسكومة التشيكوسلوفاكية المقترحات الأنجلو لـ فرنسية ، ودعت بدلا منها الى معاهدة للتحكيم مع ألمانيا · وبعد ذلك بنصف ساعة ، وهذا ما يبدو ،

<sup>(</sup>۱) من الكسندرقسسكى الى ليفنوف ، ١٩ سبتمبر سسسنة ١٩٣٨ ، الوثائق الحديثة ، رقم ٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) من نيرلينجر الى كروفتاً ، ۲۰ سبتمبر ۱۹۳۸ : المرجع السابق ، ۲۰ سبتمبر سنة ۱۹۳۸ : المرجع السابق ،
 (۳) من الكسندروف الى ليتغنوف ، ۲۰ سبتمبر سنة ۱۹۳۸ : المرجع السابق ،
 رقم ۳۷ .

<sup>(3)</sup> من كروفتا الى ماساريك واوسوسكى ١٦ سبتمبر ١٩٣٨ : الوثائق المعديثة ، وقم ٣٧ .

أخبر هودزا ممثلي بريطانيا وفرنسا أن المقترحات اذا ما كانت قد قدمت. باعتبارها « نوعا من الانذار النهائي » ، فان بينز والحكومة في امكانهم أن يشعروا بالقدرة على الانحناء أمام. « القيوة القهرية » (١) • وكان هودزا يحاول ، تبعا لتقديره الخاص ، مجرد اكتشهاف ما اذا كانت فرنسـا تنوى حقيقة أن تتخلى عن حليفتها أم لا ، وفي تقدير الوزارة الفرنسية ، كان هودزا يلتمس انذارا أخيرا « كتغطية ، للحسكومة التشبيكوسلوفاكية التي كانت ترغب في الاذعان ١٠ ان هذه نقطة لن تعرف فيها الحقيقة أبدا • فربما كان هودزا ورفاقه يرغبون في التسليم ، ولكن مما لا شك فيه أن بونيه كان يريد منهم أن يفعلوا ذلك ٠ فاذا كان بينز مشتركا في مناورة هودزا ، فأن ذلك لا يزال باحتمال الأمل في اطلاق شرارة المقاومة في خضم « المتاعب » في باريس · وعلى أية حال فقد قفز بونيه ليقبض على زمام الفرصة ، سواء أكان مدفوعا من هودزا أو لم يكن • وكتبت مسودة القرار النهائي فورا في باريس ، واعتمدت في منتصف الليل من دلادييه والرئيس لوبران فقط ، وسلمت الى بينز في الثانية من صباح ٢١ سبتمبر • وكان واضحا بما فيه الكفاية : أن التشميك اذا ما رفضوا المقترحات الانجلو \_ فرنسمية ، ذانهم يكونون مسئولين عن الحرب المقبلة ، وسستتحطم وحدة التماسك الأنجلو \_ فرنسي ، وتحت تلك الظروف لن تتحرك فرنسا ، « اذ ستكون مساعدتها غير فعالة " (٢) . وعندما اشتكى بعض الوزراء الفرنسيين في صباح اليــوم التالي من أن التشــيك قد تخلي عنهم دون أي قرار من مجلس الوزراء ، كان في وسم بونيه أن يجيب أن هذا تم بناء على طلب هودزا ، ومرة أخرى أذعن المخالفون في الرأى • كانت صفقة مخجلة ، ومع ذلك فانها قالت في كلمات واضحة ما كان حتميا منذ تلك اللحظة في أبريل عندما قرر الفرنسسيون أنهم لن يستطيعوا القيام بحرب دون تأييد انجلترا ، وعندما قرر الانجليز من جانبهم ألا يتورطوا في الدفاع عن تشميكوسلوفاكيا ٠ ومما لا شك فيه أنه كان من الأكثر شمسفقة وأسمى شرفًا أن يوضب هذا لبينز منذ البداية ٠ ولكن الدول التي ظلت دولا عظمى لمدى طويل يفزعها أن تعترف بأنها لم تعد عظمى بعد • لقد كانت كل من انجلترا وفرنسا في سنة ١٩٣٨ تدعوان « للسلام بأي ثمن » ·

<sup>(</sup>۱) من نبوان الى هاليفاكس ، ۲۰ سبتمبر سنة ۱۹۳۸ : سياسسة بريطانيسا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، ثانيا ، رقم ۱۷۹ ،۰

 <sup>(</sup>۲) بونت ، من واشنطوی الی وزارهٔ الخارجیة الفرنسیة ، ص ۲۵۰ ؛ من
 کرونتا الی ماساریك وأوسوسكی ، ۲۱ سبتمبر ۱۹۳۸ : الوثائق الحدیثة ، رقم ۲۲ .

وكانت كلتاهما تخشى الحرب أكثر من الهزيمة ، ومن تم كان انعدام دقة التفديرات عن قوة ألمانيا والحلفاء ، والمناقشات عما اذا كان من الممكن هزيمة ألمانيا • واستطاع هتلر أن يشق طريقه بالتهديد بالحرب، دون حاجه الى ادخال النصر في حسابه •

ولم يعد التشبيك يترددون • ففي منتصف ٢١ سببتمبر قبلوا المقترحات الأنجلو ــ فيرنسية بلا قيد أو شرط · ومع ذلك فان بينز لم يكن قد هزم بعد ٠ ظن أن هتلر ، وقد واتته فرصة النجاح ، سيتنازل عن شروطه ، كما كان يأمل أن يتمرد أخيرا الرأى العام الانجليزي والفرنسي آنذاك • وكان تخمينه صحيحا • ففي ٢٢ سسبتمبر قابل تشمبرلن هتلر مرة أخرى في جودسبرج · وأعلن هتلر أن المقترحات الأنجلو \_ فرنسية لم تعد كافية • لقد ذبح السوديت الألمان \_ وهو قول لم يكن صحيحاً ، وإن اقليمهم يجب أن تحتله القوات الألمانية فورا ٠ لماذا سلك هتلر هذا السبيل ، وهو الذي كان على وشــك أن يتلقى بواسطة المفاوضات كل ما كان قد طلبه ؟ • أكان يريد الحرب لذاتها ؟ لقه قبل معظم المؤرخين هذا التفسير • ولكن هتلر كان لا يزال المتآمر الناجح ، وليس بعد « أعظم قائد حربي على مر الأزمنة » · وهناك تفسير أكثر قبولاً • فقد تقدم الآخرون ـ بايحاء من المثل الألماني ـ بمطالب في الأراضي التشبيكوسلوفاكية • كان البولنديون يطالبون بإقليم تشــن ، وكان المجريون ، أخيرا ، يطالبون بسلوفاكيا • كانت الفرصة مواتيــة لتقسيم تشيكوسلوفاكيا الى أجزاء ، كما حدث لها بالفعل في مارس ١٩٣٩ . وهنا كان يمكن لألمانيا أن تتدخل باعتبارها صانعة سلام ، لتخلق نظاما جديدا ، وليس لتحطيم نظام قديم • وكان في إسستطاعة هتلو « أن يضحك في وجه تشميرلن » (١) · ومن ثم فان هتلر في جودسسبرج كان يعمل لكسبب الوقت ٠ كانت ادعاءات تشسمرلن وتهديداته ، بل حتى ايماءة بأنه يمكن تبديل الحدود الجديدة لتشبيكوسلوفاكيا مرة ثانية بالمفاوضات ، جمبعا غير ملائمة ٠ لم يعسد هتلر مهتما بتشبيكوسلوفاكيا ، وقد توقع أنها ستزول من الوجود عندما ينفجر اللغمان البولندي والمجري و

وعلى هذا انتهى احتماع جودسبرج بالفشل · وعاد تشمرلن الى لندن ، ليواجه الاختيار الواضح بين الحرب وبين التخلى عن فكرة الدولة

<sup>(</sup>۱) محادثات بين هتلر وكساكى ، ١٦ ينابر سسنة ١٩٣٩ : سياسسة المانيسا الخارجية ، الجموعة د ، خامسا ، رقم ٢٧٢ .

العظمي • وكان يبدر شخصيا أنه قد استهراه الاتجاه الأخير ، وذلك اذا ما استطاع أن يتلفى قليلا من الاعتراف به • ومهما يكن من شيء فليس هناك في رأيه ما يحول دون منع تقسيم تشيكوسلوفاكيا · فما الحاجة اذن لخوض الحرب لا لشيء الا من أجل موضوع الوقت الذي قد يحدث فيه هذا على وجه التحديد ؟ على أنه في لندن كان هاليفاكس ثائرا ــ ربِما كما زعم بعد أن أهاجه ضميره « في ســاعات الليل » ، وان كان الأقرب الى الظن أن ذلك نتيجة ايعازات موظفيه الرسميين في وزارة الخارجية ، وفي ٢٣ سبتمبر كان قد أخبر التشيك بالفعل ، رغم رأى تشمير لن الذي أوضحه ، انه ليس من الممكن أن يكون هناك أي اعتراض على تعبئتهم ، وقد تمت التعبئة في المحال ، واستفسر هاليفاكس كذلك من ليتفنوف الذي كان حاضرا اجتماع العصبة في جنيف « ما هو الاجراء الذي ستتخذه الحكومة السوفييتية في حالة ما اذا أقحمت تشيكوسلوفاكيا في حسرب مع المانيا ، وكان هذا هو أول تقرب بريطاني من روسسيا السوفييتية خلال الازمة ٠ وأعطى ليتفنوف اجابته : « اذا ما بادرت فرنسا الى مساعدة التشبيك ، فان روسيا لن تتردد في اتخاذ اجراء » • ويبدو أن الروس كانوا يرون طريقهم بشكل أكثر وضوحاً ، بمجرد أن هددت بولندا بالتحرك ضد تشبيكوسلوفاكيا ٠ لقد تهيأ لهم الآن طريق مفتوح في قلب أوربا ، وفي حالة الحرب كان في استطاعتهم أن يستعيدوا الأرض التي فقدوها وأخذتها بولندا في ســـنة ١٩٢١ ، حتى ولو لم يساعد هذا التشيك كثيرا • وفي ٢٣ سبتمبر أنذرت الحكومة السوفييتية بولندا أنها ستلغى فورا معاهدة عدم الاعتداء السوفييتية البولندية ، في حالة اعتداء البولنديين على تشبيكوسلوفاكيا ٠ وفي ٢٤ سبتمبر ســـال جاملين الروس أيضا ماذا يستطيعون أن يفعلوا • وأجابوا : هناك ثلاثون فرقة مشاة على الحدود الغربية ( وفي هذا الوقت لم يكن للفرنسيين ا الا مجرد خمسة عشر في خط ماجينو ) • وكانت قوات الطيران والمدرعات « على أثم استعداد ، • كذلك استحثوا بدء محادثات سريعة على مستوى ، القيادة من الفرنسيين والتشيك ومنهم • ووافق جاملين ، مفترضا موافقة بريطانيا (١) • ولكن لم تعقد أية محادثات على مستوى القيادة في واقع الأمر ٠

CHANGE STREET STREET

<sup>(</sup>۱) من فيرلنجر الى كروفتا ؟ ٣٦ سبتمبر سنة ١٩٣٨ : الوثاق الحسديثة > وقم ٥٥ .

كان الفرنسيون لايزالون يترددون وفي ٢٤ سبتمبر أبرق فيبس من ياريس « ان كل ما هو حسن في فرنسا ضه الحرب وذلك بأى ثمن تقريبا » ، وحذر من « حتى الظهور بمظهر التشسيجيع لجماعة الحرب الصغيرة ولو صاحبتها الضبجة والتشويه « (١) · وأبرق فيما بعد تفسيرا بأنه كان يسنى « الشيوعيين الله ين تدفع لهم موسكو » · ولم ترحب وزارة الخارجية بتلك الاجابة ، وطلبت الى فيبسى أن يقوم باستقصاء أوسم · وقد نفذ ما طلب اليه ، وأجاب بسه يورين : « أن السحب مستحملم لكنه تابت العزم ٠٠٠ ان » البورجوازي الصفير ربما لا تستهويه المخاطرة بحياته من أجل تشبيكوسلوفاكيا ، بينا يثال أن أكثرية الممال في جانب فرنسا الملتزمة بارتباطاتها (٢) ولم يكشف مجلس الوزراه الفرنسي الا عن القليل من هذه الروح الصلبة • وفي ٢٤ سسسبتمبر فشسسل الوزراء في الوصول الى اتفاق فيما يبعب على فرنسا أن تفعله اذا ما اعتدى هتلر على تشيكوساوفاكيا ٠ وطلب الى دلادييمه وبونيسه التوجيسة إلى لندن للتوصيل إلى أجابة شيائية ٠ وفي ٢٥ سيسبتمبر قابلا الوزراء البريطانيين • وكالعسادة بدأ دلادبيه بعسسالة نفسسسية مقاتلة ... لا بد أن يطلب من متلم أن يرتد إلى المتقرحــــات الأنجلو ــ فرنسية في ١٨ سبتمبر · واذا رفض « فليقم كل منا بواجبه ، · ورد تشميرلن : « أن أحدا لا يستطيع أن يدخل في مثل هذا الصراع العنيف معصوب العينين وقد أصم أذنا • كان من الشروري ممرفة الشروط قبل اتخاذ أى قرار ٠ وعلى ذلك فانه يريد معلومات أكثر وسنوف يطلب الى سيرجون سيمون أن يحدد بعض النقط لمسيو دلاديبه وعندلذ استجوب المعامي الكبير رئيس وزراء فرنسا كما أو أنه كان شهها معاديا أو مجرما • هل ستنير فرنسا على ألمانيا ؟ هل سيستخدمون سلاحهم الجوى؟ كيف يساعدون تشيئوسلوفاكيا ؟ رحاور دالادبيه وداور ، واستفاث بالقوة السوفييتية ، وظل متمسكا بالرجوع الى سؤاله المبدئي · « ان هناك تنازلا واحدا ليس في استطاعته مطلقاً أن يفعله ، و<sup>كان</sup> هذا ··· تسطيم دولة وسيطرة هير عتلر على العالم ، (١٧) • ومرة أخرى عاد التوقف

<sup>(</sup>۱) من قييس الى هاليداكس ٢٤ سبتمبر ١٩٣٨ : سياسة بريطانيا الخارجية } المجموعة الثالثة > ثانيا > دوم ١٠٧٦ .

 <sup>(</sup>۲) من قيبس الى هاليفاكس ، ۲۱ سبتمبر سنة ۱۹۳۸ : المرجع السسابق ،
 رتم ۱۱۱۹

 <sup>(</sup>٣) المحالات الانجلو ـ فرنسية ، ٢٥ سسبتمبر ١٩٣٨ : المرجم السسابق ،
 رقم ١٠٩٣ .

القديم ، الخوف من الحرب في ناحية ، والعماد من الاذعان في الجانب الآخر · ولقد تقرر أخيرا أن يطلب من جاملين أن يعضر وأن يجتمعوا في اليوم التالى ·

ولم يتضمن رأى جاملين أملا ٠ كان سلاح الطيران الألماني أقوى ٠ « اننا سنقاسى ، وخاصة السكان المدنيين ، ولكن اذا ما تحكم العقل ، فان ذلك يحول دون ظفر جيوشنا بنتيجة سعيدة » · وظن جاملين أيضا أن التشبيك ، بثلاثين فرقة ضد أربعين لألمانيا ، يستطيعون أن يقاوسوا ، اذا ما انسحبوا الى مورافيا (١) · ثم أخطر النفبراء المسكريون الانجليز فيما بمد بأن روسيا السوفييتية كانت على وشك أن تهاجم بولندا \_ « مطمح لا يرضى حلفك عنا » · ومهما يكن من شيء فلم يستشر الوزراء المجتمعون جاملان ولم يقيموا وزنا لآرائه · وعندمسسا التقوا أخبرهسم تشميرلن أنه أرسل هوراس ويلسون الى متلر برسالة شخصية ، داميا الى السلام • ووافق الوزراء الفرنسيون على هذا الحل وعادوا الى بلدهم • كان هاليفاكس لا يزال قلقا • واستحث ونستون تشرشل وزير الحارجية أن يقف بحزم . وفي حضور الرجلين كتب ركس ليبز أحد الرسميين سسودة بلاغ رسمى : « اذا ما قامت المانيا بهجوم على تشيكوسلوفاكيا ٠٠ فان فرنسا ستجد نفسها مضطرة الى مساعدتها ، وستقف بريطانيا وروسيا بالتأكيد الى جانب فرنسيا » · وبالرغم من أن هاليفاكس « اعتمد ، البلاغ الرسمى ، الا أنه لم يوقعه · وبتلك الطريقة الملتوية مكن لوضعه سنواء في الحاضر أو المستقبل : احتفظ بثقة تشميرلن ، ومع ذلك أصببح فيما بعد « رجل ميونخ الوحيد » الذي استستمر في الوقوف موقفا كميرا ازاء تشرشل • وفي ذلك الموقت كان للبلاغ الرسمي أثر بسيط ٠ ففي باريس شجبه بونيه كما لو كان شيئا مزيفا ، وأخبرا رفضه تشميرلن فعلا في المساء في خطبة خاصة واعدا مرة الخرى بتحقيق "كل مطالب هتار •

وقابل ويلسون هتلر في ٣٦ سبتمبر دون جدوى • وعلى المكس تماما ألقى هتلر خطابا في هذا المساء أعلن فيه للمرة الأولى ، تصميمه على احتلال اقليم السوديت الألماني في أول أكتوبر • وعلى هذا أرسلت الى ويلسون تعليمات بأن يسلم رسالة خاصة ، « فيها من الأسف أكثر مما فيها من الغضب » •

<sup>(</sup>۱) جاملين ، سيرفير ، ثانيا ، ص ٣٥٢ .

اذا هاجمت المانيا تشيكوسلوفاكيا فان فرنسا ستشعر بالضرورة انها يجب أن توفى بالتزامات معاهدتها ٠٠٠ واذا كان معنى هــــذا أن تصبح قوات فرنسا وقد التحمت في معارك حربيـــة ضـد المانيا فان بريطانيا ستشعر بأنها مضطرة الى تعضيدها » (١) ٠

وادعى هتلر أن هذا التهديد المزعوم قد أخرجه عن شعوره ١٠ انــه تهديد لايحمل طابعا جادا ٠ كانت بريطانيا تستحث الفرنسيين الا يبدءوا بالعدوان حتى وان هوجمت تشيكوسلوفاكيا ، طالما أن هذا سيسيشعل « آليا » حربا عالمية دون أي أمل لانقاذ تشيكوسلوفاكيا » (٢) · ووافق بونيه موافقة كاملة ، وكتب فيبس تقريرا : « ان فرنسا ٠٠٠ لن تحارب باخلاص في حرب هجومية لا أمل فيها ضد المانيا وهي ليست مستعدة لها » (٣) · واستمرت النداءات تتدفق على هتلر: انها الآن نداءات من تشمبرلن ، وتأكيدات من فرنسا بأن ألمانيا تستطيع أن تحصل على أي وضع على ثلاثة أرباع اقليم السوديت في أول أكتوبر ، وأخيرا ، وفي ۲۸ سبتمبر وصل نداء من موسولینی • واستجاب هتلر لهذا العرض الأخير بالموافقة : سوف يكف يديه لمدة أربع وعشرين ساعة ، ليفسح المجال أمام عقد مؤتمر من الدول الكبرى الأربع في ميونخ ٠ لماذا توقف هتلر في اللحظة الأخيرة ؟ هل اهتز نتيجة تحذيرات متجددة من قادته ؟ هل خمن أن الشعب الألماني ضد الحرب ؟ هل أخافه تردد موسوليني ؟ انها جميعا تفسيرات ممكنة ، على أساس افتراض أنه كان قد عقد النية على الحرب • ولكن المضمون كان شيئًا مختلفًا تمامًا • كانت أحكام هتلر قبل الأزمة ، وقدرته على أبقاء الباب مفتوحا للمساومة \_ أو بمعنى أصمح لنصر سلمي - توميء الى أنه لم يفقد أبدا السيطرة على نفسه ١٠ انتظر والنسبة لتشـــيكوسلوفاكيا حتى تتفكك • ولكن هذا لم يحدث لم يكن مطلب بولندا « بتشــن » كافيا بالرغم من الضــعط عليه ١٨ أدني رحمة • أن التحرك المجرى وحده هو الذي قد يهز تشسيلاوسه فأكبل . و كان المجريون ، ربما خوفا من « الاتفاق الودى الصغير » وعنادة منهم

<sup>(</sup>۱) المحادثات بين هتلر وويلسون ، ٢٧ سسبتمبر ١٩٣٨ : سياست ابريطانيت المحادثات المجاهدة الثالثة ، ثانيا ، رقم ١١٧٩ .

<sup>(</sup>۲) من هاليفاكس الى قيبس ، ٢٧ سبتمس سنة ١٩٣٨ : سياسة بريطانيسا المادجية ، المجهومة الثالثة ، الليا ، رقم ١١٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) من قييس الى هاليقاكس ، ۲۸ سيتمبر سنة ۱۹۳۸ ، المرجع السابق ،
 رئم ۱۱۳۰ ،

من ربط أنفسهم كلية الى جانب هتلر ، قد فشلوا في القيام بآى عمل · كان ٢٨ سبتمبر هو اللحظة الأخيرة التي يستطيع هتلر فيها أن يبعد شبح الحرب · كان في استطاعته أن يبدو رجلا يبغى الاتفاق ويستمر مع ذلك في اجتناء الأرباح ·

وفي ٢٨سبتمبر تحدث تشمبرلن في مجلس العموم ٠ وكان قد أرسل نداء من قبل الى موسوليني باعتباره وسيطا ، وكانت لديه أسباب قوية للاعتقاد بأن هذه الوساطة ستكون ناجحة ٠ كان الرأى الانجليزى قد غدا صلبا : أن الكثيرين يعتبرون التشيك وليس السوديت الألمان آنذاك الشعب المضطهد • وكان تشميرلن يرغب في اسمكات تلك المعارضة ، وعلى ذلك فقد ركز على خطر الحرب ، وليس عدالة المطالب الألمانية ﴿ وَلَعَبُّتُ الْمُنَاوِرَةُ دُورُهَا ﴿ وَعَنْدُمَا أَعْلَىٰ قُرْبُ نَهَايَةً خَطَّابُهُ ــ بطريقة دراماتيكية مرسومة ــ أنه يجب أن تجتمع الدول الأربع الكبرى في ميونغ ، انفجر المجلس لنجدته في هستيرية ، على أية حال من جانب المحافظين • « وشكرا لله من أجل رنيس الوزراء » ، وكان هذا نصرا محملا بالمثمار المرة المذاق ، لقد بدأت التهدئة كتقدير غير منحاز لمطالب الجانب المنافس وعلاج لأخطاء الماضي • وبررت بعدئذ بخوف فرنسا من الحرب والآن بدأ واقعها وهو خوف من جانب الانجليز أنفسهم • لقد ذهب تشمهرلن الى ميونخ لا ليبحث عن انصاف السوديت الألمان ولا حتى البنقذ الفرنسيين من الحرب ، وانما ذهب ، أو هكذا كان يبدو ﴿لينقذ الانجليز أنفسهم من هجوم جوى • لقد فقدت التهدئة قوتها المعنوية • وأرسل تشمشرلن قبل أن يرحل برقية الى براغ : « أرجو أن تؤكدوا للدكتور بينز أننى سوف أضع مصالح تشيكرسلسوفاكيا في اعتباري بصورة كالملة » (١) · والواقع أن التشبيك أبعدوا عن الاجتماع خسسية اثارة المتاعب ، وأبعد الروس أيضًا • وحاول هاليفاكس أن يبقى أملا في المستقبل بالتأكيد لمبكاسكي ، السفير السوفيتي ، أن هذا الابعاد « لا بعني باي طريقة أي ضعف في الرغبة من جانبنا ، وأيضا ، وبلا شك من جانب الحكومة الفرنسسية ، في الاحتفاظ بتفهمنا وعلاقاتنا بالحكومة السوفييتية ، لقد بدأ سلوك مايسكى لهاليفاكس « كما لو كان في الواقع ، شبينًا من الشك أو شبيئًا قابلًا لأن يكون كذلك ، (٢) .

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى نيوتن ، ٢٨ سـبتمبر ١٩٣٨ : سياسـة بربطانيــا الخارجية ، المجموعة الثالثة ؛ لأنيا ، ؛ رقم ١١٨٤ .

 <sup>(</sup>۲) من هالبغاكس الى شيلستون ، ۲۹ سبتمبر سنة ۱۹۳۸ : المرحم الساسق ،
 رقم ۱۲۲۱ .

ولم يلتق تشميرلن ودلادييه قبلها لينسسقا سياستهما • فليس هناك ما يدعو الى تنسيق الاذعان ، أو ربما يكون تشميرلن قد خشى أن يحاول دلادييه مرة أخرى بلا جدوى تنسسيق المقاومة • وقابل هتلر موسوليني ، وحذره من مغبة حروب خاطفة ضد فرنسا ، كان يتوقع ان تشارك فيها ايطاليا • وقبل أن يتم اجتماع المؤتمر مباشرة تلقى موسوليني من أنوليكو Attolico ، سفيره في برلين ، شروطا كتبت مسوديها من وزارة الخارجية الألمانية ـ دون علم هتلر كما زعم ، وسواء أكان الأمر كذلك أم لم يكن ، فانه كان ترتيبا ملائما بالنسبة لهتلر • وتناول موسوليني الشروط من زاوية الوسيط المنصف ، وأوتى هتلر القدرة على اظهار الوفاق بقبولها · وتم تفادي مظهر « مملي الشروط » · وحتم النهاية ، لم يقدم هتلر مطالب ، واثما قبل بروح طيبة ما قدمه الآخرون. ولم تكن الشروط التي تمت الموافقة عليها الا مساومة على أساس ان اقليم السوديت يحتل على مراحل ، تتم في أول أكتوبر ، بدلا من احتلاله دفعة واحدة في أول أكتوبر - وهي خطة كانت في أية صورة مستحيلة فنيا • ولم يستفسر أحد عن المناطق التي سيتم التنازل عنها • وكابر تشمير لن في التفاصيل المالية • وأثار موسوليني مطالب الجنس المجرى، ونحى جانبا بواسطة هتلو الذي لنم يكن لديه اهتمام بالمجريين مند ان فشلوا في تحطيم تشيكوسلوفاكيا • وامتدت المناقشة الى ما بعد منتصف الليل بقليل ، تخللتها راحة طويلة للعشاء . وعندئذ تم تبنى الشروط التي سبق تقديمها من موسوليني بلا تغيير في الواقع • وعندما جلس الساسة الأربعة للتوقيع ، وجدوا أنه ليس هناك « مداد » في المحبرة المزخرفة

كان ممثلو تشيكوسلوفاكيا منتظرين في غرفة الانتظار ، بامل اثارة متاعب عملية ، لقد حيل بينهم وبين الاستماع ، وفي الثانية صباحا استدعوا لمقابلة تشميرلن ودلادييه وعرض عليهم الاتغاق ، وأوضح دلادييه «انه قضاء ليس فيه حق القبول وبدون امكامية التعديل» ويجب على تشيكرسلوفاكيا أن تقبل قبل الساعة الخامسة مساء ، أو تشحمل النتائج ، وتثاءب تشميرلن ، ولم يعقب ، « كان متعبا ولكنه تعب المبتهج » ، وفي الصباح التالي في براغ اتجه بينز بياس الى السفير السوفيتي ، « ان تشيكوسلوفاكيا مواجهة بالاختيار بين أن تبدأ الحرب مع المانيا وبذلك تجعل ضدها بريطانيا وفرنسا ، أو التسليم للعدوان » ، ماذا عساء يكون موقف اتحاد الجمهوريات السوفييتية اذاه

هذين الاحتماليين ، وهما الصراع الأكثر ضراوة ، أو التسليم ؟ ، • وقبل أن تتمكن الحكومة السوفييتية من مناقشة الموضوع ، أفادتهم برقية أخرى أنه لا ضرورة للرد : « لقد قررت الحكومة التشبيكوســــــلوفاكية بالفعل قبول جميع الشروط » (١) إنه من الصعب تصديق أن الاستقصاء كان جاداً • لقد ظل بينز على يقين من تحليله بأن تشبيكوسلوفاكيا يجب ألا تحارب بمفردها أو مع روسيا السوفييتية كحليف مفسرد . وبمسد سنوات ، وفي سنة ١٩٤٤ زعم أن التهديد البولندي بالنسبة لتيشن Tesin قد أعطــاه الدفعة الأخبرة للاذعان ، واذا كان الأمر كذلك ، فهي ليست الا دفعة نحو الاتجاء الذي صمم أن يتجه اليه • كان بينز لا يزال يعتقد ـــ وبحق ــ وقد خرجت الأحداث من بين يديه ــ أن هتلر قد يضيع من فرط حرصه ، ولكن العملية أخذت وقتا أطول مما كان يأمل • وفي الوقت نفسه كان التشبيك قد نسوا أهوالالحرب ، وليس فقط في سنة ١٩٣٨ ولكن في خلال الحرب العالمية الثانية • وبعد ذلك كان في استطاعة بينز أن يقول وهو يطل على براغ من قصر الرئاسة : « اليس هذا شيئا جميلا ؟ انها المدينة الوحيدة في وسط أوربا التي لم تتحطم ١٠ ان كل هذا من صنعى ١٠ ٠

ومى ٢٠ سبتمبر عقد اجتماع آخر بين تشمبرلن وهتلى وقال تشمبرلن : « اننى مسرور جدا من نتائج اجراءات الأمس ، وعند تذ وبعد مناقشة شاملة عن نزع السلاح والقضية الأسبانية ، أنهى حديثه « انه لمما يعين الدولتين والعالم بصفة عامة لو أنهما استطاعتا أن تصدرا تصريحا يظهر الاتفاق بينهما رغبة في ايجاد علاقات انجليزية \_ ألمانية أحسن ، ومؤديا الى استقرار أوربي أكبن ، وقلم مسمودة كان قد أحضرها معه ، كانت هذه المسودة تبين « أن الاتفاق الذي وقع الليلة الماضية والاتفاق البحرى الانجليزي \_ الألماني هما رموز لرغبة شعبينا بلا يخوضا حربا ضد بعضهما مرة أخرى » واستمرت :

لقد عقدتا النبة على أن اسلوب المشاورة سيكون الاسلوب اللى نتبناه لمالجة أى موضوع آخر قد يهم بلدينا ، وانتا مصمعون على استعراد جهودنا لاراحة الاسباب المكنة للخلاف ، وبدلك نساهم في تاكيد سلام أوربا (٢) .

<sup>(</sup>۱) من الكسيندرفسكى الى ليشفنوف ، ٣٠ سيتمبر سنة ١٩٣٨ : الوالاق المحديثة أرقام ٩٧ ، ٨٠ ،

 <sup>(</sup>۲) المحادثات بين تشميرلن وهتلر ، ۳۰ سبتمبد سنة ۱۹۳۸ : سياسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، ثانيا ، رقم ۱۲۲۸ .

وترجمت المسودة لهتلى ، ورحب بها بحماس ، ووقع الرجلان ، وأرسل التصريح الى كل من البلدين ، وأوجس دلادييه خيفة منأن يقابل بمظاهرة عدائية ، وأدهشته الهتافات التي قوبل بها ، ولم يكن لدى تشميرلن مثل تلك الهواجس ، فما أن ترجل من الطائرة ، حتى لوح بالاتفاقية التي وقعها مع هتلر وصاح « لقد حصلت عليها » وفي الطريق الى لندن استحثه هاليفاكس بألا يستغل شعور اللحظة الجارف باجراء انتخابات عامة بل أن يؤلف حكومة ائتلافية حقيقية مكونة من الأحرار والعمال بالاضافة الى تشرشل وايدن ، لقد سجل عن تشميرلن أنه شهور » ولكنه ظهر في هذا المساء من نافذة « ١٠ دوننج ستريت » ، وخاطب الحشد قائلا : انها المرة الثانية التي يرجع فيها السلام من ألمانيا وخاطب الحشد قائلا : انها المرة الثانية التي يرجع فيها السلام من ألمانيا

## الفصلالتاسع سلام لستة شهور

أريد لمؤتمر ميونخ أن يحدد بداية حقبة في الشنثون الأدبية • ولم تکن « معاهدة فرسای » \_ أسلوب سنة ١٩١٩ \_ قد ماتت فحسب وانما دفنت ٠ وكان لابد لأسلوب جديد ، مبنى على المساواة والثقة المتبادلة بين الدول الأربع العظمي ، أن يأخذ مكانه • وقال تشمبرلن • « اعتقد أنه السلام لعصرنا » ، وأعلن هتلر : « ليس لدى أى مطالب اقليمية أخرى أطالب بها في أوربا » · كانت لا تزال هناك مع ذلك قضايا هامة لابد من البت فيها في الشئون الدولية • فالحرب الأهلية الأسبانية لم تكن قد انتهت • وألمانيا لم تكن قد استردت مستعمراتها • وأبعد من هذا ، كان لابد من الوصول الى اتفاقيات في السياسة الاقتصادية وفي التسلع قبل اعادة الاستقرار في أوربا • ولم يكن أي من هذه المسائل يهدد باشعال حرب شاملة • لقد بنى الاستنتاج على أنه في استطاعة ألمانيا أن تحتل بالمفاوضات السلمية المكان الذي تخوله لها مواردها في أوربا ٠ لقد تم بنجاح قهر الحاجز الكبير : فالأسلوب الذي وجه ضد المانيا قد جرد من سلاحه بالاتفاق وبلا حرب ٠ ومع ذلك ، ففي خلل ستة شهور اتبع أسلوب جديد ضد ألمانيا • وفي خلال سنة كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تخوض غمار الحرب · هل كانت « اتفاقية ميونخ » خدعة منذ البداية \_ ومجرد مرحلة بالنسبة لألمانيا للاتجاء نحو غزو العالم ، أم كانت من جانب بريطانيا وفرنسا ، مجرد خدعة لكسب الوقت للسير قدما نحو اعادة تسلحهما ؟ هكذا تبدو الأمور عند اعادة تأملها • فعندما فشلت سياسة « ميونخ » أعلن كل انسان أنه قد توقع لها أن تفشل ، ولم يتهم المساهمون فيها الآخرين بالخداع فحسب ، وانما تباهوا بأنهم كانوا يخدعون أنفسهم أيضًا • وفي الحقيقة لم يكن واحد منهم بمثل الوضوح في الرؤية ، كما زعم من قبل ، وكان رجال ميونخ الاربعـــة جهيعا مخلصين بطرقهـــم المختلفة ، بالرغم من أن كلا منهم كان لديه تحفظات أخفاها عن الآخرين •

كان الفرنسييون أكثر الخاضعين ، مع أضأل أمل فيما يتعلق بالمستقبل • تنازلوا عن وضعهم كدولة أوربية كبرى ، وهو الوضع الذي كان يبدو أنهم يستمتعون به منذ سنة ١٩١٩ . ولكن ما تنازلوا عنه كان مصطنعا ٠ خضعوا للحقيقة أكثر مما خضعوا للقوة ٠ كانوا يفترضون دائما أن المزايا التي كسبوها في سنة ١٩١٩ وما ترتب عليها ـ القيود على ألمانيا والمحالفات مع دول شرق أوربا \_ أرصدة يستطيعون التمتع بها وهم مستلقون ، وليست مكاسب لابد أن يدافعوا عنها بشراسة • ولم يرفعوا أصبعا ليؤكدوا أسلوب فرساي بعد احتلال الرور في سيسنة ١٩٢٣ • تخلوا عن التعويضات ، وأذعنوا لاعادة تسلح ألمانيا ، وسمحوا باعادة احتلالُ ألمانيا للرين ، ولم يفعلوا شبيئًا لحماية استِقلال النمسا • ولم يحتفظوا بأحلافهم في أوربا الشرقية لا لشيء الا لاعتقادهم بأنها سوف تهيىء لهم المساعدة اذا ما هوجموا ملى المانيــــا • وتخلوا عن حليفتهم ، تشميكوسلوفاكيا ، في اللحظة التي هددتهم فيهما بأنها ستجر عليهم المخاطرة بدلا من الطمأنينة • كانت ميونخ هي الترسب المنطقي للسياسة الفرنسية وليس العكس • لقد اعترف الفرنسيون بأنهم فقدوا سيطرتهم في أوربا الشرقية ، وعرفوا أنه ليس في الامكان اعادتها • وهذا بعيد عن القول بأتهم كانوا يخشــون على أنفســهم • فعلى العكس قبلوا النظرية البريطانية ، التي بشر بها منذ « لوكارنو » بأنهم سيكونون في خطر أقل بالنسبة للحرب ، اذا ما انسحبوا الى ما وراء الرين • وفضلوا السلامة على العظمة \_ وربما تكون هذه سياسة مشيئة ، ولكنها ليست خطيرة • وحتى في سنة ١٩٣٨ وبالرغم من أنهم كانوا يخشون قصف القنابل من الجو ، لم يكونوا يخسون الهزيمة اذا ما فرضت الحسرب عليهم ٠ كان جاملين يؤكد دائماً أن القوى الديمقراطية سوف تنتصر ، وصدقه الساسه • ولكن ما هي النقطة التي من أجلها تثار الحرب ؟ تلك كانت الحجة التي حالت بين فرنسا وبين التحرك منذ سنة ١٩٢٣ ، والتي منعتها آنذاك • فالمانيا ، حتى اذا ما هزمت ، فسوف تستمر كما هي ، عظيمة ، قوية ، مصممة على تجديد نفسها قد تستطيع الحرب أن توقف عجلة الزمن ، ولكنها لا تستطيع أن تعيدها الى الوراء ، وبعد ذلك ستتحرك الأحداث الى الأمام نحو النهاية نعسها • ولهذا كانت مشيئة الفرنسيين التسليم بكل شيء فيما عدا سلامتهم ، ولم يصدقوا أنهم قد تنازلوا عنها في ميونخ • كان لديهم ايمان راسخ ، له أسسه القوية كما تبين ، ان خط ماجينو لا يقهر وان كانوا ديلة نفسها التي اعتبروا فيها أن خط سيجفريد لا يقهر وان كانوا في ذلك أقل دقة • لقد افترضوا أن استحالة تفوق أى الأطراف أصبح هو الوضع في أوربا الغربية • لم يكن في استطاعتهم أن يعرقلوا تقدم قوة ألمانيا في أوربا الغربية ، بالقدر نفسه الذي لم تكن ألمانيا تستطيع فيه غزو فرنسا • لقد أذل الفرنسيون في ميونخ ولم يعرضوا للخطر حما كما كانوا يظنون •

كان الموقف البريطاني أكثر تعقيدا • ان الحكمة لم تدخل في تقديرات فرنسا ، أو أنها دخلت فقط لكي يلقى بها بعيدا ٠ كان الفرنسيسيون يدركون أن من واجبهم أن يساعدوا تشسيكوسلوفاكيا ، ورفضوا هذا الواجب اما لانه خطير جدا أو صعب جدا ٠ ولقد عبر ليون بلوم عن الشعور الفرنسي أحسن تعبير عندما رحب باتفاقية ميونخ بخليط من الخجل والراحة • أما الحكمة مع البريطانيين في الناحية الأخرى فلها وزنها لمدى كبير • لقد استخدم الساسة الانجليز أدلة عملية : الخطر من الهجوم الجسوى ، تأخر مسستوى اعادة تسلحهم ، استحالة مساعدة تشيكوسلوفاكيا ، حتى وان كانوا مسلحين بما فيه الكفاية • على أن هذه الأدلة استخدمت لتعزز الحكمة ، وليس لاسكاتها · لقد تأسست السياسة البريطانية ازاء تشيكوسلوفاكيا على أساس الاعتقاد بأن ألمانيا لهاحق أدبى في اقليم السوديت الألمان ، وعلى أساس من مبدأ القومية ، وجر هذا النتيجة الأبعد بأن هذا النصر لحق تقرير المصير سوف ينتج وضعا أكثر استقرارا ، وسلاما أكثر دواما في أوربا • لم تدفع الحكومة البريطانية الى الاعتراف بتقسيم تشيكوسلوفاكيا لمجرد خشيتها من الحرب • لقد بدءوا بمحض ارادتهم في فرض هذا التنازل عن الاقليم على التشيك قبل أن يرفع التهديد بالحرب رأسه • وكانت الاتفاقية في ميونخ نصرا للسياسة البريطانية ، التي عملت بدقة لادراك هذه الغاية ، وليست نصرا لهتلر ، الذي بدأ بهدف ليس له هذا الوضوح ٠ كذلك لم يكن مجرد نصر للساسة البريطانيين الأنانيين أو الساخرين ، غير المكترثين بمصير الشعوب البعيدة أو المقدرين أن هتلو قد يدفع نحو حرب ضد روسيا السوفييتية ٠ كان نصرا لكل ما هو حسن والأكثر استنارة في الحياة البريطانية ، نصرا لأولئك الذين بشروا بقيام عدالة متساوية بين الشعوب، نصرا لأولئك الذين دحضوا بشبجاعة جفاء وقصر نظر معاهدة فرساى ٠ كتب بريلسفورد المؤلف الاشتراكي القيادي في الشيئون الخارجية ، في سنة ١٩٢٠ عن اتفاقية السلام «كانت أسوأ اساءة هي خضوع أكثر من ثلاثة ملايين ألماني للحكم التشيكي » (١) • كانت تلك هي الاساءة التي رد اعتبارها في ميونخ • وكان في استطاعة المشاليين أن يزعموا أن السياسة البريطانية بطيئة ومترددة • وفي سنة ١٩٣٨ كفرت عن تلك العيوب • وبالكفاءة والمثابرة جذب تشمبرلن ، فرنسا أولا ، ثم التشيك بعد ذلك لكي يسيروا في طريق الحكمة •

كانت هناك دعوى ضد تسليم اقليم السوديت الى ألمانيا ـ هي دعـوى أن الروابط الجغرافية والاقتصادية ، أكثر أهميـة من روابط القومية ، وتلك كانت الدعوى ضد تقسيم ملكية الهابسبورج ، ولم يستطع التشيك الذين أخذوا مركز الصدارة في تقسيم المملكة أن يستخدموا هذا الدليل ، ولا أن يستخدمه المدافعون عنهم في أوربا الغربية • وكان لابد أن يتحسول الصراع من حقل الحسكمة الى ميدان الاعتبارات العملية ـ الى ما يدعى باستهجان « السياسة الواقعية » • وأكد أكثر المعارضين صراحة لمعاهدة ميونخ ، مثل ونستون تشرشل ، بمنتهى البساطة أن المانيا في طريقها لأن تكون قوية أكثر مما يجب في أوربا ، وأنه لا بد أن توقف بواسطة التهمديد بتحالف كبير ، أو أذا قضت الضرورة ، بالقوة المسلحة · كان حق تقرير المصير وهو المبدأ الذي تدين له تشيكوسلوفاكيا ببقائها قد غض الطرف عنه باعتباره صوريا • وكان الدليل المنطقي الوحيد الذي استخدم هو أن حدود الدول القائمة مقدسة وأن كل دولة تستطيع أن تتصرف كما تشاء داخل حدودها ، كانت هذه هي حجة الشرعية ، حجة متيرنخ ومؤتمر فيينا · ولو وجدت هذه الحجة قبولا اذن لوقفت ليس فحسب دون تقسيم مملكة هابسبورج ، بل وكذلك دون كسب المستعمرات البريطانية في أمريكا لاستقلالها ٠ كانت حجة غريبة لأن يستخدمها اليسار الانجليزي في ١٩٣٨ ، ولقد زجروا بشدة ــ منذ أن اتسم نقدهم بالتردد وعدم الفعالية · ولم يكن لدى دوف كوبر القائد العام للبحرية مثل تلك الشكوك عندما استقال احتجاجا على اتفاقمة ميونخ ٠ ومنذ أن أصبح مؤرخا لسيرة تاليران الذاتية Talleyrand تواذن القوى والشرف البريطاني ، وليس بتقرير المصير أو ألوان عسف فرساى . ولم تعد تشيكوسلوفاكيا تعنى الموضوع الحقيقي بالنسبة له في سنة ١٩٣٨ مما كانت بلجيكا في سنة ١٩١٤ . وحطمت هذه الحجة

<sup>(</sup>۱) بریلسفورد « بعد السلام » (۱۹۲۰ ) ص ۷ ،

الحكمة الراسخة للموقف البريطانى في الحرب العالمية الأولى ، ولكنها أصبحت تستهوى أغلبية المحافظين في مجلس العموم • وكان على تشمبرلن أن يرد عليها بما تمثل فيها نفسه من جوانب قوية • لم يكن يستطيع أن يركز على عدم رغبة الفرنسيين في القتال ، التي كانت تمثل الضعف الحقيقي الحاسم في الجانب الغربي • ولذلك كان عليه أن يفسر أن بريطانيا نفسها لم تكن في موقف يؤهلها لمحاربة ألمانيا •

ولقد أوتى تشمبرلن من حجته · أن بريطانيا اذا بلغت من الضعف حدا لا يؤهلها للحرب، فاذن كان لابد على الحكومة أن تسرع باعادة التسلح، وهذا يتضمن الشك في نوايا هتلر الحسنة ، سواء صرح بهذا أم لا ٠ وبتلك الطريقة ، عمل تشميرلن لتحطيم دعوى سياسته الخاصة أكثر من أى فرد آخر ٠ والأكثر من هذا أن أى شك يتولد عنه شك آخر ٠ من المشكوك فيه أن هتلر قد أخذ اخلاص تشميرلن بشكل جدى قبل ميونخ أما المؤكد فانه لم يفعل هـذا بعد ذلك بأيام قليلة • فما كان يعني به التهدئة قد تحول الى تسليم ، كما بدا في مظهر تشمبرلن الخاص • لقد استخلص هتلر الدرس بأن التهديدات هي أمضى أسلحته الفعالة • كان اغراء التباهي بميونخ كعنصر للقوة ، أكبر من أن يقاوم • ولم يعد هتلر يتوقع أن يحصل على مكاسب باستعراض أحزانه نتيجة فرساى ، وتوقع أن يحصل عليها باللعب على مخاوف انجلترا وفرنسا • وبذلك أيد شكوك أولئك الذين هاجموا ميونخ باعتبارها اذعان مهين • كانت الحكمة الدولية في موقف لا يؤبه بها فيه • وعلى غير المألوف ، كان بينز المنتصر الحقيقي لميونخ في المدى الطويل . لأنه بينما فقدت تشبيكوسلوفاكيا اقليما ثم استقلالها أيضا فيما بعد ، فقد هتلر الميزة الأدبية التي جعلته حتى ذلك الحين لا يقاوم • وأصبحت ميونخ كلمة عاطفية ، رمزا للعار ، لا يزال الناس لا يستطيعون التكلم عنها دون أن يتحيزوا ٠ كان ما تم في ميونخ أقل أهمية من الطريقة التي تم بها ، وما قاله كلا الجانبين عنها بعد ذلك لا زال موضع تقدير أكبر ٠

كان هنساك مقعدان شاغران في ميونخ ، أو بمعنى أصح لم يؤت بمقاعد لدولتين كبيرتين ، بالرغم من أن كلا منهما كان لها مايبرر دعوتها وقد ألح الرئيس روزفلت والأزمة في قمتها الى اجتماع يعقد في عاصمة محايدة • ولم يشر الى ما اذا كان الممثلون الأمريكيون سيحضرون ، وعلى أية حال « فان حكومة الولايات المتحسدة • • • لن تأخذ على عاتقها أية

التزامات خلال المفاوضات الجارية » • ولقد هنا روزفلت تشمبرلن على أخبار مؤتمر ميونخ : « رجل موفق » • وبعدئذ وعندما تحولت التهدئة الى شيء مر ، ابتهج الأمريكيون لأنهم لم يكونوا في ميونخ • واستباحوا ادانة البريطانيين والفرنسيين بعمل كانوا أنفسهم سيقومون به لو كانوا في مكانهم • لقد ساعد على تقاعس أمريكا عن بذل المساعدة على الاتجاه نحو استسلام الدول «الديمقراطية» • ومع ذلك فقد استخلص الأمريكيون من ميونخ حكمة أنه يجب أن يقللوا من تأييدهم لتلك الدول العاجزة • ولم يكن لدى روزفلت ، الفارق في متاعب السياسة المعلية ، أية نية لأن يضيف الى متساعبه ما يثير جدالا حول الشئون الخارجية • فأوربا تستطيم أن تمضي في طريقها بدون أمريكا •

كان الروس أكثر دقة في رسم خطتهم بالنسبة للمؤتمر • كانوا يريدون اجتماعا « للدول المصية للسملام » لكي تنسق المقاومة ضمد المعتدى • وكان في استطاعتهم كذلك افتراض مسلك من السمو الأدبي • وباستعراض ولائهم نحو التزاماتهم قبل المعاهدة ، ألقوا بكل اللوم على الضعف الفرنسي • وقال أحد الديبلوماسيين السوفييت في ٣٠ سبتمبر « لقد داست أقدامنا فوق أرضية عفنة ، والآن نعن متجهون الى مكان آخر » • وأوضع بوتيومكين المستشار المساعد ، هنا المعنى عندما قال لكولندور : « يا صديقي المسكين ، ماذا فعلتم ؟ بالنسبة لنا لست أرى مخرجا غير تقسيم رباعي لبولندا » • وادعي الروس أنه ليس لديهم أية مخاوف فيما يتعلق بأمنهم الذاتي ، وقال ليتفنوف لكولندر : « سيكون هتلر قادرًا على مهاجمة بريطانيا أو اتحاد الجمهوريات السوفييتية وسوف يختار الحل الأول . ولكي ينفذ هذا المشروع بنجاح فسيفضل أن يصل الى تفاهم مع اتحاد الجمهوريات السوفييتية ، (١) • وكان الروس ، في باطنهم أقل اطمئنانا ، فلم تأت من هتلر بادرة من التقرب ، وبدلا من ذلك كان زعمه بأنه أنقذ أوربا من البلشفية • وتوقع المراقبون الحاذقون أن تكون خطوة هتلر التالية في أوكرانيا للخطوة توقعها الساسة الغربيون ببعض السرور ، والساسة السوفييت ببعض الرعب • ومن المحتمل أن الحكام الروس كانوا يفضلون أن يعزلوا أنفسهم عن أوربا ، ولكنهم كانوا بأية حال متأكدين أن أوربا لن تعزل نفسها عنهم • وعلى ذلك وبعد فترة قصيرة من المهاترة ، كان عليهم أن يجددوا الدعوة لجبهة

<sup>(</sup>١) كولندر ، من ستالين الى هتلر ، صفحات ١٦٥ ، ١٦٩ ، ١٧١ .

شسعبية ولأمن جماعى ضله العدوان · وانه لمن الصعب التصديق بأنهم توقعوا لهذه السياسة أن تنجع ·

لقد تكلم الجميع عن حركة هتلر التالية في هذا الاتجاه أو الآخر وكان أقل من تكلم ، وفكر فيها بوضوح هو هتلر نفسه وطل الجدول الزمني الدقيق الذي نسسبه اليه كثير من الكتاب حد جدول ميونخ في مبتمبر سد نة ١٩٣٨ ، وبراج في مارس سسسنة ١٩٣٩ ، ودانزج في سبتمبر ، بلا دليل معاصر وعاد هتلر بعد نجاحه الباهر في ميونخ الي برغوف حيث أهضي وقته برسم خطط أحلامه في اعادة بناء لينز ، البلدة النمسوية التي ذهب فيها الى المدرسة ومن حين لآخر كان يزمجر من القول بأنه أنكر الدرب ضد تشيكوسلوفاكيا على أنه يجب أن يحكم القول بأنه أنكر الدرب ضد تشيكوسلوفاكيا على أنه يجب أن يحكم على الرجال بما يفصلونه ، وليس بما يقولونه بعد ذلك ومرة أخرى عن توجيه نحر نشاطاتهم التالية ودرد هتلر في ١٦ أكتوبر : « أن مجلس الدفاع عليه في جميم الاوقات أن يستعد الله يلى :

١ ــ تأمين عدود الريخ الألماني والحماية ضد هجوم جوى مفاجيء ٠

لا تعسفية بقسايا المسألة التشيكية ، وكانت هسنه تدابير من الحذر ، وليست عطا للعدوان واستمرار التوجيه يجعل هذا واضحا : « لابد أن يكون في الامكان ازالة بقية الدولة التشيكية ، اذا ما اتبعت سياسة ممادية لالمانية » (١) • وفي ١٧ ديسمبر أعلن مجلس الدفاع « غني عن البيان أنه يجب أن يكون من الواضح تماما للماهريا له أنه مجرد الجراء سلمي وليمس تدبيرا حربيا » (٢) • لقد استشهد دائما بتلك الأوامر كبرهان على أن متلر لم يكن أبدا مخلصا في قبول اتفاقية ميونخ • وربما كانت الحقيقة أن متلر كان يشك فيما اذا كانت الاتفاقية ستنفذ • وبالرغم من أنه كان يعتبر دائما جاهلا سياسيا ، فانه فهم مشكلة بوهيميا بشكل من أنه كان يعتبر دائما جاهلا سياسيا ، فانه فهم مشكلة بوهيميا بشكل أفضل من الساسة الأوربيين الآخرين ، واعتقد ، بلا نوايا سيئة ، ان تشيكوسلوفاكيا المستقلة لا يمكن أن يكتب لها البقاء ، اذا ما جردت من حدودما الطبيعية ومن الكرامة التشيكية المحطمة • لم تكن تلك رغبسة التحطيم تصيكوسلوفاكيا • ولكنه اعتقاد آمن به أيضا ماساريك بينز ،

<sup>(</sup>۱) أوامر عتلر ، ۲۱ اكتوبر سنة ۱۹۳۸ : سياسسة السانيا الخارجيسة ، المجموعة د ، وابعا ، وقم ۸۱ ،

<sup>(</sup>٢) أوامر كيتل ، ١٧ ديسمبر سنة ١٩٣٨ ، المرجع السابق ، دقم ١٥٢ .

عندما خلقا تشيكوسلوفاكيا سنة ١٩١٨ ، كان مبدأ استقر عليه استقلال تشيكوسلوفاكيا من البداية حتى النهاية ·

١٤١ ما تجزأت تشيكوسلوفاكيا الى أقسام ، فماذا سيحل مكانها ؟ وفي جودسبرج خلل الأزمة التشيكية ، وافق هتلر على توزيع سخى للأراضي التشيكوسلوفاكية للمجر وبولندا ، مكافأة لهما على أخذهمــــا المبادرة • ثم غير رأيه بعد ذلك • وتراجعت كلتا الدولتين حتى انتهت الأزمة تماما ، وكان واضحا أن كلتاهما كانت تأمل في أن تلعب على الجانبين · وقال الممشل المجرى في ١٤ أكتوبر : « انني لست منزعجا بالنسبة للمجر ، ولكن لقد فاتها القطار » (١) · أن تشيكوسلوفاكيسا التابعة تبدو الآن شيئا مفضلا لديه • كان هتلر سياسا عقلانيا ، بالرغم من أنه كان بلا شك شريرا • كان شغله الشاغل التاسع الذي لا التواء فيه لقوة ألمانيا ، وليس ألاعيب النصر المسرحية · ولهذا الغرض ، فأن الدول التابعة كانت أكثر فائدة من ضه الأراضي المباشر ، ولقد جمع الدول التابعة بصبر كبير • كانت ترجمة مختلفة عن طريقته المفضلة التي يها يصنع الآخرون عمله له • وبعد مؤتمر ميونخ مباشرة طبق الممثلون الألمان في اللَّجنة الدولية القواعد التي اختلقوها بأنفسهم ، بلا رحمة في صالح السموديت لدرجة أن تشميكوسلوفاكيا فقدت فعلا اقليما أكبر مما كَان يمكن أن تفقد في ظل المطالب التي قدمت في جودسبرج • وكانت تلك قصة أخرى عندما تقابل ريبنتروب ، وشيانو في فيينا لاقرار الحدود الجديدة بين المجر وبين تشيكوسلوفاكيا • وكانت لدى شيانو الفكرة التي نميزت بالدهاء والعقم وهي بناء المجر كسد أمام ألمانيا . وأدرك ريبنتروب هذه السياسة مباشرة ، وبلغت مؤازرته للقضية السلوفاكية حدا جعل شيانو يشكو : « انك تستخدم الآن في صالح تشيكوسلوفاكيا كل الحجج التي استخدمتها ضدها في سبتمبر » • وكان السلوفاك عنصرا جديدا في تقديرات هتلر : حرا من كل من الولاء التشبيكي للديمقراطية ، ومن الأوهام المجرية في العظمة · « لقد أسف لأنه لم يعرف من قبل الكفاح السلوفاكي من أجل الاستقلال » (٢) · ولقد كان من المعتقد دائما أن هتلر كان يفضل سلوفاكيا باعتبارها طريقا لفزو أوكرانيا • والواقع أن

<sup>(</sup>۱) هتلر : محادثاته مع دارانی، ۱۱ اكتوبر ۱۹۳۸ : سياسة المانيا الخارجية، المجموعة د ، رابعا ، رقم ۳۲ .

<sup>(</sup>٢) محادثات بين هتلر وتوكاكى ، ١٢ يناير سنة ١٩٣٩ : سياسسة المسانيا الخارجية ، المجموعة د ، رابعا ، رقم ١٦٨ .

الجغرافيا تجعل هذا غير عملى تماما كالفكرة المناقضة لها بأن روسيا السوفييتية تستطيع تهديد ألمانيا من خلال تشيكوسلوفاكيا • لقد عضد هتلر سلوفاكيا لذاتها \_ كتابعة موالية يمكن التعويل عليها ، وذلك ما برهنت عليه خلال الحرب العالمية الثانية •

واذا كان هتلر يطمح حقا في أن يصل الى أوكرانيا ، فانه كان عليه أن يخترق بولندا ، وفي خريف سنة ١٩٣٨ ، بدت تلك الخطة وهما سياسيا • وبرغم أن بولندا كانت اسميا متحالفة مع فرنسا ، فقد وسعت من معاهدة عدم الاعتداء الى مدى كبير في مصلحة ألمانيا • وشكرا كثيراً لها ، فلم يعد الحلف الفرنسي ــ السوفييتي ذا موضوع • وخـــلال ِ الأزمة التشميكية كان سلوكها يحكم بابعاد أية امكانية في المساعدة السوفييتية لتشميكوسلوفاكيا ، وفي نهاية تلك الأزمة ، كان الانذار البولندى لتشيكوسلوفاكيا المطالب بعودة اقليم تيزان هو ما جعل بينز يقرر في النهاية ، بتقديره الخاص أن يتخلى عن أي فكرة في مقاومة اتفاقية ميونخ • كانت بولندا مطية أكثر فائدة لألمانية في الشرق من ايطاليا في البحر الأبيض . ولم يكن هناك سبب لتخلى كلتيهما عن ذلك الدور . كانت هناك عقبة كأداء في كل من الحالتين : كان في ايطاليا نحو ثلاثمائة ألف ألماني في جنوب التيرول ، وفي بولندا حوالي مليون ونصف ألماني في سيليزيا والممر • ولكن كان من الممكن التغلب على تلك العقبات ، كان هتلر مستعدا أن ينسى الألمان تحت حكم مغاير ، في مقابل تعاون أو اخضاع سياسي ٠ وفعل هــذا مع ايطاليا ــ ووافق بالفعل على ترحيل الألمان من جنوب التيرول ــ بالرغم من أنه ــ كنمسوى ، كان يحس في أعماقه بمسألتهم •

وكان تعاطفه مع الألمان في بولندا أقل عمقا، ومن المحتمل أن ميول صداقته نحو البولندين كانت تفوق ميوله نحو الإيطاليين وكانت العقبة هنا هي المساعر الألسانية وليست أحاسيس هتلر وكان فقدان الأراضي لبولندا بالنسبة لمعظم الألمان ، الضيم الذي لايحمي لمعاهدة فرسماي وكان هتلر قد أخذ على عاتقه القيام بمهمة جريئة ضد هذا الحلف عندما انتهج أسلوب التعاون مع بولندا ولكن كان هناك مخرج كان من الممكن اغفال الألمان الحقيقيين تحت حكم بولندي \_ أو كان من الممكن سميحبهم ، ولكن ما كان لا يمكن التسمامح فيه هو « الممر البولندي » الذي فصل بروسيا الشرقية عن الريخ ، وحتى في ذلك البولندي ، الذي فصل بروسيا الشرقية عن الريخ ، وحتى في ذلك البولندي ما كان لا يمكن أن ترضي ألمانيا بمجرد عبر المهر انها فكرة كانت لها سموابق كثيرة في التاريخ الألماني

وكان من الممكن تهدئة الشعور الالمانى باسترداد دانزج وكان هسدا يبدو سهلا ، فدانزج لم تكن جزءا من بولندا وكانت مدينة حرة ، لهما ادارتها المستقلة ذاتيا تحت رئاسة مستشار أعلى معين بواسطة عصبة الأمم و تولى البولنديون أنفسهم ، بكبريائهم المكاذب كدولة كبرى ، القيادة في تحدى سلطة العصبة ولهسذا ، وبالتأكيد ، لم يكونوا ، ليعترضوا اذا ما أخذت ألمانيا مكان العصبة وأكثر من هذا فان المسكلة ليعترت منذ سنة ١٩١٩ و بعد ذلك كان ميناء دانزج حيويا لبولندا والآن وبعسد أن أنشا البولنديون جديينيا Gdynia فأن دانزج كانت في حاجة الى بولندا أكثر من حاجة البولنديين الى دانزج وعلى ذلك فانه كان من السهل الترتيب بصيانة المصالح الاقتصادية البولندية ، وأيضا لاستعادة دانزج الى الريخ ، كان من المكن التغلب على العقبة المكاداء ، وفي استطاعة ألمانيا وبولندا أن تعملا معا في أوكرانيا ،

وفي ٢٤ أكتوبر كشف ريبنتروب للمرة الأولى عن تلك المقترحات لليبسكى Lipski السفير البولندى ، اذا ما استقر وضح دانزج والمر ، فانه من المكن أن تكون هناك سياسة موحدة تجاه روسيا على أساس حلف مناهضة الكومنترن (١) · بل أن هتلر كان أكثر صراحة عندما زاره بك Beck وزير الخارجية البولندى في يناير سسنة ١٩٣٩ : « ان القوات العسكرية التي وضعتها بولندا على الحدود الروسية وفرت على ألمانيا نفقات عسكرية كبيرة » ثم أضاف « أن دانزج ألمانية بلا شك ، وستظل ألمانية ، وستصير جزءا من ألمانيا ان آجلا أو عاجلا ، وفرا ما كان هتلر يخدع البولندين فيما يختص بدانزج في كل هذا وربما كان هتلر يخدع البولندين فيما يختص بدانزج في كل هذا مطالبا بعودتها كمقدمة لدمارهم ، ولكن مطامع بولندا في أوكرانيا كانت بعيدة المدى ، وكانت دانزج تبدو شيئا تافها نسبيا ، « ولم يبق بك سرا عن حقيقة أن بولندا لها مطامع مباشرة تجاه أوكرانيا السوفيتية » ، وذلك عندما زار ريبنتروب وارسو في أول فبراير (٣) ،

<sup>(</sup>۱) هنا استنادا الى روابة ليبسكى ، واقتصر ريبنتروب على مجرد تستجيل « من الممكن أن تلعن بولندا لحلف مناهضة السكومترن ولسكن الأمر ينتهى الى الشيء نفسه » ، سياسة ألمانيا الخارجية ، المجموعة د ، و ، رقم ٨١ .

<sup>(</sup>٢) المحادثات بين حملروبك ، ه ينابر سنة ١٩٣٩ ، سياسة المانيا الخارجية ؛ مجموعتى ( ٧٢ ) وقع ١١١ ) .

<sup>(</sup>٣) د المر سجلات ريبنتروت ، أول فبرابر سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق دقم ١٢٦٠ .

ومع ذلك لم يستجب البولنديون لعرض هتلر \_ وبالثقة العمياء في قوتهم الذاتية واحتقارهم لليونة التشيكية ، أصروا على عدم التفريط في بوصة واحدة ؛ وكما اعتقدوا كانت تلك هي الطريقة السليمة الوحيدة في التعامل مع هتلر \_ وأكثر من هذا \_ وتلك نقطة لم يفهما هتلر أبدا \_ بالرغم من أنه لم يكن من المحتمل أن يتعاونوا مع روسيا السوفيتية ضد المانيا ، فانهم كانوا عاقدى العزم بنفس الدرجة على عدم التعاون مع ألمانيا ضد روسيا السوفيتية • ونسوا أنهم كسبوا استقلالهم في سنة ١٩١٨ لا لشيء الا لأن كلا من روسيا وألمانيا كانتا قد هزمتا • والآن كان عليهم أن يختاروا بين ألمانيا وروسيا • ولم يختاروا أيا منهما • وانها منعت ادانزج قيام التعاون بين ألمانيا وبولندا • وله للنب أراد هتلر أن ينحيها عن الطريق وله له السبب نفسه ، تماما احتفظ بك بها في الطريق • ولم يعر بخاطره أن هذا قد يتمخض عن ثغرة مهلكة •

ان سلحابة التباعد الخفيفة بين بولندا وألمانيا لم تلاحظ في أوربا الغربية • وعلى العكس فانه كان من المعتقد أن غزوة مشتركة لأوكرانيا كانت وشبيكة الوقوع • وتساءل تشمبرلن في قلق في باريس عما اذا كانت الاتفاقية الفرنسية السوفييتية سوف تنفذ « اذا ما طالبت روسيا فرنسا بالمساعدة على أساس أن ألمسانيا قامت بعركة انفصسالية في أوكرانيا (١) • وكان تشميرلن يريد بشكل واضح ألا يقوم بشيء في أوربا الشرقية • وكان هاليفاكس ، المدرب بوزارة الخارجية ، أقل دقة • وكتب الى فيبس في أول نوفمبر: « انه شيء واحد ، أن نسمج بالتوسع الألماني في أوربا الوسطى ، الذي \_ يبدو بالنسبة لتفكيري \_ شيئا عاديا وطبيعيا ، ولكن يجب أن يكون في قدرتنا أن نقاوم التوسيع الألماني في أوربا الغربية والا فان وضعنا جميعا سيقوض ، • أن توازنا ضد ألمانيا كان لا يزال ضروريا · « ان بولندا يمكنها فقط ، على سبيل الاحتمال ، أن تسقط أكثر في الفلك الألماني ٠٠ ولكن أن تصبح روسيا السوفييتية ٠٠ حليفا اللانيا طالما أن هتلر على قيد الحياة فهذا أمر نادر ، • ولكن « نزولا فقط على الاعتبار الذي آمله في أن تحمي فرنسا نفسها \_ وتحمينًا - من أن تورطنا روسيا في حرب مع المانيا ، فانني يجب أن أتردد في

<sup>(</sup>۱) الاجتماع الانجليزى ـ الغرنسى ، ٢٤ تونمبر سنة ١٩٣٨ : سياسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، ثالثا ، رتم ٣٢٥ .

أن أنصبح الحكومة الفرنسية فى أن تشجب الحلف الفرنسى \_ السوفيتى طالمًا أن المستقبل أبعد ما يكون عن التأكيد » (١) ·

وبانجليزية واضحة : يجب على روسيا أن تحارب من أجل المصالح البريطانية ، ولكن على بريطانيا وفرنسا ألا تحاربا من أجل مصالح روسيا .

وعلى كل فلم يضبع شيء لتأمين الصداقة السوفييتية • كان الانجليز أكثر حرصاً على الابتعاد عن مثل تلك الارتباطات في أوربا الوسطى كما كانوا من قبل • أما الضمان الذي وعدت به تشيكوسلوفاكيا عرضها ، فقه أصبح الآن عبئا ثقيلا عليهم • كان حمقا واضحا ضمان سلامة دولة لا حول لها ومن المستحيل الدفاع عنها حتى في حالة تسليحها تماما ٠ وتوسيل الانجليز الى الفرنسيين أن يحلوهم من وعدهم • وفي ٢٤ نوفمبر تقابل الوزراء الانجليز والفرنسيون في باريس • ودفع تشميرلن بأن يكون الضمان جماعيا فقط ، « ان ضمانا قد أعطى بواسطة حكومة صاحب الجلالة فقط لا يعني شيئا كبيرا ٠٠ وأنه لم يتصور أبدا وضعا يكون على بريطانيا فيه أن تنفذ التزامها بمفردها ، • وكان هاليفاكس يعتقد أن ضمانا مشتركا « لا يبدو غير متناسبب مع خطاب الاعلان الانجلو ب فرنسی » •وحتی بونیه تشـامخ « انه غیر متناسب مع روح الاعلان » • وحيث أن الفرنسيين لن يذعنوا ، فانه قرر أن يسأل التشيك أن يخلصوا الانجليز من ورطتهم (٢) • فأن اكتفت تشمكوسلوفاكما بالضمان الجماعي ، فإن الضمير الانجليزي سيكون قانعا أيضيا • وعندما لم يستجب التشيك ، فقد هالفاكس صبره ٠

« ان حكومة جلالة الملك ليست على استعداد أن تنظر فى ضمان قد يلزمها ، بمغردها أو بالاتحاد مع فرنسا ، أن تقدم مسساعدة لتشيكوسلوفاكيا فى ظروف لا يستطاع فيها تقديم المساعدة الفعالة ، ويعكن أن يكون هذا فى حالة ما أذا كانت كل من المانيا وإيطاليا هما المتدينان وانحرف الآخر عن الوفاء بالضمان (٣) » .

وهكذا أصبح الوضع: التزم البريطانيون بضمان كانوا مصممين على عدم احترامه •

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى فيبس ، اول نوفمبر سنة ١٩٣٨ : سياسة بريطانيسا الرجع السابق ، دقم ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الاجتماع الانجلو ـ فرنسي ، ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٣٨ : المرجع السابق ، وتم ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) من هاليفاكس الى نيوتن ٤ ٨ ديسمبر ١٩٣٨ : المرجع السابق ٤ دقم ٢٠٨

وفي خلال شتاء ١٩٣٨ كان البريطانيون في شك بالغ بالنسبة للوضع في أوربا الغربية ، منفصلين تماما عن التزاماتهم المستحيلة في المشرق • وسرعان ما فقد فخر تشمبولن الخاص • وهو الاعلان الانجلو ـــ ألماني عن الصداقة ، بريقه · وهدف هتلر الى « شرخ » الرأى العمام الانجليزي • وافترض أن زيادة التسلح سوف تثير المعارضة بين الموالين للألمان ، كما شـــهر بتجار الحرب الانجليز ـ تشرشل ، وايدن وذوف كوبر ـ معتقدا أن هذا سوف يؤدى الى انفجار ضدهم • وكان لهــنما تأثير عكسى . كان الأعضياء المحافظون في مجلس العموم غير صبورين على تحذيرات تشرشل الرزينة ، وغضبوا عندما استقال كوبر ، على أنهم استاءوا لتدخل هتلر في شئونهم ٠ كانوا يأملون في عدم تدخل متبادل • فهتار يستطيع أن يفعل ما يريد في أوربا الشرقية ؛ يستطيع أن يقوض تشميكوسلوفاكيا أو يغزو أوكرانيما • ولكنه يجب أن يترك الساسة البريطانيين وشأنهم • وكان المحافظون يرددون دائما أن نقد هتلر من الخارج يقتصر على مجرد تقوية قبضته على ألمانيا · وكان هتلر يعطى لتجار الحرب في بريطانيا آنذاك شعبية ما كان في استطاعتهم أن يحصلوا عليها لأنفسهم • وكان السناسة البريطانيون حياري ازاء سلوك هتلر • كانوا يعيدون التسلح لكي يزيدوا من أمنهم الذاتي • وقد يجعل هذا من الأسهل لهم أن يقبلوا تقدم القوة الالمانية في أوربا الشرقية . ومع ذلك وبدل أن يثني هتلر على سياستهم ، نسف أسسها وخرج من الخط الذي التزمه لكي يبرر نقدها ٠ ومع ذلك فان هجومه لم يهز اصرار القادة البريطانيين على أن ألمانيا يجب أن يتم تهدئتها بطريقة أو بأخرى · لقد فشلت التنازلات الاقليمية والقومية في تهدئة هتلر ٠ وعلى هسذا ارتد البريطانيون الى نوع من الماركسية الفجة • وبدءوا مرة أخرى في مناقشة ان الرفاهية وحدها هي التي ستجعل هتلر هادئا ٠ وظهر حشد من المفاوضين التجاريين في ألمانيا يحملون عروضا سيخية من التعاون الاقتصادي ، وفيها اغراء اضافي من الجانب البريطاني بأن تلك المشروعات سوف تدعم المساعدة الألمانية أمام المنافسة الأمريكية • وكانت كل زيارة لكل رجل أعمال له شأنه أو ممثل لهيئة التجارة تزيد من ايمان هتلر بضعف بريطانيا ٠ ولم يكن ليدرى أنهم يقرءون فقط للكتاب اليساريين في الأسباب الاقتصادية للحرب •

وكان لدى البريطانيين مشاغل أبعد مدى ٠ فقبل ميوننج كانوا هم صانعى المسيرة نحو التهدئة ، وكان الفرنسيسيون يلهثون معترضين من

خلفهم • أما بعد ميونخ فقد أصبح الاتجاه مغايرا • كان بونيه غيورا من اتفاقية تشميرلن الخاصة مع هتلر ، وتمنى أن يتفوق عليها • واعتقمه ريبنتروب أن اعلانا فرنسيا ـ ألمانيا عن الصداقة سوف يهز الى مدى بعيد اصرار بريطانيا على التدخل في أوربا ٠ وفي ٦ ديسمبر زار باريس ٠ ووقع أعلانًا في هذا النوع • ولكنه كان في حد ذاته لا يتضمن الا القليل : نوايا طيبة متبادلة واعتراف بالحدود ؛ واستعداد للتداول معا ، اذا ما أثيرت متاعب دولية في المستقبل • وربما كان أحد أهداف الفرنسيين أن يتبرأ هتلر ، عن هذا الطريق الملتوى ، من الالزاس واللورين ، وربما استهوتهم ميونخيات في المستقبل • وذهبت الاشاعة الى ما هو أبعد من هذا • وعلى هــذا ، وافق ريبنتروب على ألا يضــغط على المطالب الألمانية الخاصة بالمستعمرات ، وتبرأ بونيه ، في مقابل هذا ، من كل المسالح الغرنسية في أوربا الشرقية ٠ ومن المحتمل أن مناقشتهم كانت أقل تحديدا وأقل سوء طوية ٠ ومما لا شك فيه أن بونيه تراخى في اظهـــار الاخلاص الملتهب للحلف الفرنسي السموفييتي • ولكن ماذا قيال عن التحالف الفرنسي مع بولندا ؟ لقد زعم ريبنتروب فيما بعد أن بونيه رفضها فعلا ٠ وأنكر بونيه الادعاء ٠ وتبدو الحقيقة : أن بولندا لم ينوه عنها ٠ وفي ديسمبر سنة ١٩٣٨ كانت تبدو وكأنها لا تثر أي متاعب للعلاقات الفرنسية \_ الألمانية • فكلا الرجلين افترض أن بولندا تابعة وفية الألمانيا وأنه يجب أن تستقر دانزج دون أن تثير أزمة أوربية • وعلى كل حال ، فأن هذا الافتراض اعتنقه البولنديون أنفسهم • ولم يكن مدهشا أن يشارك في ذلك ريبنتروب وبونيه ٠

جعل الاعلان الفرنسي الألماني ، الانجليز قلقين ، كانوا قد استحثوا فرنسا على أن تقطع التزاماتها بالنسسبة لأوربا الشرقية ، ولم يكونوا يريدون منها أن تتخلى كلية عن مكانتها كدولة كبرى ، وكانت تلك مشكلة كبرى ، فاذا كانت ألمانيا حرة في متابعة أهدافها في أوربا الشرقية بدون تدخل فرنسا ، فانها ستصبح من القوة بحيث يكون أمن فرنسا « تحت التهديد الوشيك الوقوع » ، واذا قررت الحكومة الفرنسية ، في الجانب الآخر ، ألا تترك ألمانيا طليقة اليد في أوربا الشرقية ، فان بريطانيا قد تجر الى حرب لمساندة فرنسا (١) ، وارتد البريطانيون الى معينهم القديم من محاولة استخدام موسوليني كوسيط صاحب نفوذ معتدل على هتلر ،

<sup>(</sup>١١ من سارجنت الى قيبس ، ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨ ، سياسة ربريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، ثالثا ، رقم ٣٨٥ ، حاشية ،

« وبعثت الحياة ، في اتفاقية ١٦ أبريل الانجليزية ــ الايطالية ، بالرغم من أن الايطاليين لم يحققوا نصها الخاص بسحب قواتهم من أسبانيا • وكتب هاليفاكس : « بالرغم من أننا لا نتوقع عزل ايطاليا عن المحور ، فاننا نعتقد أن الاتفاقية ستزيد من قوة موسوليني في المناورة ، وبذلك تجعله أقل اعتمادا على هتلر وبالتالي أكثر حرية في استعادة دور ايطاليا القليدي نى الوازن بين ألمانيا والدول الغربية (١) · وفي كلمات أخرى ، بدفع رشوة الى موسوليني ، سوف تشجعه على أن يطلب المزيد • ورد موسوليني الجميل لتوه • لقد سير حملة الى الحدود الفرنسية • وعادت ايطاليا تردد مطالبتها بكورسيكا وسافوى ونيس • ومهما يكن مقدار خشية فرنسا من هتلر فانها لم تكن تخشى موسوليني وردوا بحسم على تحدى موسوليني. ولم يفعل الانجليز شيئا سوى مضايقة الفرنسيين دون استرضاء موسوليني ، وفي يناير سنة ١٩٣٩ ذهب تشسمبرلن وهاليفاكس الي روما ٠ وعادوا بخفي حنين ٠ وكان موسوليني يتوقع تنازلات على حساب فرنساً • ولكنه ، بدلا من ذلك ، نلقى ادعاء رفيع المستوى من تشمبرلن يتضمن بعض التأكيد بأن هتلر لن يدخل الحرب · « وكشف موسوليني عن أنيابه » ، وثار بهجوم على الصحافة البريطانية · وبدلا من ذلك حددت زيارة روما ،، التي كانت مرسبومة على أساس اعتبارها قمة سياسة تشميرلن ، نهاية الوهم الايطالي • وأكثر من هذا ، فقد دفعت موسوليني الى مدى أبعد في الجانب الألماني بالرغم من أن الانجليز لم يعرفوا ذلك ٠ وبعد الزيارة مباشرة ، أخبر الألمان أنه مستعد أن ينجز تحالفا رسميا ٠ وعلى كل فقد قرر هتلو أن يلقنه درسا وتركه منتظرا ٠

ووضع البريطانيون أنفسهم بذلك في حالة قلق بالغ ، وزادوا الطين بلة بمجهوداتهم في الحذر ٠ كان هاليفاكس ووزارة الخارجية يعتقدان أن متلر « يضمر هجوما على الدول الغربية ، (٢) ٠ وتوقعوا هجوما على هولندا ، وعزموا على معاملة ذلك على اعتبار أنه « حالة حرب » ٠ ووضع في الاعتبار أيضا أن تكون سويسرا معرضة للخطر ، أو أن يقع هجوم جوى خاطف على انجلترا ٠ كانت كل تلك الأشمالياء أضغاث أحلام بلا أساس ٠ لم يكن هناك أدنى دليل على أن هتلر أعد على وجه الاطلاق

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى فيبس ، أول نوفمبر سنة ١٩٣٨ : سياسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، ثالثا ، رقم ٢٨٥ -

 <sup>(</sup>۲) من هالیفاکس الی لیند سای ۲۶ پنایر سنة ۱۹۳۹ : المرجع السابق ۶
 رقم • •

مثل تلك الخطط حتى على أبعد مدى • وكان نيفين هندرسون أكش دقة عندما كتب في ١٨ فبراير: « أن احساسي المحدد هو أن هتلر لا يفكر في مغامرات في هذه اللحظة » (١) لماذا يحب أن يفعل ذلك ؟ فأوربا الشرقية كانت تتساقط بين يديه • وكانت المجر ، ورومانيا ويوغوسلافيا تتنافس لمرضاته • وتخلت فرنسا عن أوربا الشرقيمة • وحيسل بين روسسيا السوفييتية والدول الغربية · وظلت بولندا على علاقات طيبة مع المانيا ، بالرغم من الفشل المثير في ايجاد حل لموضوع دانزج • وأتت السحابة الوحيدة من تشيكوسلوفاكيا • ولم يكن ذلك لأنهسا تستطيع أن تتبع سياسة خارجية مستقلة عن المانيا أو عدائية لها • ولكن كما تنبأ كل من بينز وهتلر ، كان من المستحيّل الابقاء على تماسك ضم الدولة وقد اهتزت الكرامة التشيكية وقوتها • وقدر القليل هذا الموقف في الغرب • وبقي المعجبون بتشيكوسلوفاكيا صامتين بالنسبة له · وفي نظر الغرب ، كانت تشيكوسلوفاكيا دولة ســعيدة ديمقراطية ، جزئت باستهتار بواســطة هتلر • وفي الحقيقة كانت دولة قوميات ، أوجدُها التشبيك الذين يمتلكون القدرة على المبادرة وأبقت عليها السلطة التشيكية . وما أن تحطم هــذا حتى تبعه حالة الانحلال ، تماما كما تبع انهيار مملكة هابسبورج الهزيمة في الحرب العالمية الأولى •

ولم يقبل السلوفاك بصفة خاصة ، كشركاء على قدم المساواة · كان القليل منهم يرغب في أن يختفى في الاندماج التسبيكوسلوفاكي الظاهرى · وأدى مطلب الحكم الذاتي للسلوفاك ، الى تذمر حتى خلال العشرين سنة من التاريخ التشبيكوسلوفاكي ، ثم ظهر على السطح بعد ميونخ · وناصر هتلر الحكم الذاتي السلوفاكي لكي يكيد المجر ، التي كانت سلوفاكيا مملوكة لهم أصلا · ولم تخلق الحركة بواسطته ، وانما اقتصر على مجرد انتهاز فرصتها ، كما فعل بالنمساويين الألمسان ، والسوديت الألمان · وكان سيرضيه الحكم الذاتي السلوفاكي من خلال دولة تشيكوسلوفاكية خاضعة · ولم يكن السلوفاك راضين · فانهم وقد تحرروا من رعبهم القديم من براج ، ازدادوا هياجا · وفي نهساية فبراير سنة ١٩٣٩ ( وان كان ذلك قد تم في أكتوبر السابق ) ، كانت تشيكوسلوفاكيا تتحطم · وقد لا يكون هناك الا قدر ضئيل من الاستقلال قد ترك لحكومة براج ، ومع ذلك كانوا لا يزالون يشعرون بالقوة الكافية قد ترك لحكومة براج ، ومع ذلك كانوا لا يزالون يشعرون بالقوة الكافية

 <sup>(</sup>۱) من هندرسون الى هاليفاكس ، ۱۸ فبراير سنة ۱۹۳۹ : المرجع السابق ؛
 رقم ۱۱۸ .

لأن يؤدبوا السلوفاك \_ وكان جديرا بهم أن يفعلوا هذا اذا ما كان على تشيكوسلوفاكيا أن يكتب لها البقاء وفي ٩ مارس أقيلت الحكومة السلوفاكية الذاتية ، واستعدت القوات التشيكية للدخول وومرة أخرى أخذ هتلر على غرة ، حلت عليه تلك الأزمة دون أن يتوقعها ولم يكن في قدرته أن يسمح للتشيك باستعادة كرامتهم المعطمة ومن ناحية أخرى ، فأنه اذا ما أصر على أن تبقى القوات التشيكية خارج سلوفاكيا فأن المجريين قد يدخلون ، كما كانوا ينوون أن يفعلوا في سيبتمبر فأن المجريين وبذلك تحول هتلر الآن ضد المجريين ، وطالما أن الجيش التشيكي لا يستطيع أن يدخل سلوفاكيا لكي يصدهم ، كان عليه أن يفعل ذلك ينفسه ٠

وعلى عجل اعترفت ألمانيا باستقلال السلوفاك ، وبذلك تكون قد وضعت النهاية لتشميكوسلوفاكياً • ما الذي كان سيحل ببقايا التشميك ؟ لم يكن هناك من يقودها • فبين كان قد استقال وغادر البلاد بعد ميونخ مباشرة · وكان خليفته هاشا Hacha محاميا متقدما في السن بلا تجارب سياسية ولم يكن في استطاعته من خلال عجزه ويأسه الا يلجأ الى الديكتاتور الألماني الكبير • وكما فعل سكوشنج من قبله طلب أن يقابل هتلر ، وحقق له طلبه · واستقبل في برلين بالمراسيم الواجبة نحو رئيس دولة ، ثم أعطيت له التعليمات الخاصة بتوقيع التنازل عن استقلال بلاده . كانت أى بادرة اباء تخمد بالتهديد بأن يتم هذا أو أن تقذف براج فورا بالقنابل • كانت هذه أكثر الخبطات العشهوائية في مرتجلات هتلر الكثيرة • وكما اعترف فيما بعد (١) ، كانت المطارات الألمانية محوطة بالضباب ولا تستطيع أي طائرة أن تغادر الأرض ولم يكن هاشـا في حاجة الي اقناع • لقـد وقع كما طلب منه ، وان أضمر القليل من الاستياء لأنه خدم كتابع ألماني وفي حتى نهاية الحرب • وفي ١٥ مارس أصبحت بوهيميا محمية ألمانية ٠ واحتلت القوات الألمانية الدولة ٠ وقضى هتل ليلة ١٥ مارس في براج \_ زيارتـ الوحيـدة الرسمية . ورأى كل العالم في هذا نقطة التجمع لحملة خطط لها منذ زمن طويل ١ انها في الحقيقة كانت المحصلة غير المرثية للتطورات في سلوفاكياً ، وكان هتلر يعمل ضسه المجريين أكثر ممياً كان يعمسل ضمه التشيك ٠ كذلك لم يكن هناك ما هو سييء أو متعمد في فرض الحماية على بوهيميا. كان هتلر والمفترض أنه ثوري ، يرتد ببساطة باقصي الاساليب

رجعية الى نعط القرون السالفة · فلقــد كانت برجيعيا دائما جزءا من الامبراطورية الرومانية المقدسة ، وكانت جزءا من الاتحاد الألماني فيما بين سنة ١٨١٥ وسنة ١٨٦٦ ، ثم ضمت بعد ذلك الى النمسا الألمانية حتى سنة ١٩١٨ · وكان الاستقلال ، وليس التبعية هو البدعة في التاريخ التشـيكي · وبطبيعة الحال جلبت حماية هتلر الاســتبداد لبوهيميا ـ البوليس السرى ، ورجال المخابرات ، ومعسكرات الاعتقال المركزية ، ولكن ليس بأكثر مما في ألمانيا نفسها · وكان هذا هو ما أثار الرأى العام في بريطانيا · لقــد كان سلوك هتلر المحلى ، وليست سياسته الخارجية ، هو الجريمة الحقيقية التي قذفت به ـ وبألمانيا ـ أخيرا الى الحضيض · ولم تكن تبدو هكذا في هذا الوقت · لقد خطا هتلر الخطوة الحاسمة في مستقبله عندما احتل براج · فلقد فعل ذلك دون خطة مرسومة ، ولم تعد عليه الا بفائدة قليلة · انه لم يتصرف الا عندما خطمت الأحداث بالفعل اتفاقية ميونخ من قبل · ولكن كل فرد خارج حطمت الأحداث بالفعل اتفاقية الآخرين ، يعتقدون أنه قد حطمها عمدا ·

وحتی موسولینی ، کان ساخطا ۰ واشتکی تشیانو فی ۱۵ مارس۰ « في كل مرة يحتل فيها هتلر بلدا يرسل لي رسالة » • كان يحلم بخلق جبهة معادية لألمانيا ، يكون أساسها المجر ويوغوسلافيا ٠ وفي المساء ، استعاد هدوءه : « اننا لا نستطيع تغيير سياستنا الآن · فاننا بعد لسنا عاهري سياسة » ، ومرة أخرى أعرب عن ولائه للمحور · وتلقى الفرنسييون الضربة الجديدة بلا شكوى • لقد أذعنوا في سيستمبر الماضي ، ولم يكن هناك ما يستطيعون عمله الآن ٠ وقال بونيه في بشاشة « ان الصدد المتجدد بين التشيك والسلوفاك لا يكشف الا عن اننا كدنا ندخل الحرب في الخريف الماضي لا لشيء الا لكي نعضد دولة لم يكن من الممكن وجودها » (١) وكان رد الفعل في بريطانيا أكثر حسما ــ فحتى ١٥ مارس كان الشعب الانجليزي لا يزال يحاول الاعتقاد أن ميونخ كانت نصرا للحكم ، وليسب اذعانا للقوة وبرعم انذارات وزارة الخارجية ، اعتقد الوزراء القياديون أن كل شيء كان على ما يرام • وفي ۱۰ مارس قال سير صامويل هور Samuel Hore لناخبيه أنعصرا ذهبيا يقترب ، فاعادة التسلح قد انتهت ، وأن تعاونا بين الدول الأوربية الكبرى « سوف يرفع مستويات المعيشة الى درجة عالية لم نكن قادرين أبدا من

<sup>(</sup>۱) من فيبس الى هاليفاكس ، ١٤ مارس سنة ١٩٣٩ : السياسة البريطانية الخارجية ، الجزء الثالث ، رابعا ، رقم ٢٣٤ .

قبل على أن نحاول بلوغها ، كذلك لم يهز اختلال براج فى البداية التفاؤل الرسمى ، فلقد أخبر هاليفاكس السفير الفرنسى « أن الميزة التعويضية الوحيدة التي أراها هى أنها أدت بالالتزام المربك بعض الشى للضمان الى نهاية طبيعية ، ذلك الالتزام الذى كنا نحن والفرنسيون نشترك فيله » (١) ، وأعلن تشمبرلن فى مجلس العموم أن نهلساية تشيكوسلوفاكيا « قد تكون أو لا تكون أمراً لا مفر منه » ، وشرح سير جون سيمون أنه كان من المستحيل الوفاء بضمان لدولة انتهت من الوجود ،

وتبع ذلك انفجاد كامن تحت السطح للرأى العام من ذلك النوع انذى لا يستطيع المؤرخ تتبعه في دقة ، لم يمثل احتسلال براج أى شيء جدید فی سیاسة هتل أو سلوكه \_ فلقهد استسلم الرئيس هاشه بسهولة أكثر من سكوشنج وبينر وبرغبة أكبر ، ومع ذلك فان الرأى العام البريطاني استثير • كما لم يستثيره ( ابتلاع ) النمسا أو التسليم بدون قيد أو شرط في ميونخ ٠ وافترض أن هنلر قد تجاوز الحدود ٠ ان كلمته أصبح غير موثوق فيها مرة أخرى ٠ وربما تكون التوقعات المبالغ فيها بعد ميونخ هي التي انتجت رد الفعل هذا ٠ ذلك لأن الناس افترضوا ، بلا أى دليل ، أن « السلام لعصرنا » كان يعنى أنه لن يكون هناك تغييرات أبعد في أوربا • ولربما كان هنــاك اعتقاد ، بلا أســـاس أيضًا ، أن اعادة التسلم البريطاني أصبح الآن أكثر كفاية ، ومرة أخرى أقلق الأمر « المربك » ضمان المحافظين ، وهو الأمر الذي افترضوا أنه كان يعنى شيئا حقيقيا • وبطريقة مستحيلة التحديد ، أصبح أولئك الذين أعطوا تحذيرات من هتلر ، يلقون آذانا صاغية حيث كان الناس ينكرونهم من قبل • وعمل المتنبئون بالهجوم من خلال المقدمات المنطقية المختلفة • ونظر البعض الى هتلر ، مشل تشرشل والأعضاء المعارضين لألمانيا في وزارة الخارجية ، باعتباره آخر المتحدثين عن العسكرية البروسية • وعزا الآخرون اليه الخطط الجديدة والضخمة التي أدعوا أنهم اكتشفوها بقراءة « كفاحي » في الأصل ( كان هتلر قيد منع نشره بالانجليزية ) • أما البعض الآخر ، وخاصة اليســـار ، فقد وصفوا الاشتراكية الوطنية على أساس الماركسية باعتبارها « المرحلة الأخيرة للعدوان الامبريالي » أو اعتقدوا أنّ هتلر لابد أن يتبع منهجا عدوانيا لـكي يرضى الرأسماليين الألمان • وكانت كراهية معاداة السامية هي الباعث

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى فيبس ، ۱۵ مارس سنة ١٩٣٩ : المرجع السبابق ، دتم ٢٨٠ .

للكثيرين ، وكانت الصداقة للتشيك أو البولنديين ذات أثر قليل ، وكان البعض يريد تحرير المانيا ، والآخرون يريدون هزيمتها ، أما ألوان العلاج فكانت متعددة : الأمن الجماعي ، العقوبات الاقتصادية ، زيادة الأسلحة البريطانية ، ولم تكن الاختلافات شميئا هاما فلقد قال كل و المتنبئين » ان هتلر لن يبقى راضيا أبدا : سوف يسمير من نصر الى آخر ، ولا يمكن ايقافه الا بالقوة أو بالتهديد بالقوة ، وسرعان ما نفذت أصواتهم مخترقة قشرة الريبة تماما مثلما يفلق الماء الحجر ، لقد بدا أنهم برهنوا على أنهم على صواب وأن د دعاة التهدئة ، خاطئون ، ولم يكن التغيير نهائيا أو حاسما ، كان لا يزال هناك أمل في استرضاء هتلر على أساس العزم على مقاومته ، تماما كما كان هناك في الماضي اتجاء للمقاومة تحت سطح القشرة الأولى للتهدئة ، ولكن منذ ان التزم دعاة التهدئة عانب الدفاع ، أصبح من السهل صرفهم عن عملهم وهم في دهشة من فشلهم ،

كان لتغير الرأى العام تأثيره على تشميرلن ـ تفاعل آخر لم يستطع المؤرخون اثباته \_ ربما قدم زعماء الحكومة تقارير حافلة بسوء الظن وهم في المقاعد الخليفة • وربما يكون هاليفاكس قد أنصت مرة أخرى لصوت الضمير في ساعات الليل • وربما لم يكن هناك شيء من الوضوح يمكن القطع به ، وانما مجرد متواليات ، تركة من الشكوك والحنق هزت ثقة تشميرلن السابقة • وبكيفية ما ، وفي مكان ما ، استقر في ذهنه أنه يجب أن يرد بشكل أكثر قوة على احتلال هتلر لبراج ٠ وفي ١٧ مارس استدعى نيفيل هندرسون من برلين ، ظاهريا للاستشارة ، واحتجاجا في حقيقة الأمر ٠ وفي ذات المساء خطب تشميرلن في برمنجهام ، وتساءل : « هل هذا هو الهجوم الأخير على دولة صغرى ، أم انه سيتبعه هجمات أخرى ؟ أهو في الحقيقة ، خطوة في اتجاه محاولة السيطرة على العالم بالقوة ؟ » انه لا يزال يبور اتفاقية ميونخ · لم يكن « في امكان أحد انقاذ تشميكوسملوفاكيا من الغزو والدمار » ، حتى بعد حرب ظافرة ، « اننا لم يكن في استطاعتنا مطلقا اعادة بياء تشيكوسلوفاكيا كما حددت في معاهدة فرساى • « كان لا يزال » غير مستعد أن يشغل تلك الدولة بارتباطات جديدة غير محددة تعمل تحت ظروف لا يمكن الآن التنبق بها ٠ ٥ ولكن تشميرلن استجاب أيضا الى النداء الذي جاء من زعماء الحزب ، ومن ضمير هاليفاكس ، أو من ضميره الخاص ٠ الله لن يضحي من أجل السلام ، « بالحريات التي تمتعنا بها مثات السنين » ، و « أية محاولة للسيطرة على العالم بالقوة هي التي يجب على الديمقراطيين

أن يقاوموها » • وظل التحذير نظريا • واستمر التحدى للسيطرة على العالم باديا لتشميرلن « لا يمكن تصديقه » ، وعلى كل فقد تم الاندار •

هنا كانت نقطة التحول في سياسة بريطانيا ١٠ انها لم تكن مقصودة على هذا النحو . دأى تشميرلن فيها تغييرا في التأكيد وليس تغييرا في الاتجاه • وفيما سبق كانت الحكومة البريطانية تحذر هتلر بشكل دائم سرا ، بينما كانت تتبع سياسة الترضية علنا • والآن حذروه علنا واستمروا في أسلوب الترضية سرا ، وعلنا في بعض الأحيان · لقد اعترفت يريطانيا بالسلطات الألمانية في بوهيميا ، وسلمهم بنك انجلترا أكثر من ٦ ملايين جنيه من الذهب التشيكي · وبذلك حدد هور موقف الحكومة البريطانية مستمدا العبرة من الماضي : « أن درس براج ليس معناه أن مجهودات أبعد مدى للسلام كأنت متمرة ، وأنما الأقرب إلى الصواب ، انها يدون قوة أكبر تساندها ، كانت المفاوضات والاتفاقيات مع هتلر غير ذات قيمة دائمة » (١) · لقد ظلت اتفاقية شاملة مع هتلر شغل الانجليز الشساغل ، ولقد وضعوا العقبات في طريقه عسى أن يستهويه استعداد أكبر للاتفاق للم يكن الوزراء البريطانيون يخفون الهزيمة في الحرب ، وان كانوا بطبيعة الحال يفزعون من الحرب في حد ذاتها • كانوا يفترضون أن موقف بريطانيا وفرنسا الدفاعي آمن بشمسكل مطلق ، وافترضموا أكثر من هذا ، أنه اذا خاضت انجلترا وفرنسما الحرب مع ألمانيا ، فانهم سينتصرون ، بل لقد افترضوا أن هتلر يسلم بهذا · أما ما كانوا يخشبونه ، ولهم بعض التبرير ، فهو أن هتلر ربما اعتمد على موقفهم جانبا ٠ وعلى هذا اتخذوا من الخطوات ما يبرهن على أنهم لن يفعلوا هذا ٠ وفرضت الخدمة العسكرية الاجبارية من نوع محدود في نهاية ابريل ، وبذلت الضمانات للدول المفترض تهديدها • ولم تكن الخطوات عملية أو كانت استعدادات فعالة لحرب عامة ، وانما كانت تحذيرات ، رسمت لتجنب مثل تلك الحرب . واشتكى الكثيرون من أن تلك الخطوات كان ينقصها صدق الاخلاص • وكان هذا متعمدا • وظل. الباب مفتوحاً للمفاوضات ، وكان الضغط يتوالى على هتلر لكي يدخل ، وجاهدت الحكومة البريطانية لتحفظ التوازن • وكما تزايدت التحذيرات ، كثرت الاغسراءات أيضا · يجب أن « يردع » هشلر ، ولا يجب أن « يستفن » •

كان ذلك هو النمط المثالي الذي حاولت السياسة البريطانية أن

<sup>(</sup>۱) تسلوود ، تسع سنوات عصيبة ، ص ۳۷۷ .

تتبعه • ومن الناحية العملية ، دفع البريطانيون بشكل أكبر بالأحداث وبشكل أقل بالتحكم فيها بأكثر مما رغبوا في التفكير فيه أو فيما صنعوه مؤخراً • وفور الاحتلال الألماني لبراج ، توقعوا ، دون الاستناد الى دليل ، تحركات ألمانية في مكان ما • واعتقد الفرنسيون أن هتلر سيؤيد مباسرة المطالب الايطالية في شمال أفريقيا ، واعتقد الانجليز انه قد يشن هجوما خاطفا على أسطولهم • فاستدارت آذانهم للاستماع الي اندارات أخرى • وسرعان ما جاء أحدها • ففي ١٦ مارس ظهر تيليا ، وزير رومانيا المفوض في لندن في أروقة وزارة الخارجية باخبار أن بلاده في خطر وشبيك • وعاد مرة أخرى في اليوم التالي وهو أكثر العاحا : أن القوات الألمانية قد تدخل رومانيا في أية لحظة ٠ كان الانذار غير صحيح • فقد أنكرته بشدة الحكومة الرومانية ووزير انجلترا المفوض في بوخارست • كانت رومانيا في حقيقة الأمر قد أجبرت على أن تدخل ضمن فلك الاقتصاد الألماني \_ ولكن بضغط التجارة الحارجية المرسومة ، وليس بتهديد الفرق العسكرية الألمانية • كان ابتكار شاخت بعقد عالفة ثنائية عن طريق بذل الضمانات السياسية مثل صيد حيوان ضخم بقطيع من كلاب الصيد ـ شيء لطيف ولكن غير فعال ٠ وربما كان تيليا يلعب لعبته من أجل قرض بريطاني عندما أثار التحذير. • وربما كان يشارك في سنوء الفهم البريطاني • وعلى كل ، فقد بلغ الوزراء الانجليز الانذار ، ورفضوا انكاره • وكان لابد أن يتم فورا عمل شيء كتظاهر ضد مزيد من زحف الألمان • وفي ١٩ مارس كتب تشممبرلن بنفسه مسودة بيان للأمن الجماعي، ودعيت الحكومات الفرنسية والسوفييتية والبولندية لتوقيعه ٠ كان لابه أن يتعهدوا « فورا باجراء مشاورات جماعية عند وجوب اتخاذ خطوات لبذل مقاومة موحدة ضد أي نشاط بشكل تهديدا للاستقلال السياسي لأية دولة أوربية » · وبرغم غموض عبارات الاقتراح وعدم وضوحه ، فقد تداخل في الواقع مع التهديد المفترض حدوثه لرومانيا ومن ثم مع اختيار الموقعين المقترحين ٠

وافق الفرنسيون فورا • فقد كانوا من قبل ملتزمين باستشارة بريطانيا في كل شيء تقريبا • واستشارات أبعد لن تضربهم ، بل على العكس ، سوف تهون من عبء تحالفهم مع رومانيا ، الذي كان لا يزال قائما نظريا • روافق الروس كذلك : انه الأمن الجماعي الذي دافعوا عنه دائما • ولكنهم كانوا مصممين على ألا يعرضوا لمقاومة ألمانيا وحدهم « فجبهة السلام » لابد أن تكون صلدة قيل أن ينضموا اليها • وعلى هذا أضافوا شرطا : لابد أن توقع فرنسا وبولندا أولا • ولم تكن فرنسا

عقبة • على أن « بك » كان يمثل اعتراضا ، وقد استخدمه • كان لايزال يهدف الى أن يوازن بين روسيا وألمانيا ، وسوف يجعله البيان مرتبطا بالمجانب الروسى • كان على استعداد لأن يوقع بيانا مباشرا مع بريطانيا • وكان يظن أن هذا سيقوى من قبضته على دانزج دون استفزاز سخط ألمانيا • وحرص على ألا يخبر الانجليز بأن المفاوضات مع ألمانيا كانت قد بلغت حد الفشل • بل على العكس ، كان مضمون كلامه أن موضوع دانزج سرعان ما سيستقر • ومرة أخرى أخذ البريطانيون جانب الحذر • كانوا يخشون من أن تنجذب بولندا الى ألمانيا ، كما حدث في سنة كانوا يخشون من أن تنجذب بولندا الى ألمانيا ، كما حدث في سنة حيويا • ففي استطاعتها وحدها أن تجعل التهديد بجبهة ثانية ، حقيقة • حيويا • ففي استطاعتها وحدها أن تجعل التهديد بجبهة ثانية ، حقيقة • انها كما وصفها بونيه بموافقة هاليفاكس في ٢١ مارس :

« كان شيئا مطلق الاهمية أن تنضم بولندا ، فالمساعدة الروسية لن تكون فمالة الا بزمالة بولنسدا ، فاذا اشستركت بولنسدا ، كان في استطاعة دوسيا تقديم مساعدة كبرى ، فإن لم تشترك ، فإن دوسسيا لى دعلى الا قدرا ضئيلا (1) » .

كان رأى بريطانيا في الجيش الأحمر لا يشرفه وقد بالغوا بلا تحريات ، في تقدير قوة البولنديين المقاتلة ـ « تلك الدولة العظمى الشبجاعة » على حد تعبير تشميرلن و ومما لا شك فيه أنهم ارتاحوا كذلك لعدم الاشتراك مع روسيا البلشفية ، ومن أن يحرزوا بديلا و وكتب تشميرلن في ٢٦ مارس « لابد لى أن أعترف بعدم الثقة في روسيا الى درجة لا حد لها وليس عندى أي ايمان بأية صورة من الصور في قدرتها على شن هجوم فعال ، حتى ولو توفرت لديها الرغبة ولست أثق في دوافعها ، التي تبدو لى على ارتباط ضئيل بأفكارنا عن الحرية ، وأن شغلها الشاغل هو جر أي فرد آخر من أذنيه » (٢) ولكن الجغرافيا على بساطتها كانت العامل الحاسم و كانت بولندا جارة لألمانيا ، أما روسيا فلم تكن و

ولم يفكر الانجليز في أنهم باختيارهم بولنسدا ، قد يففدون روسيا • وكان عند هاليفاكس ، بموهبته في رؤية الشيء بزاويتيه ، بعض الايحاء في هذا • لقد قال في ٢٢ مارس « انه لشيء سييء الحظ اذا

<sup>(</sup>۱) المحادثات بين هاليفاكس وبرنبه ، ٢١ مارس سنة ١٩٣٩ : سياسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، رابعا ، رقم ٥٨) .

<sup>(</sup>٢) تشهمبران ، تأليف فيلنج ، ص ٤٠٣ .

وصل بنا الأمر الان حدا يجعلنا نعمل كما لو أننا نعطى العكومة السروفييتية فكرة بأننا ندفعها الى اتخاذ جانب واحد » (١) · ولم تتخذ أية خطوات لازالة هذا الأثر · لم يكن فيها ما يظن بأنه ضرورى · كان الانجليز مقتنعين في صلابة بأن روسيا السوفييتية وألمانيا النازية أعداء لايمكن التوفيق بينهما · وعلى هذا فلم تكن هناك حاجة لدفع ثمن للصداقة السوفييتية · وكان من الممكن لموسكو أن تستجيب لأية ايماءة انجليزية عارضة · فاذا لم تفعل ، فلن تكون هناك خسارة ما · ان « الحياد الاحساني » من روسيا السوفييتية ، قد يكون بنفس مستوى فائدتها كاشتراكها في حرب \_ وأفضل في الحقيقة ، طالما أنها لن تزعج بولندا ورومانيا(٢) · ان « جبههة السلام » يمكن أن تكون أقوى ، وأكثر استقرارا وأكثر احتراما ، لو أن الاتحاد السوفيتي ظل خارجها · وعلى الية حال يمكن دعوته للاتحاد اذا ما وافق الآخرون ، وبالأخص بولندا .

وفي هذه الأثناء ، تبع ذلك انذار آخر ، كان يبدو أنه يوضع أن ألمانيا لم تكف عن مسيرتها • وجاء هذا الانذار من ميمل ، وميمل تقع في طرف الركن الشمالي الشرقي لبروسيا الشرقية وبالرغم من أن أغلبيتها من السكان الألمان مثل دانزج ، فقد ألحقت ، بطريقة شاذة بعض الشيء ، بليتوانيا بعد الحرب العالمية الأولى • وكان السكان يرغبون في العودة الى ألمانيا . وكان هتلر يقف حائلا دونهم ــ ربما مخططا لاســـتخدام ليتوانيا كحليف ضد بولندا ، أما الأكثر احتمالا فهو التلويح بها كتعويض لبولندا في حالة تحالف ألماني بولندى • وأثار الاحتلال الألماني لبراج شعب ميمل الى هياج أفلت معه الزمام ، ولم يعد هناك ما يوقفهم ، وفي ٢٢ مارس جاء وزير خارجية ليتوانيا الى برلين ، حيث وافق على تسليم ميمل فورا وفي ٢٣ مارس تمت عملية ضمها ، وزار هتلر ، بعد عودته من براج مباشرة ، المكان الجديد الذي حصل عليه . وقد سافر بطريق البحر ، وهي احدى رحلاته البحرية القليلة المسجلة . ولقد قيل له انه قد أصيب بدوار البحر ، وربما كان هذا هو الذي أعطاه سببا عمليا للاستياء من الممر البولندي • وبدا ضم ميمل وكأنه يتضمن خطة ألمانية تم نضجها على مدى طويل • وليس من الممكن العثور على مثل تلك الخطة في السجلات ٠ وظهر موضوع ميمل وكأنه انفجر من تلقاء نفسه ٠ وعلى

<sup>(</sup>١) المحادثات الانجليزية الفرنسية ، ٢٢ مارس ١٩٣٩ : سياسة بريطانيب الخارجية ، المجموعة الثالثة ، رابعا ، رقم ٤٨٤ .

<sup>(</sup>۲) من هاليفاكس الى كينارد ، ۲۷ مارس سنة ١٩٣٩ : المرجع السسابق ، وقم ٣٨٠ .

أيه حال فقد كان الغرض من ضمها ، اذا ما كان له غزض ، هو التحضير لعقد صفقة مع بولندا : فميمل قد تفهم على أنها عوض لدانزج · ومما لا شك فيه أنه كان هناك أيضا عنصر من التحذير : ان ما حدث في ميمل قد يحدث في دانزج أيضا · ولكن تلك النتائج لم تلق عناية جدية ، ولم تلعب ميمل أي دور في العلاقات الألمانية البولندية التالية ·

وفي هذا الوقت ، أضاف الضم الحاحا جديدا للسياسة البريطانية ، وبدا خلق « جبهة السلام » على الفور أمرا حيويا للانجليز ، وهنا تحول كل شيء الى بولندا · فاذا ما كان في الاستطاعة كسبهها ، فستكون « جبهة السلام » ثابتة الدعائم ، فأن هي ظلت خارجها فسيكون من الصعوبة ايجادها • ولم يفترض الانجليز أن بولندا نفسها كانت في خطر وشيك من المانيا • بل على العكس ، كانوا يخشون من أنها قد تختار الجانب الألماني ، وعلى الأخص وميمل ما ثلة أمام الأنظار · وكذلك ، لم يشعر البولنديون بأى خطر • وكانوا لا يزالون مقترحون أن يتبعوا ، واضعين ألمانيا في اعتبارهم ، دورا مستقلا وان كان مطابقاً لما فعلوه من قبل خلال أزمة ميونخ • كانوا ساخطين من أن هتلر قــد أنشــــا ســلوفاكيا دون استشـــارتهم ، ودون أن يقـدم لهم أية مكاسب . وأصروا على تأكيد مساواتهم · وفي ۲۱ مارس استدعى « ليبسكى » ريبنتروب واحتج على سلوك ألمانيا ازاء سلوفاكيا \_ الذي يمكن اعتباره كأنه ضربة ضد بولندا » • وكان ريبنتروب في موقف ضعيف وكان يعرفه • ولكي يحمى نفسه أعد بدوره الشكايات • فشكا من أن الصحف البولندية كانت تسلك سلوكا سيئا: « أن تجمدا تدريجيا في العلاقات الألمانية البولندية قد صار شيئا واضحا » يجب اعادة دانزج الى الريخ · ان هذا قد يربط بولندا بالجانب الألماني • وعندئذ يمكن أن يكون هناك ضمان الماني بالنسبة للممر ، ومعاهدة عدم اعتداء لمدة خمس وعشرين سنة ، و « سياسة مشتركة في أوكرانيا (١) · وذهب ليبسكي لكي يضع هذا العرض أمام « بك » • كان التعاون مع بولندا لا يزال أمل ألمانيا ، وكانت دانزج مجرد الضمان له · وقد اعتقد هتلر نفسه هذا · ، وفي ٢٥ مارس أصدر أمرا عسكريا:

« أن الفوهور لا يرغب في أن يحل موضوع دانزج بالقوة ٠ أنه لا يريد أن يدفع بولندا في دراعي الانجليز بهذا ١ أن امكانية احتلال

<sup>(</sup>۱) مذكرات ريبنتروب ، ۲۱ مارس سنة ۱۹۳۹ : سياسة المائيا الخارجية ، المجموعة الرابعة ، سادسا ، رقم ۲۱ .

دانزج عسكريا يمكن أن ينظر في أمره فقط اذا ما أعطى ليبسكى دليلا على أن الحكومة البولندية لا تستطيع تحقيق التنازل الاختياري عن دانزج لشعبها وان الحقيقة الواقعة قد تجعل الحل أسهل لهم (١) كان هدف عتلر هو التحالف مع بولندا وليس تحطيمها وكانت دانزج أولية منهكة اذا ما أريد ازاحتها عن الطريق ومثلما حدث في الماضى ابقاها « بك » في الطريق وطالما أن دانزج كانت تقف بين بولندا وألمانيا ، كان في استطاعته أن يتجنب العرض المربك لتحالف ألماني ، وهكذا على حد تفكيره ، يحفظ استقلال بولندا .

نجحت تقديرات «بك» ، وان لم تكن بالدقة كما كان يقصد · وفي ٢٦ مارس عاد ليبسكي الى برلين ، وأحضر معه رفضك حاسما للاذعان بالنسبة لدانزج ، وان لم يكن رفضا للتفاوض · وحتى تلك اللحظة كان كل شيء يسير في سرية ، بدون تلميح علني للتباعد الألماني البولندي ٠ والآن تكشف الأمر للعيان ٠ واستدعى «بك» الاحتياطي البولندي ، لكي يظهر تصميمه • وسميح هتلر للمرة الأولى للصحافة الألمانية أن تكتب عن الأقلية الألمانية في بولندا ، وذلك لكي يهون الأمور كما افترض • وثارت اشاعات عن تحركات للقوات الألمانية تجاه الحدود البولندية ، تماما مثلما كانت هناك اشاعات ممسائلة من قبسل عن تحركات المانية ضسسد تشيكوسلوفاكيا في ٢١ مايو سنة ١٩٣٨ . كانت تلك الاشاعات الجديدة - مثل السابقة \_ بلا أمماس • وكان يبدو أن البولنديين هم البادئون باثارتها • ومهما يكن من شيء فقد عاونهم في طريقهم بعض القادة الألمان . الذين أعلنوا بأنهم معارضون لهتلر • لقد « حذر » هؤلاء القادة الحكومة -البريطانية • بأى هدف ؟ ألكى تروع بريطانيا هتلر بتهديده بالحرب ؟ أم لكي تخدعه في حربه بأن تجعل البولنديين يتنازلون عن دانزج ؟ ربما كان ربطا بين الأمرين مع ميل نحو التاني ٠ وعلى أية حال فقد أوجز هؤلاء القادة ذلك لمراسل « الييوكرونكل » الذي كان قد أبعد لتوه عن ألمانيا ، وفي ٢٩ مارس أذاع هو بدوره التحذير في وزارة النارجية ٠ ووجد آذانا مخلصة • وبعد احتلال براج والانذار المزعوم لرومانيـــــا كان الانجليز مستعدين لتصديق أي شيء ٠ ولم يعيروا دانزج النفاتا ٠ لقه. ظنسوا أن بولندا نفسها كانت في خطر وشيك ، وأنها قابلة للاستسلام . ولم يأت أى اندار \_ وهذا أمر حقيقي \_ من السفير البريطاني في برلين • على أن

<sup>(</sup>۱) أمر عسكرى من الفوهرر ، ٢٥ مارس سنة ١٩٣٩ : المرجع السسابق ، دقم ٩٩ .

وزارة الخارجية كانت قد ضلت الطريق بواسطنه في ساسبات سابقة . أو هكذا تصورت ، والآن كانت تفضل تعارير الصحفيين · كان يبدو أن عملا سريعا أمر ضروري اذا ما أريد تقوية أعصاب البولنديين وانقساذ « جبهة السلام » ·

. وفي ٣٠ مارس كتب تشميرلن بيده مسودة تأكيد ضمان للحكومة البولندية :

« انه . . في حالة اتخاذ إى اجراء بهدد صراحة استقلالها ، والذي بشعر مه الحكومة البولندية بالتالى بأنها مضطرة للمقاومة بواسطة قواتها الوطنية ، فإن حكومة جلالة الملك والحكومة الفرنسية سوف تعنجانها كل العون الذي في وسعهما » .

وكان «بك» في تلك الأمسية يتشاور مع السفير البريطساني في كيفية انجاز اقتراحه الذي قدمه منذ أسبوع مضي عن اعلان تصريح عام ، عندما وصلت برقيته من لندن • وقرأ السفير تأكيد تشمبرلن • واقتنع به «بك» «بين نفضتين من رماد سيجارته» • نفضتان ، أم يجب أن يموت المشاة الانجليز من أجل دانزج · نفضتان ، ووقعت بولنسدا العظمى المزعومة ، والتي خلقت في سنة ١٩١٩ ، تفويض موتها • كان التأكيد بلا قيد أو شرط: وكان على البولنديين فقط أن يحكموا ما اذا كان يجب اعلانه • كان البريطانيون لايستطيعون الضغط طويلا على تنازلات من أجل دانزج ، وبالمستوى نفسه كانوا لا يستطيعون حث بولندا على التعساون مع روسيا السوفييتية • كانت ألمانيا وروسيا تعتبران في الغرب دولتين خطيرتين ، تحكمان حكما ديكتاتوريا ، وتستخدمان أقسى الوسائل · ومع ذلك فانه منذ تلك اللحظة توقف السلام على افتراض أن هتلر وستالين ربما یکونان أکش ادراکا وحذرا مما کان تشمبرلن ـ ان هتلر قد یستمر في قبـــول شروط في دانزج يعتبرها معظم الانجليز غير محتملة ، وأن ستالين سيكون مستعدا أن يتعاون على أساس شروط واضح فيها عدم المساواة • ولم تكن هذه الافتراضات قابلة التحقيق •

كان هناك افتراض آخر فى السياسة البريطانية: ان فرنسا ستسير بلا تذمر أينما اختار الانجليز أن يقودوها • لقد أبلغ تأكيد ٣٠ مارس بالفعل الى «بك» باسم فرنسسا تماما كما كان باسم انجلترا ، قبل أن يستشار الفرنسيون • ولم يكن لهم أى خيار غير القبول • بالرغم من الحنق الملاحظ ، فى رأيهم من أن بولندا لم تكن فى خطر وشيك سوكان لهم عذرهم فى أن يبدوا متبرمين • فلم يكن لدى البريطانيين أية وسائل

عملية للوفاء بتأكيدهم ، كان تصريحا من الكلمات فقط · وبترجمته الى أسس عملية ، يمكن فقط أن يكون وعدا بريطانيا بأن الفرنسيين لن يتراجعوا عن تحالفهم مع بولندا ، كما فعلوا كذلك مع تشيكوسلوفاكيا · ومع ذلك كان لدى الفرنسيين معلومات ثابتة جعلتهم يشكون فى القوة المقاتلة للجيش البولندى ، وكان عليهم التزام أدبى ضئيل بالنسببة لبولندا ، وذلك عقب الدور الذى لحبته ضد تشيكوسلوفاكيا · وحسمت نفضتا رماد «بك» هذا الموضوع أيضا · وفى سبتمبر سنة ١٩٣٩ كان على فرنسا أن تحارب من أجل شبح عظمتها السابقة عندما ضمحت بالجوهر في ميونخ السنة السابقة .

وسرعان ما تردي الانجليز في الشقوق التي أحدثوها بصورة أكثر مما قدروها : فلم يكن هناك شرط بأن يكون البولنديون في دانزج ، ولا وعد من بولندا بتأييد لرومانيا ، ولا أمل بأن تتعاون بولندا مع روسيا السوفييتية · وصمموا على علاج تلك الفجوات عندما جاء «بك» الى لندن في الأيام الأولى من أبريل · وخابت آمالهم · لقد وقف «بك» أمام هتلر دون أن يجفل ، ولم يكن قابلا لأن تحركه الحوافز الرقيقة من تشمير لن وهاليفاكس · وبكبريائه في « القوة الكبرى » المعتادة ، كان مهيئا أن يقلب الضمان البريطاني ذا الجانب الواحد الى حلف مساعدة متبادلة ــ « الأساس الوحيد الذي تقبله أي دولة لها احترامها الذاتي » • والا فانه متشبث برأيه في عناد ٠ انه « لم يلاحظ بوادر نشاط عسكري خطير من جانب المانيــا » ، « ولم تجر أية مفاوضات » حول دانزج ، « ولم تنــكر الحكومة الالمانية الحقوق البولندية في دانزج ، وقد أيدتها أخيرا » ، « واذا ما كان عليه أن يساير ما يقوله الألمان أنفسهم ، فانه يقول ان أهم قضية هي مسألة المستعمرات ، • وبذلك فانه يكون من السماحة كما هو مفهوم ضمنا حتى ليظهر بولندا وكأنها كانت تمنح جميلا لبريطانيا بالموافقة على حلف • ولكنه أصر على أن يكون التحالف مقصورًا بين الاثنين ، وتلاشت « جبهة السلام » والأمن الجماعي من فوق المسرح • ومد الاتفــاق بحيث يشمل رومانيا كان شيئا خطيرا جدا ٠ ان هذا قد يدفع المجر بين يدى المانيا ، و « في حالة نزاع بين بولندا وألمانيا ، فان المسماعدة التي قد تتوقّعها بولندا من رومانيا ستكون ضئيلة بحيث يمكن تجاهلها ، • وكان « بك » أكثر حزما ضد أي ارتباط بروسيا السوفييتية · ، لقد كان هناك ضيئان يستحيل على بولندا أن تفعلهما ، بمعنى أن تجعل سياستها معتمدة على أى من برلين أو موسكو ٠٠٠ ان أى حلف بمساعدات متبادلة بين بولندا وروسيا السوفييتية سييؤدى الى رد فعل عدائى سريع من براين ومن المحتمل أن يعجل ، بنشوب نزاع ، • ان البريطانيبن يستطيعون التفاوض مع روسيا السوفييتية اذا ما رغبوا فى ذلك ، بل يستطيعون أن يتعهدوا بالتزامات تجاهها • « ان تلك الالتزامات لن تشمل بأية حال الالتزامات المتكفل بها من قبل بولندا » (١) •

قبل تشمبرلن وهاليفاكس هذه المهارة الفنية بلا احتجاج تقريبا ٠ ولم تلق أقوال «بك» شيئا من النقد المريب الذي لقيته مثيلاتها من أقوال دلادييه ٠ ولم تكن هناك أية محاولة للاستقصاء عن قوة بولندا أو مناقشة مزايا المصالحة ٠ لقد عجل انذار ٣٠ مارس المزيف الحكومة البريطانية على بذل الضمان لبولندا · والآن يستطيع «بك» أن يملي شروطه ، وأن يجني ثمارها الكاملة · ولم تنضم بولندا « لجبهة السلام » · ولم يكن هناك وعد بتأیید بولندی لرومانیا ، کما کان هناك في الواقع اعتراض بولندي على علاقات أوثق بروسيا السوفييتية • ولم يترك المجال للبريط انيين لفتح أية تغرة للتوسط في موضوع دانزج • وكان على التحالف الأنجلو\_ بولندى أن يظل مهمة معزولة ، بلا أي شركاء فيما عدا فرنسا دون تطابق عام · لم يصدق «بك» أن بولندا مهددة من المانيا ، كان يريد ببساطة أن يقوى موقفه المساوم في دانزج . ولم تكن دانزج تعنى الانجليز في شيء ، وحتى ان اهتموا فانما تعاطفا مع القضية الالمانية · كانوا ينـــوون فقط اظهار بعض الحركات الغامضة والكريمة لتخفيف حدة التقدم الألماني • والمنفذ الوحيد الذي ترك لهم هو أن التحالف الأنجلو \_ بولنــدي ظل موقوتا \_ فما زالت الاتفاقية الرسمية في حاجة الى اقرارها ، وكذلك الرغبة التي أبديت من أن ينضم اليها الآخرون بمسما في ذلك روسيا المسوفييتية ٠ ولكن المنفذ لم يكن له وجود حقيقي ، اذ كان في استطاعة « بك » أن يبقيه مغلقا حسب ارادته · ولم تقع الحكومة البريطانية بضمانها لبولندا في الفخ بهذا القدر الكبير الذي حدث لها بعلاقاتها السابقة مع تشيكوسلوفاكيا ٠ فلقد فرضوا عليها التنازلات ، كما فشلوا في الوفاء بتعهداتهم ازاءها • ولم يكن في استطاعتهم أن يتراجعوا عن كلمتهم مرة ثانية ، وذلك اذا ما أرادوا أن يحتفظوا بأى احترام في العـــالم أو مع شعبهم • كانت فرصة النجاح في الحرب قليلة الاحتمسال ، كما كانت القضية الألمانية حول دانزج أقوى مما كانت عليه مع السوديت الألمان • ولم يكن هناك جدوى من كل هذا • فلقد فرضت المقاومة على الحكومة البريطانية · وجنى «بك» حيث بذر بينز ·

<sup>(</sup>۱) المحادثات البريطانية مع بك ، من } الى ٦ ابريل سنة ١٩٣٩ : سياسة بريطانيا المخارجية ، المجموعة الثالثة ، خامسا ، ارقام ١ ، ٢ ، ١٠ .



## الفصيل العاشد حرب الأعصاب

كان التحالف الأنجلو ــ بولندى حدثًا ثوريًا في الشئون الدولية . وكان الانجليز قد دخلوا بالتزامهم بمرحلة السلام الأولى بالقيام بدورهم كدولة قارية كبرى منذ ثلاث سنوات فقط ، عندما عقدوا محالفتهم مع فرنساً • وبعد ذلك ركزوا على أنها يجب أن تكون ائتلافية ومقصورة في حسم على الغرض الدفاعي في أوربا الغربية • والآن غاصوا في تحالف مع دولة تقع هناك بعيدا في أوربا الشرقية ، ودولة اعتبرت ، حتى اليوم السابق للتحالف لا تستحق ، عظام مقاتل بريطــــاني واحد · ودارت سياسة الدول الأخرى حول تلك الحقيقة الجديدة المذهلة . وكان الالمان يخططون بهدف حل التحالف الأنجلو \_ بولندى ، والروس يرمون الى استغلاله . وكان كل من الفرنسيين والايطاليين يخسون توريطاته لهم وبحثوا \_ بلا طائل \_ عن طريق للهروب • كانت أوربا تطن بالنشاط الديبلوماسي ، وكانت لندن محوره ، لقد جعلت السياسة البريطانية دانزج ، دون تخطيط ، هي قضية المصير لسنة ١٩٣٩ ، تماما كما أظهرت بعمد أكبر موضوع السوديت الألمان ، باعتباره الموضوع الحاسم في سنة ١٩٣٨ · ولكن بهذا الاختلاف · لقد أثير موضوع السوديت الألمان بواسطة التشميك والفرنسيين • وكانوا هم الذين يضغطون لايجاد تنازلات ، أو مواجهة خطر الحرب • أما في سنة ١٩٣٩ فقد كان الانجليز أنفسهم في المشكلة ، مواجهين بالاختيار بين المقاومة أو التراضي • وفضـــل الوذراء البريطانيون الوضع الثاني ٠ لقد كانوا ما زالوا هم رجال السلام الذين طر موا لاتفاقية ميونخ ٠ وكانوا لا يزالون يكرهون منظر الحرب، ولا يزالون يأملون في أن يجدوا مخرجا بوسائل المفاوضـــات • وأكثر من هذا ، وباشتداد الضغط الياباني في الشرق الأقصى ، تزايدت الرغبة لديهم في أن يديروا ظهورهم الى أوربا • وبجانب هذا ، وبأخذهم موقفاً من دانزج ، كانوا يقفون على أرض ضعيفة بشكل غريب • كانت دانزج أكثر شكايات

ألمانيا تبريرا: مدينة مقتصرة على السكان الألمان ترغب علنا في العودة الى الريخ والتي لم يستطع هتلر نفسه أن يكبحها الا بالقوة • وكان الحل كذلك يبدو سهلا بصورة غريبة • لم يكل هاليفاكس أبدا من اقتراح أن دانزج لابد أن تعود الى السيادة الالمانية ، مع حماية للتجارة البولندية •

وكان هتلر يريد هذا أيضب ا لم يكن تحطيم بولندا جزءا في مشروعه الأصلي • بل على العكس كان يرغب في حل موضوع دانزج لكي تستطيع ألمانيا وبولندا أن تبقيا على علاقات طيبة • أكان العناد البولندي اذن الشيء الوحيد الذي حال بين أوربا وبين نتيجة سلمية ؟ اطلاقا • ففيما سبق كان يمكن أن تستقر دانزج دون أن يتضمن ذلك أى اضطراب في العلاقات الدولية • ولكنها الآن صارت رمزا لاسمستقلال بولنسما ، ثم بالتحالف الأنجلو \_ بولندى رمزا للاستقلال الانجليزي بالمثل . يولم يعد هتلر بعد يرغب في مجرد الوفاء بالطموح الوطني الألماني أو ارضاء سكان دانزج ٠ كان يهدف الى أن يظهر أنه فرض ارادته على الانجليز والبولنديين وكان عليهم ، عندثذ ، بدورهم أن ينكروا عليه هذه السيطرة • كانت كل الأطراف تهدف الى تسوية بالمفاوضات ، ولكن ليس الا بعد انتصار في حرب للأعصاب ، كان هناك بطبيعة الحال تفسير متبادل ، ودبما كانت بعض الأطراف أو كلها مدفوعة عمدا للحرب • ومن الصعوبة وجود فرد واحد يستطيع أن يصدق هذا بالنسبة لبولندا • وهناك القليل ، حتى في ألمانيا ، من يعتقد الآن أن الانجليز كانوا يخططون « تطويق ، المانيا لغرض « عبودية » فرساى مرة أخرى · ومع ذلك فهناك الكثيرون ممن يعتقدون أن هتلر كان « أتيلا ، جديدا ، يحب الهدم لذاته ، وعلى ذلك انكب على الحرب دون التفكير في السياسة • وليس هنـــاك أية مناقشات للرد على مثل تلك المعطيات • كان هتلر رجلا غير عادى ، وهم أيضا قد يكونون صادقين ، ولكن سياسته كانت قادرة على التفسيرات المنطقية ، وعلى تلك المقولات يبنى التاريخ • ان الهروب الى اللامنطق هو الأسهل بلا شك · ان اللوم بالنسبة للحرب يمكن أن يلقى على «فوضوية هتلر، بدلا من أن يلقى على أخطاء وألوان فشل الساسة الأوربيين ــ الأخطاء والوان الفشيل التي يشاركهم فيها الرأى العام عنسيدهم • أن الأخطاء الانسانية ، تعمل عادة أكثر في تشكيل التاريخ ممسا تعمله الشرور الانسانية • وعلى أية حال فان هذه معطية منافسة تستحق التطوير ، ولو حتى باعتبارها تمرينا أكاديميا • وبطبيعة الحال لعبت طبيعة هتلر وعاداته دورها . كان سهلا له أن يهدد ، وصعبا عليه أن يسترضى . أن هذا بعيد جدا عن القول بأنه كان يتنبأ بالسيطرة الأوربية التي كان يبدو

أنه أنجزها في سنة ١٩٤٢ أو أنه كان يخطط لها عمدا • ان كل الساسة يهدفون الى الكسب • وكثيرا ما يدهشهم حجم المكاسب •

لقد أوجدت الأسباب المنطقية لدفع ألمانيا عمدا للحرب في سنة ١٩٣٩ • وكان الاقتصاد واحدا منها ، مقولة أخرى ، وهي هذه المرة من النوع الماركسي الفج ٠ ان النهضة الصناعية ، كما ارتثى ، أظهرت ألمانيا في أزمة فائض انتاج • وفي مواجهة الحواجز الجمركية للدول السكبري الأخرى ، كان عليها أن تغزو أسسمواقا جديدة أو تنفجر ، وليس هذا الا شاهدا ضنيلا على هـذه المعطية · كانت مشكلة المانيا هي تضخم القروض، وليس فائض الانتاج ، كما حذر شاخت من قبل عندما استقالُ في سمنة ١٩٣٨ • كان هناك فائض من الأوراق النقدية الحكومية ولا توجد قوة انتاجية كافية لامتصاصها · كان الانتاج « يساق بالسـوط ، ، ولا يخنق بافراطه الذاتي • وعندما جاءت الحرب ، كانت فتوحات المانيا ــ البعيدة عن أن تكون أسواقا للامداد ــ مستغلة بشراهة لآلة الحرب • كان لكل دولة تابعة ـ فيما عدا المجر ـ ميزان مدفوعات كبر في برلين في نهاية الحرب ... ومعنى هذا أن الألمان قد أخذوا الكثير وصدروا القليل. وحتى مع هذا ، خفض انتاج الأسلحة الألماني في سنة ١٩٤٠ ومرة أخرى في سنة ١٩٤١ ، كان الضغط شديدا · ومن ثم فان الحجة الاقتصادية تساق ضد الحرب وليس في صالحها • أو ، على أحسن الفروض ، كان الدليل استهلاكا محليا ذاتيا • كانت المانيا تحتاج الى مكاسب الحرب ، لكم تجعل الحرب أكثر نجاحا •

ان الأسلحة الالمانية في حد ذاتها تعطى سببا ثانيا ممكنا عن سبب اندفاع المانيا للحرب • كانت المانيا قد حققت سبقا على الدول الآخرى ، وكان هذا السبق يضيع تدريجيا • وقد استخدم هتلر نفسه هذه الحجة ولكن في صيف سنة ١٩٣٩ فقط عندما كان قد أقحم في الحرب ، ولم تكن بأكثر جدية من حجته من أنه كان يريد أن يخلص من الحرب لسكى يكرس نفسه للخلق الفني • وكان قد أكد من قبل ، بصدق أكثر ، أن رجحان كفة ألمانيا ستبلغ قمتها بين ١٩٤٣ ، ١٩٤٥ ، ومثل كل تلك الأرقام كانت هذه تعنى « هذه السنة ، السنة التالية ، ذات يوم ٠٠٠ » • وكان أفضل القادة الألمان المؤهلين للحكم ، قد جادلوا باصرار ضد الحرب في المضر على أسس فنية ، وكلما ازدادت كفايتهم ، ازدادت معارضتهم • ولم ينكر هتلر دعواهم ، ورفضها باعتبارها غير ملائمة • كان ينوى أن ينجح بدون حرب ، أو على أية حال بحرب اسمية لدرجة

لا يمكن تمييزها عن الدبلوماسية • لم يكن يهدف الي حرب كبري ، ومن ثم فلم يكن يهم أن ألمانيا لم تكن مجهزة لحوض مثل هذه الحرب ، لقد نبذ هتلر عمدا «اعادة التسلح الجذرى» الذى فرض عليه بواسطة مستشاريه الفنيين • ولم يستهوه الاستعداد لحرب طويلة ضد الدول الكبرى • واختار بدلا منها « اعادة التسلح بالعرض » - جيشا لخط الجبهة بدون احتياطي، مجهزة لكسب حرب للأعصاب \_ الحرب الوحيدة التي كان يفهمها ويحبها . ولم تكن مهيأة لغزو أوربا • وكانت انجلترا وفرنسا قد أصبحتا آمنتين من قبل من وجهة النظر الدفاعية المحضة • وبمرور السنين كان من المكن أن يكونوا أكثر أمنا • ولكن فرصة ألمانيا المواتية لتوجيه ضربة مباشرة ظلت باقية • وكان من الممكن ألا يفقد شيء بمرور الوقت ، ودبلوماسيا ، كان من الممكن كسب الكثير • وبأخذ الأسلحة الألمانية في الاعتبار فاننا نبعد عن الجوانب النفسية الغسامضة لهتلر · ونجد اجابة « في دائرة الحقيقة » · والاجابة واضحة · ان حالة التسلح الألماني في سنة ١٩٣٩ تعطى البرهان الحاسم على أن هتلر لم يكن يفكر في حرب شاملة ، ولم یکن بشکل محتمل ینوی الحرب کلیة .

ولكن يظل هناك سبب أكثر عمقا وهو لماذا جدت ألمانيا في طلب الحرب سنة ١٩٣٩ ٠ كان الميزان العالمي يتحرك ضد ألمانيا لا بالشكل الكبير في الخطة السريعة في التسلح وانها ضد ما لديها من احتياطيات في القوة الاقتصادية • كانت ألمانيا دولة أعظم اقتصاديا من كل من انجلترا أو فرنسا \_ وأعظم قلبلا منهما اذا ما ضمتا معا ٠ وكانت بريطانيا مازالت تحتل مركزها كدولة عظمى ، وكانت فرنسا تحتل بصعوبة مركزا على حافة الدرجة الثانية • وكان هذا التوازن يناسب تماما صالح ألمانيا • وكانت الصورة مختلفة عندما وضع باقى العالم في الاعتبار • فالولايات المتحدة كانت ذات موارد اقتصادية أعظم من الثلاث الدول الأوربيسة الكبرى مجتمعة ، وكان سبقها يتزايد بمرور السنين . وربما كان من المعقول لو أن هتلر قد خطط لتوحيد أوربا ضد « الخطر الأمريكي » • ولكنه لم يفعل ذلك • ولسبب غامض ، ربما بسبب جهل النمساوي المحصور داخل أرضه ، لم يقم وزنا مطلقا للولايات المتحدة بصورة جدية، سواء من النواحى الاقتصادية أو السياسية • كان يفترض أنها ، مثل الدول الغربية ، تعفنت من الديمقراطية ، وزادت تحسيذيرات روزفلت الأدبية من استخفافه • وكان يبدو غير معقول بالنسبة له أن تترجم تلك التحذيرات في يوم ما الى قوة مادية ، ولم تكن لديه أية فكرة بأنه كان يصنع عدوا هائلا لألمانيا عندما أعلن الحرب على الولايات المتحسدة في ديسمبر سنة ١٩٤١ ·

وفي الجانب الآخر ، أذهل التقدم الاقتصادي لروسيا السوفييتية هتلر ٠ كان في الواقع مثيرا للدهشة ٠ فخلال السينوات العشر بين ١٩٢٩ و١٩٣٩ وفي حين زاد الانتاج الصناعي لألمانيا بنسبة ٢٧ ٪، ولانجلترا بنسبة ١٧٪ ، زاد في روسيا السوفييتية بنسبة ٤٠٠٪ ، وكان التقدم في بدايته فقط وفي سنة ١٩٣٨ كانت روسيا السوفييتية الدولة الصناعية الثانية في العالم ، في المرتبة بعد الولايات المتحدة مباشرة . وكان لا يزال الشوط أمامها طويلا : فشعبها كان لايزال يعاني الفاقة ، وكانت مواردها قد استغلت بالكاد • ولكن لم يكن لدى ألمانيا متسع من الوقت اذا ما كان عليها أن تهرب من أن تكون في الظلال ، وقليل أيضا اذا ما رغبت في الاستيلاء على أوكرانيا السوفييتية • وهنا أيضا كان . منالمعقول لهتلر لو أنه خطط لحرب كبرى ضد روسيا السوفييتية. ولكن ، وبالرغم من أنه كان يتكلم كثيرًا عن مثل تلك الحرب ، فأنه لم يخطط لها ٠ لم توضع خطة التسلم الألماني لمثل تلك الحرب · فاعادة التسلم الذي أقامه بالعرض كان الغرض منه تدعيم حرب دبلوماسية للأعصاب ، وحتى اعادة التسلح الذي أراده القادة الألمان أن يكون جذريا كان من الممكن أن يهيىء ألمانيا لحرب طويلة المدى بن الانهاك في الجبهة الغربية كالتي تم القتال فيها خلال الحرب العالمية الأولى • كان على الألمان أن يرتجلوا بشراسة عندما ذهبوا الى الحرب ضد روسيا السوفييتية في يونيو سنة ١٩٤١ ، وفشىلوا الى حد كبير في تحقيق نصر سريع حاسم هناك لأنهم أهملوا كلية تجهيز عنصر النقل لحرب بهذه الطبيعة • ومن الصعب في النهاية الاخبار عما اذا كان هتلر أخذ مشروع الحرب ضد روسيا السوفييتية بصـــودة جدية ، أو عما اذا كانت هذه رؤية جذابة كان يأمل أن ينوم مغناطيسيا بها الساسة الغربيين • فان كان أخذها بجدية ، فان ذلك يجعسل حرب سنة ١٩٣٩ الفعلية ـ ليست حربا ضد روسيا السوفييتية ، وانما حرب ضد الدول الكبرى الغربية ، وبالمانيا وروسيا السوفييتية في منتصف الطريق تجاه تحالف ـ ليس له تفسير من أى وقت مضى ٠ أو بمعنى أصح فان التفسير البسيط القديم يؤكد نفسه • كانت حرب سنة ١٩٣٩، بعيدًا عن أن تكون متعمدة ، غلطة ، ونتيجة الأخطاء الدبلوماسية التي يقع وزرها على الجانبين •

ان هتلر أعار موضوع الديبلوهاسية في الفترة بين أبريل وأغسطس

سنة ١٩٣٩ القليل من اهتمامه • وكما في مناسبات سابقة ، كان راضيا بأن يحضر وينتظر ، واثقا من أن العقبات سوف تتحطم بطريقة ما من أمامه • كان مثل الأزمة التشبيكية ماثلا دائما في ذهنه • فهنساك ووجه بجيش تشيكي قوى وبحلف ظاهر القوة بين فرنسا وتشيكوسلوفاكيا ٠ وفي النهاية أذعنت فرنسا ، والتشيك أيضا • وقد يكون الأمر كذلك مع بولندا · وقال عن الساسة الغربيين : « أن خصومنا مخلوقات بائسة ( دیدان صغیرة ) · لقد رأیتهم فی میونخ » · لم یعد یتعب نفسه طویلا بالنسبة لفرنسا • كان يعرف أنهم سيذهبون أينما يقودهم الانجليز ، بالرغم من أنهم كانوا يعملون كفرملة في الطريق الى الحرب • وفي هذا الوقت كان على الانجليز أن يقرروا بصورة أكثر مباشرة ، وتوقع منهم أن يقرروا الاذعان • هل توقع كذلك أن يذعن البولنديون بدون حرب ؟ كان الرد على ذلك أصعب ٠ وفي ٣ أبريل أعلنت القوات المسلحة بأن تكون مستعدة لمهاجمة بولندا في أي وقت بعد ١ سبتمبر ، بتأكيد مع ذلك بأن هذا سبيحدث فقط اذا ما عزلت بولندا ـ تأكيد ردده هتلر بصورة أكثر وحشية في ٢٣ مايو ٠ ولكن هذه الاستعدادات كانت ضرورية سواء خطط هتلر أن يشق طريقه بالحسرب أو التهديدات • لم يقولوا لنا شيئا عن نواياه الحقيقية ، ومن المحتمل أنه نفسه لم يكن قد قررها • وكانت حرب الأعصاب كافية لأن تستمر • وهنا ألقى هتلر بتهديده صراحة • ففي ٢٨ أبريل أنكر كلا من معاهدة عدم الاعتداء لسنة ١٩٣٤ مع بولندا ، والاتفاق البحري الأنجلو ــ ألماني سنة ١٩٣٥ · وفي اليوم نفسه خاطب الريخستاغ ٠ وتلا عروضه لبولندا ، وشهر بالاثارة البولنسدية ٠ كان الألمان يرغبون في انهاء موضوع دانزج بالمفاوضات الحرة ، ورد البولنديون بالاستناد الى القوة • كان مستعدا لأن يعقد اتفاقاً جديدًا ، ولكن فقط اذا ما غير البولنديون مسلكهم ـ بمعنى ، اذا ما أذعنوا بالنسسبة لدانزج وتخلوا عن تحالفهم مع بريطانيا • وتكلم عن البريطانيين بأحكام مختلفة تماماً : أثنى على الامبراطورية البريطانية باعتبارها « عاملا فوق كل تقدير كقيمة لكل الحياة البشرية الاقتصادية والثقافية ، و نبذ فكرة تحطيمها باعتبارها « ليست الا فيضا من طيش بشرى للتدمر » ، وتطلع بحماس للأمام نحو اتفاق جديد عندما يثوب الانجليز الى رشدهم • وهنا أيضا كان الثمن هو الشيء نفسه : التنازل عن دانزج والتخلي عن التحالف مع بولندا • وبعد أن فرغ من وضع شروطه ، انسحب في هدوء • كان بعيدا عن متناول السفراء ، وكان ريبنتروب كذلك تقريبا • ولم يعد هناك

تعامل دبلوماسي بعد ذلك مع بولندا قبل نشوب الحرب ، ولا تمثيل مباشر مع بريطانيا حتى منتصف أغسطس ·

وبقى القرار على هذا معلقاً ببريطانياً ، أو أنه قد أملي عليهم بمعنى أصبح عن طريق الحلف الأنجلو ــ بولندى • ولم يكونوا يستطيعون الهروب منه حتى اذا أرادوا ٠ لم يكونوا فحسب سجناء رأيهم العام ٠ وانمــــا اعترفوا بأنهم ، بالتقهقر عنه ، فانهم سيرتدون فحسب الى المتاعب التي كانوا فيها سابقا • وكانوا مستعدين ، بل شغوفين ، لأن يتنازلوا بالنسبة لدانزج ، ولكن على شرط أن يستقر هتلر على السلام وهو لن يكون راضيا الا بالاستيلاء على دانزج بدون شروط · وعلى أية حال فان البولنديين رفضوا أن يتنازلوا عن شبر واحد · واكتشف الانجليز مؤخرا أن «بك» كان « أقرب الى أن يكون غير صريح » بالنسبة لدانزج ، لقد أعطاهم الاحساس بأنه ليست هناك مشكلة عاجلة عندما كان هتائر في الحقيقسة يضغط بشروطه بالفعل · واستعملوا هذا كعذر طالبوا «بك» بموجبه أن يستخدم أسلوبا أفضل في اعلامهم مستقبلا ، وأضافوا تذكرة بأن الضمان لن يأخذ شكله العملي الا اذا ما قررت الحكومة البولندية أن تقوم بالمقاومة في حالة ما اذا هدر الاستقلال البولندي (صراحة) (١) • وفي هذا ايماءة حذره بأن بريطانيا ليست مستعدة للتمسك « بالوضع القائم » في دانزج · وكان «بك» غير آسف : « لن تنشب حالة حرب فيما يختص بمسألة دانزج ما لم يستخدم الألمان أسلوب القوة هناك ، (٢) - انها ليست وجهة نظر متفائلة من الزاوية البريطانية • لم يجرؤ أي من الطرفين أن يناقش مشكلة دانزج مناقشة مفتوحة خشية أن تقوم معركة ، وعلى ذلك لم يناقشوا شيئًا ، بأمل أن يسلك كل سبيله في اللحظة الحاسمة · ولم يتم التحـــالف الرسمي ، الذي لاحت بوادره في أبريل ، الا في ٢٥ أغسطس •

وبطرق أقل صراحة ، عمل الانجليز كل ما في وسعهم على كبح جماح البولنديين • ففي محادثات القيادة التي قامت بين الدولتين ، لم يكشف البريطانيون عن شيء ، ولكن لم يكن هناك ما يكشفون عنه • وكان من الواضع أنه لا يمكن أن يطمع البولنديون في مساعدة عسكرية مباشرة ،

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى كينارد ، ٣ مايو سسنة ١٩٣٩ : سياسسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، خامسا ، رقم ٣٤٦ ١٠

 <sup>(</sup>۲) من كينارد إلى هاليفاكس ، ٤ مايو سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق ،
 وهم ٣٥٥ .

البريطانيون عنادا بصورة غريبة ٠ فقد طلب البولنديون قرضا بستين مليون جنيه نقدا ٠ وأجاب الانجليز في أول الأمر بأنه ليس لديهم نقد ، وأنهم يستطيعون فقط أن يقدموا سندات ، وأصروا على أن السندات يجب أن تنفق في بريطانيا ، وأخيرا وبعـــد أن خفضوا الرقــم الى ٨ مـــلايين . أوضحوا بأنه طالما أن مصانع الأسلحة الانجليزية مسسغولة الى أفصى طاقتها ، فانه لا يمكن استعمال السندات بأية حال ٠ ولم يصرف أي سند حتى لحظة اندلاع الحرب ، ولم ترسل قنبلة واحدة أو بندقية بريطانيــة الى بولندا ٠ ومن غير المعقول أن البـــولنديين قد تمت تهـدئتهم بسرح هاليفاكس : « في حالة حدوث الحرب ، فان من أقوى الأسلحة التي يجب أن تكون في يد بريطانيا قوتها الاقتصادية الراهنة ، والذي كان ضروريا بالتبعية عدم اضعافها » (١) وأوضح هذا المسلك الغريب الطبيعة التناثية في السياسة البريطانية · فبقدر اهتمام البريطانيين بتهدئة البولنديين كان اهتمامهم بردع هتلر • وكان أملهم أعز من أن ينالوه • فبك لم يكن هو بينز • ففي تفكيره ، كانت خطوة واحدة في طريق الاذعان سيستقود حتما الى ميونخ ، وعلى هذا لم تتخذ أي خطوة • ولم تتح للورد رونسمان أية فرصة لأن يحزم حقائبه لنزهة قارية أخرى في سنة ١٩٣٩ .

وهرع البريطانيون نحو وسيلة أخرى برهنت على نفعها في السنة السابقة وكانوا لا يزالون يأملون في أن يلجأ الى موسوليني في وقت ما باعتباره ذا تأثير رادع على هتلر وكان هذا الاتجاه مفيدا ومميتا في وقت واحد وكانت المضايقة الوقتية عندما احتل هتلر براج هي همهمة موسوليني الأخيرة في السخط وكان الآن يلعب دوره الخاص في العدوان بتحويل الحماية الايطالية على البانيا الى ضم تام وقاد هذا الى نشاط ديبلوماسي جم الضمان البريطاني لليونان ثم لرومانيا والتفاوض لغير ما سبب معين من أجل حلف مع تركيا وكان لهذه التحركات على الرغم من تضخيم حجم أوراق وزارة الخارجية وكان لهذه التحركات على الرغم من تضخيم حجم أوراق وزارة الخارجية وتباط ضئيل بالقضية الكبري لألمانيا وكانت ايطاليا الآن مثل فرنسا في الحطوط الجانبية وكان مصير كلتا الدولتين يحدد بأعمال شركانهما الكبار وألقى الفرنسيون بأنفسهم في الخضم برفضهم مطالب ايطاليا في شسمال أفريقيا وهنا كان خصما من مستواهم نفسه وكانوا على

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى كينارد ، اول يونيو سنة ١٩٣٩ ، لارجع السابق ، وقم ٦٩٢ ،،

استعداد لتحديه وأخيرا أكل موسوليني من جانبه القفزة بالتحسالف الرسمي مع ألمانيا ووقع «حلف الصلب Pacto Psteel » في ٢٢ ما يو ملزما الدولتين بشن الحرب؛ معا ومما لاشك فيه أن موسوليني كان يأمل في أن الاتفاقية ستعطيه بعض ما يقوله في نصائح ألمانيا وما أن تعهد موسوليني بتأييد ألمانيا في الحرب ، حتى كان يأمل في أن يكون قادرا على أن يقرر متى تقوم الحرب ، وحاول أن يؤكد بأن ايطاليسا لن تكون مستعدة للحرب الا في سنة ١٩٤٢ ، أو سنة ١٩٤٣ فحسب وعلق الألمان أهمية أقل على الحلف ولقد التزموا بها بطريق المصادفة ، باعتبارها مكافأة يتعزون بها عن فشل ضمان تحالف ثلاثي مع اليابان و

كان تقسيدير وزن الشرق الأقصى يمثل عنصرا صبيعبا في نظر ديبلوماسية سنة ١٩٣٩ . فمن الواضح أنه كانت هناك روابط بين الوضع في أوربا ونظيره في الشرق الأقصى • ولكن ما هي طبيعة تلك الصلات ؟ كان اليابانيون في حرب مع الصين ، وكانوا أيضا يعتدون على المصالح الأجنبية هناك ، وبالأخص على الاتفاقيات البريطانية • ومن الواضح أنَّ البريطانيين كانوا يرغبون في الفراغ من أوربا لكي يدافعوا عن موقفهم في الصين ، ولكنه من الصعب اكتشاف الى أي مدى أثر ذلك على مجريات سماستهم العملية • وفي الجانب الآخر أراد الألمان أن يزيدوا متساعب بريطانيا في الشرق الأقصى ، كما أراد اليابانيون أن يزيدوها في أوربا ٠ كانت هناك حزب في شد الحبل بين الدولتين المعتديتين كسم فيهسا تحالف ضد كل الوافدين • ولم يكن في امكان اليابانيين الا الموافقــــة فحسمب على التعاون ضد روسيا • والذي لاشك فيه أنهم كانوا يأملون في استخلاص تنازلات من البريطانيين دون حسرب ، وربما كانوا قد روعوا بفكرة البحرية الأمريكية • وأشد من كل هذا ، فانهم شكوا فيما اذا كان التحالف العام سيعقبه حرب في أوربا ، فاذا ما كانت هنساك ميونخ جديدة على حسساب بولندا ، فان اليسابانيين سيتركون بمفردهم أمام البريطانيين • وانتهت المفاوضات بين ألمانيا واليابان الى لا شيء • واعتصر اليابانيون تنازلات من الانجليز ، الذين أذعنوا بلا تردد · وتأجل الصدام في الشرق الاقصى ، وأدى هذا الى أن الصدام في أوربا أصبح أكثر قابلية للوقوع ٠

النت مناك عاتبة أخرى في وجه التعساون بين ألمانيا واليابان ، بالرغم من أن كلا الجانبين لم يشر اليها بشكل مكشوف · كان اليابانيون

يريدون تأييدهم ضد روسيا السوفييتية • وأصبح الألمان الذين كانوا في يوم ما حاملي أواء مناهضة الشيوعية ، يتارجحون الآن ناحيـــة الاتحاه المضاد . ومنذ اللحظة التي أصبحت فيها بولندا الهدف المبساشر للعداء الألماني ، تحولت روسيا السوفييتية آليا بالنسبة لألمانيا الي محايد ممكن . بل الى حليف مرتقب • كذلك لم يكن الروس يعلقون أهمية خاصة على ألمانيا وحدها : كانت على كل دولة أوربية أن تحسب حسابهم • كان هذا حدثا من أحداث يدبرها العصر • وشاهدت سنة ١٩٣٩ اندلاع الحرب العالمية الشانية • بل انه سيبدو أكثر دلالة على مدى الرؤية الأبعد مدى أنها شاهدت عودة روسيا السوفييتية كدولة كبرى ، للمرة الأولى منذ سينة ١٩١٧ . كانت روسيا السوفييتية بعد الثورة البلشفية تمثل غالبيا « مشكلة ، ، وكانت الشيوعية الدولية خطرا سياسيا ، وكامنا على أية حال ، على أن روسيا السوفييتية لم يحسب حسابها باعتبسسارها دولة كبرى • وعندما قدم ليتفنوف مقترحات في عصبة الأمم ، قدمها كما لو كان يتحدث من كوكب آخر • ولم تفكر الدول الغربية مطلقـــا في جدية في التعاون مع روسيا السوفييتية ، فيما عدا الحلف الفرنسي السوفيتي ٠ ولم يتوقعوا هم أو الألمان التدخل الروسي خلال الأزمة التشيكية في سنة ١٩٣٨ • كانت روسيا السوفييتية تبدو ناثية في اللانهائية • وكان هذا يرجع الى حد كبير الى التشقق في المظهر السياسي والى العرف الطويل ، عند كلا الجانبين ، بعدم الاعتراف الفعلي • وكان لها أيضا أساس عملي • كانت روسيا السوفييتية معزولة حقيقة عن أوربا منذ قيسمام الستار الحديدى • فاذا ما تسنى لها أن تعمل اطلاقا كان حتما أن يتم هذا من الخارج ، تماما كاليابان أو الولايات المتحدة . وما أن أثير موضوع بولندا حتى تغير كل هذا ٠ لقد وصلت أوربا الى أبواب روسيا ٠ وسواء شاءت أو لم تشا فقد غدت مرة اخرى قوة أوربية ٠

ما هو الدور الذي كان يتحتم على روسيا ان تلعبه الآن وقد رجعت الى اوربا ، او رجعت اوربا لها " ، لقد سالت كل الدول السكبرى هذا السؤال الضخم ، سأله الانجليز ، وهكذا فعل الفرنسيون ، والبولنديون والألمان ، وسأله الروس أنفسهم بالحاح ، وكان من المستحيل في البداية التنبؤ بالاجابة ، أو حتى تحديد بديل لها ، ان معظم القضايا السياسية لها مقدمات طويلة ، ويستطيع الساسة أن يستنتجوا على أساس خبرتهم السابقة ويمكنهم أن يقطعوا شوطا طويلا على ضوء الخطوط التي وضعت من قبل ، كانت هيا مقدمات قليلة ، وطالما أنها كانت كذلك فقد قادت الى الاتجاه الخاطئ - عودة الى زمن العزلة الروسية وانسحابها ، وكانت

لتلك المقدمات المضللة بعض التأثير • ولم يستطع البريطانيون التحلص من عادة معاملة روسيا السوفييتية باعتبارها دولة ذات أهمية ضئيلة ، وكان الروس لا زالوا يميلون الى فرض أنهم يستطيعون أن يديروا ظهورهم لأوربا حسبما تمليه ارادتهم • وكان للألمان ميزة هنا • كانت لهم سابقة من هذا النوع في صورة معاهدة راباللو والصداقة السوفييتية الألمانية اللاحقة • ولكن الزمن تغير • ففي راياللو اتفقت دولتسان مهزومتسان ومتوجستان خيفة على ألا تقوما بعمل عدائي احداهما ضد الأخرى • وأعطى هذا شاهدا بسيطا عن العلاقات بين من هم الآن أعظم دولتين في القارة بسياسة يتخذها • كانت مناهضة الشيوعية قد خفت في ألمانيا ، وحل بسياسة يتخذها • كانت مناهضة الشيوعية قد خفت في ألمانيا ، وحل تجارتهم مع روسيا السوفييتية بل وتحسين العلاقات السياسية معها • ولم تتخذ أية محاولة من جانب الألمان لتفسير المظهر الذي سياخذه هذا التحسين ، وكان الروس لا يزالون ملتزمين الصمت • وظلت المبادرة في مكان آخر •

كان الفرنسيون ، في الطرف الآحر من السلم ، واضحين فيما كانوا يريدونه : لابه من قيام تحالف عســـكرى مباشر بين روســيا السوفييسية والدول الغربية الكبرى • ولم يكن لدى الغرنسيين أى ايمان في تهدئة هتلر ، وعلى ذلك بالمثل خوف قليل بأن التحالف مع السوفييت قد يستفزه • كانوا يعتقدون أن هتلر لن يرتدع الا بمظهر شامل للقوة ، والتحالف السوفييتي سوف يساعد على التكفل بذلك • فاذا فشــــل المظهر روصل الأمر الى حد قمام الحرب ، فان التهديد الروسي سوف يجزىء مرة أخرى القوات الألمانية ، كما حدث في سنة ١٩١٤ ، فاذا ما كان الهجوم الألماني على روسيا ، فان الفرنسيين سيبقون في أمان وراء خط مأجينو ٠ ولم يكن لدى الفرنسسيين أية فكرة عن الاعتراضـــات البولندية ، بل ان هذه الاعتراضات جعلتهم أكثر الحاحا • كان وفاء بولندا أية امكانية في قيام جبهة غربية خلال الأزمة التشبكبة ، وكان الفرنسيون على استعداد الآن في رد جحود بولندا بالمكيال نفسه ٠ كان رأى جاملين في الجيش البولندي أنه ضعيف ، وتولد عنـــده ميل ، وان كان في كثير من التردد ، بأن الجيش السوفييتي أعلى مستوى • فاذا ما استخدمت بولندا بناء على ذلك التحالف الفرنسي السوفييتي كعذر لكي تشجب تحالفها الخاص مع فرسا ، فسيكون ذلك أكثر فاثدة الى حد

همير من وجهة النظر الفرنسية • كانوا كمن يتنصلون من تبعه ليحرزوا رصيدا • وفي • ١ أبريل أخبر بونيه السفير السوفييتي أنه يجب عليهم أن يرسلوا شروط التعاون العسكرى بينهما ، وأضاف « يجب علينا عندئذ أن نقرر المسلك الذي يتخذ في حالة ما اذا رفضت كل من رومانيا أو بولندا هذه المساعدة » (١) • وكان هذا حلا سهلا ، الا أنه كان مستحيلا • فقد يتجاهل الفرنسيون تحالفهم مع بولندا ، ولكنهم لن يستطيعوا تجاهل تحالفهم مع بريطانيا ، وهو الذي عليه يعتمد موقفهم بأكمله في العالم • كان التحالف الأنجلو \_ بولندى نكبة بالنسبة لفرنسا ، فطالما لم يكن لدى الانجليز قوة خاصة بهم لحرب قارية ، فأن الحلف كان في الواقع ضمانا بريطانيا بأن فرنسا لن تخذل البولنديين كما سبق وخذلت التشبيك • ومع ذلك كان هذا تماما ما أراد الفرنسيون أن يغفلوه • وما أن سد أمامهم الطريق للهرب ، حتى كان الأمل الساقي يغفلوه • وما أن سد أمامهم الطريق للهرب ، حتى كان الأمل الساقي

لم تأت الحوافز من فرنسا وحدها • فأن الحاجة إلى الحلف السوفيتي كانت واضحة لكل مراقب بريطاني ماهر ، بعد أن منح الضمان مباشرة لبولندا ، لقد حدد تشرشل هذه النقطة في مجلس العموم في ٣ أبريل :

«ان نقف هنا بضمان لبولندا سيكوى كمن يتوقف في أدض محايدة معرضا لنيران خنادق كلتا الجبهتين وبلا حماية منهما . وأما وقد بدائا في خلق تحالف ضخم ضد العدوان ، فلن نتحمل خلانه ، سسوف نتعرض لخطر مميت اذا ما خلالناه . ان أسوأ حماقة ، مما ليس في مقدود أحد أن يقترح علينا وجوب انترافها ، ستكون أن نتبط العزم وأن نبعد أي تعاون طبيعي تشمر دوسيا السوفيتية في أعمق مصالحها.

## بل أن لويد جورج خطب بقوة أكبر :

اذا ما كنا نسير بدون مساعدة روسيا فاننا نسير لنسقط في شرك. انها الدولة الوحيدة التى تستطيع قواتها العسكرية أن تصل الى هناك .. واذا ماكانت روسيا لم تشارك في هذا الأمر بسبب بعض المشاعر التى لدى البولنديين بانهم لا يريدون الروس هناك ، فمن المحتم علينا أن نعلن الشروط وما لم يكن البولنديون مهيئين لقبول الشروط الوحيدة التى نستطيع مساعدتهم بها ، فإن المسئولية يجب أن تكون مسئوليتهم » (٣)

<sup>(</sup>۱) بوئیه : نهایة أوربا ، ص ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٢) هانسبارد: المجموعة الخامسة و٣٤ : ٢٥٠٠ س ٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٥٠٧ ... ١٠ .

تكرر مجىء تلك المجادلات من مقاعد المعارضة · وكانت الجمساعات المتصارعة في حزب العمال بصفة خاصة تستطيع أن تعيد وحدة صفوفها على أسساس مبدأ التحسالف مع روسيا السوفييتية \_ البعض على أسس عسكرية عملية ، والآخرون على أساس المبدأ الاشتراكى · كانت الحجج العملية لا يمكن مقاومتها في الحقيقة \_ كانت مائلة على الخريطة أمام الجميع ليروها ، وأثر نقاد تشممبرلن لأول مرة على أسماع الجماهير ، كانوا في الماضى يبدون وكأنهم يعظون بشن حرب أيدولوجية ضد هتلر ، والآن بدأ تشسمبرلن وكأنه يمارس تباعدا أيديولوجيا تجاه الاتحساد السوفيتي · ومما لا شك فيه أن هذا النقد من المعارضة دفع تشمبرلن تجاه المفاوضات مع موسكو ، ولكنها في الوقت نفسه زادت من عناده · كانت الحكومة البريطانية ستفقد الثقة من كلا الطريقين ، مهما كانت كانت الحكومة البريطانية ستفقد الثقة من كلا الطريقين ، مهما كانت ولويد جورج وحزب العمل سوف يلقون التأييد · كان تشمبرلن يجيد الكراهية ، على أية حال في السياسة الداخلية ، وعندما أمعن النظر في السافة تجاه المكرملين ، رأى هناك وجوها ذكرته بمقاعد جبهة المعارضة ·

كانت هناك اعتقادات أخرى جعلت الحكومة البريطانية تتردد • وبالحكمة الضيقة المستفادة من سكير صلح حاله ، أصبح الرجال الذين لم يكونوا مترددين في التخلي عن بينز يجدون أنفسسهم الآن مضطرين لمراقبة كل نزوة « لبك » · كان الانجليز يضــمنون حقوق كل الدول الصغيرة • كيف يكون في استطاعتهم اذن أن يتغلبوا على اعتراضات البولنديين في التورط مع روسيا السوفييتية ؟ وأكد هاليفاكس هذا في مجلس اللوردات : « ان سياستنا موضوعة على أسساس أن حقوق الدول الأصغر يجب ألا تهمل بواسطة الدول الأقوى ، وأن القوة يجب ألا تكون العامل الحاسم في العلاقات بين الشعوب ، وأن المفاوضات يجب ألا يسودها أو يسيطر عليها الضغط » (١) · لم تكن الحكومة البريطانية تفكر ، كما كان يفكر ناقدوها ، على أساس وجوب قيام حرب حتمية • بل لم يكونوا حتى يتوقون الى « ردع » هتلر بمظهر غامر للقوى • كانوا يبحثون في صنع مظاهرة أدبية ، وكان التأثير الأدبي لتحالف مع روسيا السوفييتية سيضيع اذا ما اقترن بمعارضة من الدول الصغرى • بل ربما كان من الممكن أن يعد التأثير الأدبي في صالح هتلر • وبذلك يكون للاتهام « بالتطويق » ما يبرره · « يمكن أن يقال ــ بغض النظر عن أية

<sup>(</sup>١) 19 ابريل سنة ١٩٣٩ : هانسارد ، الجزء الخامس ، ١١٢ : ١٩٧ - ٠ ٠

محساولة تبذل بعد ذلك للبقاء محايدين ـ اننا نخطط عمدا لحرب بين مجموعات الدول المتنافسة » • ستستاء ايطاليا وأسبانيا واليابان ، « كما يجب أيضا ألا ينسى أن الفاتيكان Vatican يعتبر موسكو ضد المسيحية الى مدى أبعد بكثير من برلين » (١) •

كانت الحكومة البريطانية تكافح لحفظ السلام الأوربا ، لا لتكسب حربا ٠ كانت سياسستها تحددها الحكمسة ، وليسست التقديرات الاستراتيجية • وحتى حكمتهم كانت وكأنها تحجبها السحب • لقد اعترفوا بأن تظلمات المانيا من اتفاقية فرساي كانت قوية • ومع ذلك لم يخطر لهم أبدا أن روسيا السوفييتية قد تشميع بحماس ضئيل في الاحتفاظ بالوضع الراهن في أوربا الشرقية وهو الوضع الذي عورض أساسا منذ المعاهدتين المذلتين : برست ــ ليتوفسك ، وريجا . وأسخطهم احجام روسيا عن تأييد جبهة سلام ، على أن الذي زاد من فزعهم هو استعداد روسي لدخول الحرب ضد ألمانيساً • كان ما يريدونه هو أن تفتح المساعدة الروسية وتقفل كما يريدون تماما ، كالصنبور ، وأن يكونوا هم ، أو ربما البولنديون ، بمفردهم الذين لهم الحق في ادارته ٠ وفسر هاليفاكس مسلكهم لجافكو وزير خارجيـــة رومانيا : « كان من المرغوب فيه عدم ابعاد روسيا ، بل ابقاؤها داثما على المسرح ، (٢) . وكان الساسة الروس في هذا الوقت يتوهمون أن الانجليز يخططون لأن يورطوا روسياً في حرب مع المانيا ، بينما يبقون هم على الحياد ، وردد ۗ المؤرخون السوفيت هذا الاتهام ٠٠ وكان هذا بسبب عدم فهم وجهة النظر البريطانية • كان الانجليز لا يريدون الحرب مطلقا : لا من جانبهم ضد ألمانيا ، ولا من ناحيتها ضد روسيا ٠ ان محصلة حرب عامة في أوربا لا بد أن تكون نكبة من وجهة النظر البريطانية ٠ ذلك لا نه اذا ما كسبت أى من ألمانيا أو روسيا ، فأن مركز بريطانيسا كدولة كبرى سيوف يتمضاءل ، أن لم يتحظم مهما كان من أمر ما يحدث • كان هناك شيء واحد ملائما في التحالف الأنجلو بولندي • كانت كلتا الدولتين مستفيدة من الظروف غير العادية التي انتهت اليها الحرب العسمالية الأولى ، مع هزيمة كل من ألمانيا وروسيا • فبولندا مدينة لتلك الظروف باستقلالها

<sup>(</sup>١) ملكرات وزارة الخارجية ، ٢٢ مابو سنة ١٩٣٩ : سياسـة بريطانيــاً الخارجية ، المجموعة الثالثة ، خامسا ، رقم ٧٦٥ .

 <sup>(</sup>۲) محادثات هالیفاکس مع جافینکو ، ۲۲ ابریل سنة ۱۹۳۹ : المرجع السابق
 رقم ۲۸۰ .

الصورى ، وبريطانيا مدينة لها بالعظمة والنفوذ اللذين ، ان لم يكونا صوريين تماماً ، فقد كان يمكن الاحتفاظ بهما بمجهود قليل • كانت كلتا الدولتين تريدان أن تجمدا العالم عند اللعظه التي انتهى اليها سينة ١٩١٩ • ورفضت بولندا أن تتجه مع أي من ألمانيا أو روسيا • ورفض الانجيز أن يتصوروا نصرا حاسما يحرزه أي منهما • واستنكر الانجليز الغزو البلشفيكي الأوربا الشرقية ١ الى هذا المدى كانت الشمكوك السوفييتية لها ما يبورها • ولكنها أيضا بدت بعيدة • توقع الانجليز أن ينتصر الألمان في حالة حرب ضد روسييا بمفردها ٠ وكان هذا ، بالرغم من أنهم ربما أقل اشمئزازا منه لهم ، أكثر رعبا منه • ان ألمانيا التي تسيُّط على أوربا من الرين الى جبال الأورال سوف تتحول ، في رأى الانجليز ضد الامبراطوريتين الانجليزية والفرنسية ، وعلى ذلك ، عندما اتهم الحكام السوفييت الانجليز بتخطيط حرب سوفييتية المانية ، تملقوا أنفسهم عن طريقين : أولهما ، أن « الخطر الأحمس » كان مقلقا للانجليز بشكل ضئيل للغاية لدرجة أن الرغبة في حرب تملكتهم في القضاء عليه ، والثانية أنهم كانوا موقنين بأن الألمان سينتصرون يسهولة كبيرة وبخطورة كبيرة •

كان هناك خوف وحيد على روسيا السوفييتية وهو ما حرك الساسة البريطانيون بصدق عندما وضعوا في اعتبارهم التطورات المكنة : الخوف من أن تظل بعيدا بينما الدول الأوربية الأخرى تمزق بعضها البعض الى أجزاء • « كان من الضرورى ، اذا ما كان لا بد من الحرب ، محاولة اقحام الاتحاد السوفيتي فيها ، والا فسيسيطر الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب بجيشه الذي لم يمس على أوربا في حين ستصبح انجلترا وألمانيا أطلالا » (١) • هنا ، في رواية أخرى ، كانت سياسة الصنبور الذي عليه أن يفتح أو يقفل حسب المشيئة البريطانية • ولكن لنفرض أن الحكام السوفيت حادوا عن هذا الدور المربح • لقد حسدر الانجليز المرة تلو الأخرى من أن روسيا السوفيتية وآلمانيا قد تصلان الى بعض الاتفاق ، أو أن روسيا السوفيتية على أقل تقدير قد تجلس في المقاعد الخلفية أو أن روسيا السوفيتية على أقل تقدير قد تجلس في المقاعد الخلفية بينما تسرع بقية أوربا نحو خوض المتاعب • لقد حذرهم سيدس بعضم عني موسكو ، وحذرهم دلادييه ، حتى انهم حذروا بطريقة غير مباشرة بواسطة جورنج ، الذي كان يكره الخط المؤمل في

<sup>(</sup>١) وزارة الخارجية ، ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩ : سياسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، خامسا ، رقم ٢٧٥ .

السياسة الألمانية للتقارب مع السوفيت • وبقى تشمبرلين وهاليناكس ووزارة الخارجيه دون رغبة في التعديل ٠ رفضت التحذيرات مرة أخرى باعتبارها « بعيدة الاحتمال تماما » (١) · ألم يو البريطانيون أنهم ، بموجب الحلف الأنجلوا \_ بولندى ، كانوا قد ارتبطوا بالتبادل دفاعا عن حدود روسيا السوفييتية ، كيف افترضوا اذن أن المساعدة السوفييتية كانت لا شيء سوى أنها ذات فائدة لا جدوى منها ؟ انه من المستحيل اكتشاف اجابة منطقية لتلك الأسسئلة ٠ اذا كانت الديبلوماسسية الانجليزية قد تاقت بصورة جدية للتحالف مع روسيا السوفييتية في سنة ١٩٣٩ ، فإن المفاوضات التي جرت لادراك هذه الغاية تكون بذلك أكثر العمليات عجزا منذ أن فقد لورد نورث المستعمرات الأمريكية ٠ وربما يكون العجز هو أبسط تفسير ٠ كان الانجليز مستغرقين بمتاعب موقفهم ـ تدبير سياسة لدولة عالمية ، ترغب في أن تدير ظهرها الأوربا ، ومـع ذلك تريد أن تتولى القيـــادة في الأمور الأوربية • لقـــد وزعــوا الضمانات في أوربا الشرقية ، وتاقوا الى عقد أحلاف عسكرية · ومع ذلك فان ما كانوا يريدونه في أوربا هو السلام واعادة النظر سلميا على حساب الدول التي أعطوها ضماناتهم • لم يثقوا غي هتلر وستالين . ومع ذلك كافعوا من أجل السلام مع واحد ومن أجل التحالف مع الآخر٠ وليس مما يثير الدهشة أنهم فشلوا في كلا الهدفين ٠

وزادت اختلافات وجهة النظر الشخصية من حدة الاضطرابات فتشمبرلن لم يكن يريد بأى حال الاتحاد مع روسيا السيوفييتية ، الا بشروط مستحيلة و لقد جره الى هذا هاليفاكس ، الذى جرته الى هذا ، وهو الشكاك بطبيعته ، وزارة الخارجية و فحتى الموظفين الدائمين كانوا لايثقون فى هتلر أكثر من عدم ثقتهم فى ستالين ، وعلى قدر سرعتهم فى رؤية أخطار التحالف مع روسيا السوفييتية ، لم يروا الا القليل من مزاياه وكان من الممكن بذل محاولة بسيطة لو لم يتوال الضغط من مجلس المموم ومن الرأى العام ، وأذعن الوزراء لهذا الضغط بقدر غير كبير لأنهم ظنوا أنه صحيح كما لم يكن فى استطاعتهم ايجاد بديل له ولكن الرأى العام لم يكن فى استطاعتهم ايجاد بديل له سوفيتى لها دويها ، ولكن ربما كانت معاداة روسيا السوفييتية ، وان سوفيتى لها دويها ، ولكن ربما كانت معاداة روسيا السوفييتية ، وان

<sup>(</sup>۱) محضر وزارة الشارجية عن هندرسن وهاليفاكس ، ٨ مايو سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق ، رقم ٤١٣ .

الخلفية من المحافظين • كان هناك اعتقاد سائد بالفشسل النهائي سوالحقيقة أنه آزاح عقبسة نفسسيه في سبيل الحرب • كانت النتيجة المنطقية للسياسة البريطانية ، اذا ما كان يمكن تصور شيء كهذا ، هو الحياد السوفيتي ، بالرغم من أن الانجليز كانوا شديدي الحنق عندما حدثت هذه النتيجة في حينها •

أكان في خيال الحكام السوفيت من جانبهم هدف منطقي وواضح منذ البداية ؟ لا أحد يعرف الاجابة ، ربما فيما عدا مولوتوف الذي طواه النسمان والذي يبدو كشفه عن ذلك أمرا بعيدا ٠ ليس لدينا أدنى دليل عن العمليات الداخلية في السياسة السوفييتية • ولا نعرف ما اذا كان السفراء السوفييت قد كتبوا تقارير الى موسكو وما اذا كانت الحكومة السوفييتية قرأت تقاريرهم • ولا نعرف ماذا قال الساسة السسوفيت لبعضهم البعض أو بماذا كان يخبرهم مسستشاروهم الفنيون • وحيث يعوز الدليل ، لا يستطيع المؤرخون الا أن يخمنوا نتيجة المظاهر الحارجية ــ أو من ميولهم • وزعم المؤرخون السوفيت ( الذين بدوا وكانهم استقوا معلومات مضللة مثلنا ) عدالة حكومتهم وعذر الحكومات الأخرى • وفي رأيهم أن روسيا السوفييتية جاهدت بكل اخلاص من أجل جبهة سلام ، وأن بريطانيا وفرنسا خططتا لاغوائها في حرب منفصلة ضد المــانيا ، وأن ستالين تملص من هذا الخطر بضربة عبقرية في اللحظة الأخيرة • ويرى المؤرخون الغربيون الأشياء من الجانب الآخر وهم يقاتلون الحرب الباردة بولاء ٠ وتبعا لروايتهم الأكثر تطرفا ، أن الحكومة السوفييتية اضطرت الى التعامل مع ألمانيا طوال كل هذا ، وتفاوضست مع بريطانيا العظمى وفرنسا لا لشيء الا لتستثير عرضا المانيا • وبدلا من ذلك ، كانت روسيا السوفييتية تتفاوض مع كلا الجانبين ، وهي تراقب المزايدة ترتفع حتى تقفل على الأكثر ارضاء لها • وكان الحكام السوفيت ، من احدى وجهات النظر يبحثون عمدا لاثارة حرب في أوربا ، وفي وجهة نظر أخرى ، كانوا مصممين ، في أية ظروف ، أن ينأوا بأنفسهم بعيدا عن الحسرب \* وبالرغم من أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة في وجهات النظر هذه ، فان فيها عيبا عاما ٠ انهم ينسبون الى القادة السموفيت علمهم مقدما بأحداث لاحقة ، ومهما يكن مقدار ما عليه هؤلاء الساسة من سوء طوية ، فمن المشكوك فيه ما اذا كان الشيطان قد شارك بامتيازه معهم الى هذا المدى • فلقد قيل مثلا أن الحكومة السوفيتية كانت تعرف منذ البداية أن هتلر سيدخل الحرب في أول سبتمبر ، وأنهم قد وقتوا تكتيكهم مع هدا عمدا • وربما كان هتلر يعرف ذلك ، أما الساسة السوفيت فلم يكونوا يعرفون • وفي هذا ، كما في موضوعات أخرى ، كان يجمل بالمؤرخين أن يذكروا عبارة ميتلاند الحكيمة : « من الصعب جدا التذكر ان الأحداث التي أصبحت الآن في الماضي منذ زمن طويل كانت ذات مرة في المستقبل » •

ان بعض التصميمات التى تعزى الى القسادة السوفيت تحطمت على صخرة الاختبار الفعلى • فمن المعتقد أنهم أطالوا فى أمد المفساوضات مع الدول الغربية لسكى يحصلوا على عرض باهظ من هتسلر فى اللحظة الحاسمة • ويكشف التبادل الديبلوماسى أن التأخير أتى من الغرب وأن الحكومة السوفييتية ردت بسرعة البرق • وقدمت الحسكومة البريطانية اقتراحها التجريبي الأول فى ١٥ أبريل ، وجاء الاقتراح السوفييتي المضاد بعد يومين ، فى ١٧ ابريل • واستغرق الانجليز ثلاثة أسابيع قبل تحديد اجابة فى ٩ مايو ، وكان التأخير السوفيتي عندئذ خمسة أيام • وعندئذ استغرق الانجليز ثلاثة عشر يوما ، وردت الحكومة أخرى • ومرة أخرى استغرق الانجليز ثلاثة عشر يوما ، وردت الحكومة ورد الانجليز فى فترة خمسة أيام ، وجاء الرد السوفييتي فى خلال أربع وعشرين ساعة • وبعد ذلك زادت السرعة • وعشرين ساعة • واحتاج السوفيت وعشرين ساعة • واحتاج الانجليز الى تسعة أيام ثانية ، واحتاج السوفيت ثمانية أيام أخرى بالنسبة للانجليز ، ويوم بالنسبة للروس • أمانية أيام فى الجانب الانجليزى ، والرد السوفيتي فى اليوم نفسه •

وكان التأخير البريطانى لمدة ستة أيام ، والرد السوفيتى فى اليوم نفسه وبهذا انتهى التبادل فعلا ، وإذا ما كانت التواريخ تعنى شيئا ، فان الانجليز كانوا يمطون الأمور ، وكان الروس شمخوفين لأن ينتهوا وهناك دليل آخر على أن البريطانيين عالجوا المفاوضات بطريقة اتفساقية أقرب الى تهدئة الرأى العام من تحقيق أى شىء ، وعرض أنتونى ايدن أن يذهب الى موسكو فى مهمة خاصة ، ورفض تشمبرلن عرضه ، وكتب عضو فى وزارة الخارجية أرسل الىموسكو لغرض غامض (لم يكن بالتأكيد لعقد تحالف) باستخفاف فى ٢١ يونيو (اننى أجرؤ أن أقول اننا سنصل الى شىء فى النهاية ، وعندما أقول «فى النهاية» أستعيد ملاحظة لنجيار (السفير الفرنسى) بعد ظهر اليوم بأنه قد وصل على الأرجح الى سن المعاش وأحيل الى التقاعد قبل أن أرحل عن موسكو (١) ، أكان همذا الموظف

<sup>(</sup>۱) من سترانج الى سيرجنت ٢١ يونيو سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق سادسا وقم ١٢٢ ،

سيكتب بمثل انعدام المسئولية البادية اذا ما كان هو أو رؤساؤه في الواقع قد اعتبروا التحالف اسوفيتي صانعا لكل الاختلاف بين السلام والحرب ؟ •

وهناك لغز عجيب آخر متصل بتلك المفاوضات • كانت تدار بنقص واضح في السرية وملحوظ حتى وان كانت فيه الديبلوماسية السرية ذات الطابع القديم وقتها قسد تحطمت في كل مكان • كانت كل المفاوضات الرسمية الأخطر أو الأقل منها شأنا قبل الحرب العالمية الثانيـــة معروفة للرأى العام ، وكانت تستخدم البعثات الغربية أو غسير المرغوب فيها عندما تتجه الرغبة الى استخدام السرية الحقيقية ومع ذلك كأنت التفاصيل لا تتسرب عادة في الحال • ومهما يكن من شيء فان المفاوضات الانجلو ــ سوفيتية كانت غالبًا ما تصــل الى الصحافة قبل أن تصل الى الفريق الآخر ٠ عندما كانت لا تصل إلى الصحافة فانها كانت تصل إلى الألمان ، وتسرب من هذا النوع يجعل عملية المتسابعة أمرا مستحيلا ومن العبث استنتاج الكثير منها • ويبدو بقدر ما يستحق هذا منا من اهتسمام أن الحكومة السوفييتية كانت المصدر الذي استقت منه الصحافة معلوماتها بهدف مضايقة الجانب البريطاني • كانت العروض السوفيتية دائما تذاع مباشرة ، والاقتراحات الانجليزية فقسط بعد أن تبلغ الى موسكو ، وفي الجانب الآخر كانت وزارة الخارجية الألمانية تتلقى معلوماتها من «مصدر ثقة ، أحيانا قبل أن تصل هذه الى الصحافة وغالبا قبل أن تعرف في موسكو • ولا بد على هذا أن يكون ذلك المصدر الذي يمكن الاستناد اليه فردا في وزارة الخارجية البريطانية سواء أكان يعمل على أساس تعليمات أم يفشى الأسرار للألمان لحسابه الخاص · ان بعض الاستنتاجات لا يمكن استخلاصها من تلك الحقسائق الا بحذر ، فليس في استطاعة الحكومة السوفيتية أن تعنى باطلاع شعبها أو استمالته ، فقسد كان من الممكن تحويله باشارة بسيطة ، اذن كان الهدف من الافشاء أن يكون للرأى العام البريطاني مع افتراض وجود نية الزام الحكومة البريطانية ، وقد يتضمن هذا أن الحكومة السوفييتية كانت تريد الحلف باخلاص ومن الممكن أنهما كانت تلعب لعبة سياسية أكثر اتقانا آملة أن تثير في بريطانيا انقلابا سياسيا يؤدي الى مجيء اليسار الى الحكم • ولكن حتى هذا الأمر كان لابه أن يكون شيئًا مرغوبًا فيه لتأمين الحلف، وفي الجانب الآخر كان لا بد للمصدر الذي يمكن الاستناد اليه في لندن أن يتولى مسألة تحذير الألمان وذلك لـــكى يثير اتفـــاقا انجليزيا ــ المانيا وذلك اذا ما كانت له نوايا سياسية اساساً • وقد يكون هناك بطبيعة الحال تفسيرات أكثر فجاجة ، وربما كان للروس مجرد شغف الى أثبات صــواب رأيهم كما فعلوا في

أغلب الأحيان في مناسبات لاحقة ، ومن الممكن أن يكون مبلغ لندن كان يعمل فقط مدفوعاً بالمنفعة الشخصية وأقصى ما يمكن أن نقوله ونحن آمنون هو أن الأخطاء لم تكن ملقاة على عاتق جانب واحد .

ان التأمل سيكون أكثر فائدة اذا نسينا المحصلة وحاولنا أن نعيد بناء الصورة السيوفيتية عن العسالم • ومما لا شيك فيه ان الساسة السوفييت نظروا الى كل الدول الاجنبية في شك كبير وكانوا على استعداد لأن يكونوا غير هيابين بدورهم • لقد كان موضع تقسديرهم ، في وعي متوسط ، انهم قد انشغلوا في دبلوماسية خطيرة للمرة الأولى • ولقد تركت السياسة الخارجية للشيوعيين من المرتبة الشانية للتششترين أولا ، ثم ليتفنوف ( ولم يكن أي منهما عضوا في المكتب السياسي ) وذلك منذ لم يعد تورتسكي قوميسارا للسياسة الخارجية في أوائل سنة ١٩١٨ وفي ٣ مايو سية ١٩٣٩ تسلمها مولوتوف من ليتفنوف ، وعومل هذا أحيانا كقرار في صالح ألمانيا والأرجح أنه ليس الا اعترافا بأن الشئون الخارجية أصبحت شييئا له أهميته • كان مولوتوف هو الرجل الثاني النسبة لستالين مباشرة في الاتحاد السيوفيتي • ولم يحسط اتصاله بالنسبة لستالين مباشرة في الاتحاد السيوفيتي • ولم يحسط اتصاله بالشئون الخارجية بالشك فحسب ، وانما كذلك بتلك العناية المتحذلقة بالشغون الفظية الني ميزت البلشنيك في منازعاتهم الداخلية •

ولا مجال للشك في انه أخذها بجدية • ولا مجال كذلك لشك كبير فيما يختص بالباعث الرئيسي للسياسة السوفيتية • وانما كانت هناك رغبة في أن يتركوا وشأنهم • كان السوفييت واعين بضعفهم الذاتي ، وكانوا يخشون تآلفا عدائيا للدول الرأسمالية ، وكانوا شغوفين في أن يضغطوا بتوسعهم الاقتصادي • واتفقوا مع الحكومة البريطانية في رغبتهم نحو اقامة السلام • واختلفوا في كيف يمكن الاحتفاظ بالسلام • ولم يؤمنوا أن هتلر يمكن تهدئته بالتنازلات • وانما اقتنعوا بأنه يمكن أن يردع فقط بمظهر حازم من المعارضة المتحدة •

کانت هناك أسباب أخرى للتباعد • فبالرغم من أن الشكل مختلف عن هتلر ، من أنه لم تكن لديهم وغبة في هدم الوضع الراهن ، لم يكن لديهم أيضا لا الميل أو الحماس له ، وأثبتت الدعوة للعمل لصالحه في أول الأمر الى أى مدى كانوا يكرهونه • كانوا عنيدين في القيام بأى عمل كلية ، ولكن اذا ما عملوا ... وبالأخص في حالة دخول الحرب ... فلن يكون ذلك ثلابقاء على اتفاقيتي برسست ... ليتوفسك ... وريجا • كانوا يشترطون العودة الى الاهتمام بالشئون العمالية باعتبارهم دولة كبرى فقط • الند لبريطانيا والدولة الكبرى في أوربا الشرقية • واختلف الجانبان بشكل أبعسد في

تقديرهم لقوة الطرف الآخر · افترض الانجليز أن روســيا السوفيتية ستهزم حتما في حالة الحرب مع ألمانيا • وعلى ذلك كان اهتمامهم بمنع نشوب الحرب بين ألمانيا وروسيا السوفيتية على مستوى رغبتهم نفسه في تجنب الحرب مع ألمانيا . وزعم الروس أن بريطسانيا وفرنسسا يستطيعان أن يحتفظا بوضعهما الدفاعي وعلى هذا فان حربا في الغرب سترهق كل المتحاربين جميعا بالتبادل . ومن ثم قانهم اذا ما فشلوا في تحقيق السلام العام أمكنهم أن يقامروا بالحرب ، الأمر الذي لا يستطيعه البريطانيون ، كان على البريطانيين أن يقاوموا هتلر اذا ما فشنه لموا في استرضائه وكان على الروس أن يختاروا بين السلام والحرب ـ أو هـــذا ما تخيلوه ، وكانت حرية الاختيار لدى الروس موجودة لذلك بطريقة أكثر رسمية ، كان البريطانيون ملزمين بالفعل بالمقاومة بسبب حلفهم مسع بولندا \_ كان لابد من كسب الروس ، ولم يكن من المحتمــل كسبهم بأسلوب المعالجة العشوائية التي تلقوها من لندن \_ هذا بغض الطرف عن العناد الذي رفض به البولنديون تصور المساعدة السوفيتية · ويجعل سرد تلك الاختلافات المفاوضات تظهر وكأنما قد قضي عليها مقدما • ومع ذلك فمن المحتمل أن أحدا من الطرفين لم يقدر ذلك عند البداية بل وربما حتى الى ما قرب النهاية • وافترض الروس أن الدول الغربية كانت يائسة من المساعدة ، كما كان يجب أن يكونوا في الواقع ، واعتمد الانجليز في ثقة على التباعد الأيدرلوجي بين الفاشية والشيوعية ، وتخيلوا أن الحكومة السوفيتية سوف تستشعر الملق لدى أية ايماءة بالاعتراف بها .

وأقيم نعط التباعد منذ البداية · اقترحت الحكومة السوفيتية مؤتمرا للدول الداعية للسلام بعد احتلال المانيا لبراج مباشرة ورفض الانجليز هذا باعتباره « سابقا لأوانه » ـ وهي كلمة أثيرة لديهم · وبدلا من هذا وزعوا ضمانات على الدول المهددة فرضا · كان يمكن أن يكونوا راضين بهذا اذا ما تركوا وشأنهم · ولسكنهم لم يتركوا وشأنهم فلقد أقلق مجلس العموم مضاجعهم حتى أنهم فوق هذا أنذروا بوجود أخبار بأن الحكومة الفرنسية كانت تبحث في عقد اتفاقية تبادل المساعدة مع روسيا السوفيتية · كان هذا هو رد فرنسا المضاد على الطريقة التي انتهجها الانجليز بالنسبة للضمان لبولنسدا · كان البريطانيون في خطر أنهم أقحموا في حلف مع روسيا السوفيتية تماما مثلما دفع الفرنسيون ضد رغبتهم الى حد كبير ألى ضمان الاستقلال البولندى ·

ومن هنا كان على الانجليز أن يتملسكوا زمام القيادة اذا ما أدادوا در هذا الحطر ، وصممت مفاوضاتهم مع روسيا السوفيتية ، وفي الجزم الأكبر للحيلولة دون التحالف المباشر الذي أراده الفرنسيون وفي ١٥ أبريل تقربت الحكومة البريطانية مكرهة الى موسكو ـ وطالبوا ببيان يوضح أنه اذا ما هوجمت احدى جارات روسيا « فان مساعدة الحكومة السوفييتية ستكون ممكنة اذا طلب اليها ذلك ، وستمنع بطريقة ملائمة تماما » وهنا ، باختلاف بسيط في الكلمات ، كان المبدأ الوحدوى نفسه الجانب الذي سبق أن ظهر في المعاهدة التشيكية السوفيتية والذي ناقض السياسة السوفيتية في سنة ١٩٣٨ ، ولم يكن في استطاعة السوفييت في ذلك الحين القيام بعمل ألا اذا قامت فرنسا بالعمل أولا ، أما الآن فكان عليهم أن يعملوا اذا ما تفضلت بولندا أو رومانيا أو دولة بلطيقية بدعوتهم ولربما كان السوفييت في سنة ١٩٣٨ يرحبون بالعسند في ألا يعملوا ولربما كان السوفييت في سنة ١٩٣٨ يرحبون بالعسند في ألا يعملوا الحديدي حتى أحسوا بانفسهم في خط الجبهة ، لم يكن يعنيهم تعضيب الحديدي حتى أحسوا بانفسهم في خط الجبهة ، لم يكن يعنيهم تعضيب بولندا أو اظهار شيء من التفاخر المعنوى ضد هتلر وانما رغبوا في ضمان بولندا أو اظهار شيء من الدول الغربية في حالة ما اذا هاجم هتلر روسيا تعضيد محكم وصلب من الدول الغربية في حالة ما اذا هاجم هتلر روسيا تعضيد معكم وللدا أو بشكل أكثر مباشرة ،

وفى ١٧ ابريل قدم ليتفنوف اقتراحه المضاد: لابد أن تكون هناك اتفاقية مساعدة متبادلة بين انجلترا وفرنسا وبين الاتحاد السوفيتى لمدة خمس أو عشر سنوات و الأكثر من هذا أن الاتفاقية لابد أن تقدم كل أساليب المساعدة متضمنة المساعدات ذات الطبيعة العسكرية ، للدول الأوربية الشرقية الواقعة بين البلطيق والبحر الأسود ، الواقعة على حدود اتحاد الجمهوريات السوفيتية ، وفي حالة العدوان على تلك الدول(٢) ، وكان شيئا سيئا تماما من وجهة النظر البريطانية أن تقترح المسكومة السوفيتية أن تساعد بولندا دون دعوة سابقة ، وكان الاقتراح بمساعدة الدول البلطيقية أكثر سوءا واعتقد البريطانياة ، وكان الاقتراح بمساعدة يقومون بمجرد محاولة للتهريب في طموح «امبريالي» وتكرر هذا الاتهام دائما منذ ذلك الحين ومع ذلك فقد كان الاتهام السوفيتي بالنسبة لتلك الدول مخلصا و كان الروس يخشون هجوما ألمانيا على ليننجراد ومع ملاحظة التفوق البحرى الألماني في انبلطيق ، كانت هذه مخاطرة شبه معقولة و

<sup>. (</sup>۱) من الغريب أن مؤرخى « الحرب الباردة » اللين أدانو الاتحاد السوفيتى لمحافظتهم على هذأ التيد في سنة ١٩٣٨ ، أدانوه بالشهدة نفسها لرفض أى قيد مشابه في سنة ١٩٣٩ .

<sup>(</sup>۲) من سيدس الى هاليغاكس ، ١٨ ابريل سنة ١٩٣٩ : سياسة بريطانيسا الخارجية المجموعة الثالثة ، خامسا رقم ٢٠١ .

ولهذا رغبوا في تقوية وضعهم العسكرى بريا بالتحكم في دول البلطيق ، ولأنهم كانوا يعرفون جيدا أن تلك الدول قد تفضل ألمانيا على روسيها اذا ما أجبروا على ذلك ، فأنهم رغبوا أيضا في أن يسترطوا أن تقـــدم المعونة ، السوفيتية دون دعوة ، ولقد كان هذا الاهمال لاستقلال الدول الصغيرة استهتارا بلا شك ولكن ـ اذا سلمنا بأن روسيا السوفيتية كانت تسلك سبيلا عدائيا بالنسبة لألمانيا .. فان هذا بزغ من مخاوف حقيقية \_ وكانت بريطانيا قد تعهدت بالضمان لبولندا ورومانيا وعلى ذلك فانها اذا ما حافظت على وعدها كان عليها أن تدخل الحرب اذا ما هاجمت ألمسانيا وروسيا السوفيتية عن طريق احدى تلك الدولتين • ولم يكن هناك أى التزام بريطاني تجاه دول البلطيق ، وهنا كان المنفسة لهجوم الماني على روسيا السوفيتية ، في حين تظل الدول الغربية على الحياد ٠ ولقد أقنع الرفض الانجليزي للاقتراح السوفيتي ، الحكام السوفييت أن شكوكهم كانت سليمة وكانوا على حق · كان الانجليسز يكنون احتراما حقيقيا لاستقلال الدول الصغيرة وقد أبقوا الأمر على هذا الاحترام بالنسبة لبلجيكا الى حد بعيد أدى بهم وبالفرنسيين الى نكبة استراتيجية في مايو سبنة ١٩٤٠ . ومما لاشك فيه أن الدافع الرئيسي لمعارضتهم هو عنادهم في ترك اتخاذ قرار السلام أو الحرب بين أيدى السوفييت كان يمكن ترك القرار للبولنديين ، وكان يمكن تركه لدول البلطيق... أما الحكومة السوفيتية فأبدت ، أن حكومة جلالة الملك قد تجر الى حرب لا لوقاية دول أوربيــة صغيرة ولكن لتعضيد الاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا وفي هذا المجال فان الرأى العام في هذه الدولة قد ينقسم ، (١) ، وكان هذا ما يخشاه الروس تماماً • وكلما ازداد دفاع الانجليز عن استقلال دول البلطيق ازداد اتجاه الروس الى الضغط ضده ، وكلما ازداد ضغط الروس كلما أصبح الشك البريطاني أكثر قوة • ولم يتم الوصول بتاتا الى اتفاق في هذا الموضوع ، وكانت هي النقطة التي تحطمت فيها المفاوضات فنيا • ولم تكن تلك ذات أهمية كبيرة في حد ذاتها ولكنها كانت تمثل الاختلاف الأسساسي بين الجانبين • كان الانجليز يريدون حلفا يحمى الآخرين ، وبذلك تردع هتلر دون حرب · وكان الروس يريدون الحلف الذي يحميهم ·

ولقد حام الانجليز حول هذا الموضوع لمدة أسبوعين بعد استلام رد ليتفنوف من سألوا بولندا ورومانيا عن أى نوع من الاتفاق تسمح به الدولتان للتعاون مع روسيا السوفيتية • قيل لهم أنهم يستطيعون عقد أى النساق يريدونه طالما أنه لا يورط بولندا أو رومانيا ، وحاول البريطانيون

<sup>(</sup>١) مذكرات وزارة الخارجية ٢٢ مايو سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق دتم ٧٦٥ .

أيضا أن يستفزوا براعة الدبلوماسية العرنسية ، وحيب بونيه أملهم فأعلن للسفير السوفيتي « أثناء اشتداد لهيب المحادثات » : أن فرنسا تفضيل حلفًا لتبادل المساعدة ، وكان الانجليز لازالوا مستمرين في اصرار للوصول الى هدف أفضل • وفي ٨ مايو اقترحوا \_ نظراً للضـــمانات الانجليزية لبولندا ورومانيا \_ يجب أن تلتزم الحكومة السوفيتية بأنه في حالة اقحام بريطانيا وفرنسا في خصومات يعرضها انجازها لهذه الالتزامات تكون مساعدة الحكومة السوفيتية في متناول اليد فورا اذا ما طلبت ، وتقدم بالطريقة والشروط التي يتفق عليها ، • هنا كان لايزال تصو ر«الصنبور» الذي يمكن فتحه « اذا ما رغب في ذلك » بواسطة البريطانيين ولكن ليس تحت اشراف السوفيت. وكان قبول هذا الاقتراح هو أول ظهور مولوتوف باعتباره قوميساراً للخارجية السوفيتية • ولم تكن فيه فرصة لبعث الثقة المتبادلة ، وكان المناخ قــد تغير وان اعتــرف مولوتوف بأن السياســـة السوفيتية لم تتغير ، ولم يكن هناك شيء من تعليقات مولوتوف المرحة \_ لا استهزاءات أو تعليقات جانبية خفيفة الدم عن ( بك ) أو غيره من البولنديين كان هناك بدلا من ذلك « تسماؤل لا يلين » وقضى السمفير الانجليزي وقتا عصيبا الى أقصى حسد • وفي ١٤ مايو رفض مولوتوف رسمياً الاقتراح الانجليزي وطالب د المبادلة ، لابد من وجود حلف تبادل للمساعدة ضمانا لكل الدول الأوربية الشرقية سواء رغب فيها أو لم يرغب ، « والخاتمة لاتفاقية واقعة ( بالنسبة لشكل ومدى المساعدة ) » •

وفى هذه المرة رفضت الحكومة البريطانية تقريبا في ياس ... أو على أساس مبدأ والسبب الذى قرروا من أجله المحاولة ثانية غير واضح واضح كانوا لا يزالون بطبيعة الحال يواجهون النقد في مجلس العموم ... وفي ١٩ مايو قال لويد جورج : « لعدة شهور كنا نتفرس في فم هــــذا الحسان القوى الذي جاءنا كهدية ٠٠ لماذا لم نحزم أمرنا ونصعم دون أى ضياع للوقت على أن نصل الى الشروط نفسها مع روسيـــا كما فعلنا مع فرنسا » (١) ولم تكن تلك الحجج برغم قوتها ذات وزن كبير لدى تشمبرلن أو أصحاب المقاعد الخلفية من المحافظين وربما العكس ٠ كان الاستياء ضد للروسيا السوفييت المحافظين وربما العكس الحصومة القديمة لروسيا السوفييتية تستعيد قوتها وخاصة عندما رفض الحكام السوفييت الضغط عليها بالتماس من بريطانيا بالمساعدة فيـــه معنى التفضل وحجب « العناد » السوفييتي عدوانية هتلر ، ومن ناحية أحرى كانت مازالت المشاكل قائمة ٠ كانت تظلمات فرنسا وشكاياتها على الأرجح هي

<sup>(</sup>۱) هانسارد الجزء الخامس ١٨١٥ - ١٨١٩ .

العنصر الحاسسم في دفع بريطانيا الى الأمام · كان الفرنسيون مكيلن « بالمسئولية تجاه بولندا ، ومع ذلك فقد حالت شكوك بريطانيا بينهم وبين شيد أزر السوفييت ولجعل الأمور أسوأ من وجهة نظر الفرنسية حاول البولنديون في اصرار أن يتوسعوا ويستحدثوا بنودا في التزامات التحالف كانوا يهدفون بالنسبة لدانزج الى أن يستخلصوا من الفرنسيين الالتزام ذاته الذي تجنبه الانجليز طويلا ، وطالبوا أيضًا بطريقة شبه معقولة تماماً وجوب تدعيم التحالف القديم آخر الأمر بمعاهدة عسكرية وأرجأ دلاديبه وبونيه النقطة الأولى وكانوا يؤمنون بتفوق الانجليز بأن من المعقول تماما أن تعود دانزج الى السيادة الألمانية ، وسلموا بالنسبة للنقطـة الثانيـة صوریا أوصی دلادییه جاملین بان یتفاوض لاتفاق عسکری تم فورا فی ۱۹ مايو . وكان هذا الاتفاق تزويرا . أشترط ألا يصبح فعالا الا في حالة الوصول الى اتفاق سياسي ، الامر الذي لن يتم · كانت الوعود الفرنسية ذاتهــا عاجزة \_ ووافق جاملين · على أن « كتلة » القوات الفرنسيــة بمكنها أن تشن هجوما في حالة هجوم ألمانيا على بولنسدا • وأخسد البولنديون تعبير « كتلة » يعنى الجيش الفرنسي بأكمله بعبارة أخرى وعداً بهجوم فرنسي وكان جاملين يعني فقـــط ، أو هكذا قال ــ ان يقصر تلك القوات التي تصادف وجودها في خط ماجينو في ذلك الوقت ـ على مجرد القيام بسملية على الحدود •

من الغريب أن البولنديين اقتنعوا بسهولة ولكنهم وقد ملاهم الزهو بانفسهم ، كان من السهل على الآخرين أن يغرروا بهم أو ربما وهم لم يتوقعوا أن نزاعا بعيد المدى سيعدث ـ استمروا على يقين حتى النهاية بأنهم سيكسبون حرب الأعصاب ، وكان بونيه مغتبطا بعمله المراوغ ، أما دلادييه فكان كالعادة خجولا وحانقا على ما فعله ، وفي هذا الوقت نفسه تماما وصل هاليفاكس الى باريس في طريقه الى جنيف ووجه دلادييه ساخطا على البولنديين ومستعدا لأن يولى مدبرا ، كان دلاديه يريد اتفاقية مباشرة بتبادل المساعدة مع روسيا السوفييتية وعندما اعترض هاليفاكس بأن بريطانيا وفرنسا ستكونان على هذا ملزمين بالحرب حتى اذا ما هاجمت ألمانيا روسيا بتغهاض من بولندا ورومانيا أو اذعان منهما ، أجاب دلاديبه في مثل تلك الحالة ستتدخل فرنسا على أسهاس الاتفاقية الفرنسية السوفيتية كما أن الأمر لو تم بهذه الصورة فسيكون من المسنحيل علينا قطعا ( بريطانيا ) أن تقف جانبا() ولم يكن ههذا

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى كدوجان ، ۲۱ مايو سنة ۱۹۳۹ ، سياسة بريطانيسا المخارجية ، المجموعة النالئة ، خامسا ، رقم ۷۷٦ .

مطمعا مفرحا من وجهات النظر البريطانية كان آخر مايريدونه هو أن يكونوا طرفا ثالثا في تحالف فرنسي روسي متجدد • وكان المخرج الوحيد هو قبول حلف تبادل المساعدات من ناحية المبدأ على أن تفرض عليه القيود لدى تطبيقه • ووافقت الوزارة البريطانية على هذا الاسلوب في ٢٤ مايو •

غيرت المفاوضات مع موسكو الآن من طبيعتها ، كانت بريطانيا تتفاوض من قبل بمفردها ، وكان الفرنسيون ينتظرون جانبا وهم على أحر من الجمر ، ومنذ الآن أصبحت تؤخذ موافقة فرنسا أولا على كل خطوة وكان الثمن تأخيرا لا حد له ، وبالرغم من هذا كان الفرنسيون يساندون الاعتراضات السوفيتية كلما أثيرت ، ودفع الانجليز من تنازل الى آخر وابتلعوا تقريبا كان جزء من النص السوفيتي بعناء واضح في كل مرة ،

ولم يكن من الممكن زحزحتهم عن النقطة الأساسية • رفضوا أي تحديد « للاعتداء غير المباشر ، الذي أباح لروسيا السوفيتية وليس للدولة المهددة أن تقرر أنه قد تم : لم يكن على دول البلطيق أن تقبل المساعدة ضد رغبتها وكان هذا \_ ظاهريا \_ دفاعا على استقلال الدول الصغيرة وبقى الاختلاف الحقيقي أكثر عمقا : يمكن أن يتعاون البريطانيون مع روسيا السوفيتية فقط في حالة ما اذا ما هوجمت بولندا • ووافقت على قبول المساعدة السوفييتية ، والآن فان على الروس أن يحاربوا بمفردهم ودلت المفاوضات التي اتسمت بالسماجة والعناد شهرين ــ من ٢٧ مايو الى ٢٣ يوليو \_ واستمرت النقطة الرئيسية بلا حل • وعند دأل حول مولوتوف المشكلة بأن اقترح انهم يجب أن ينتقلوا الى المحادثات العسكرية على أمل أن موضوع «العدوان غير المباشر ، قد يحل نفسه بنفسه • ووثب الفرنسيون على هذا الاقتراح ، كانوا مستعدين دائما لقبول الشروط السوفيتية السياسية اذا ما حصلوا في مقابلها على تعاون عسكري حاسم. واذعن الانجليز مرة أخرى تحت ضغط الاحتجاج ، ولسكنهم لم يذعنوا بالنسبة للموضوع الرئيسي • والواقع وبتقــــــــــــم المحادثات العسكرية « نشعر أنه يمكننا تقبل اتخــاذ خط أكثر صلابة نوعاً ما فيما يختص بالنقطة الوحيدة التي كنا نكشف بها دائما كأمر له أهميته الرئيسية (١) وبرهن الاتجاه الأشد حريا على عدم جدواه ، فقــــد أوقفت المفــاوضات السياسية ولم تستانف مطلقا بصورة جدية ولم يقدر أبدا لمسودة المعاهدة التي أعدت بهذه الصورة المرهقة أن توقيم أبدا • وأجتمع المبعوثون ــ الانجليز والفرنسييون على مهل ـ وبعد ذلك بالقدر نفسه من التمهل

<sup>(</sup>۱) من هاليغاكس الى سيدس ، ٢٨ يوليو سنة ١٩٣١ : المرجع السابق ، سادسا رقم ؟٧٤ .

اتجهوا الى لينجراد عن طريق البحر · كان من المعتقد أنهم لن يستطيعوا اختراق المانيا بالقطار وهيأت فرصة غريبة عدم وجود طائرات معدة ، وسلك البريطانيون وكأنهم يملكون كل الزمن في العالم · وفي الوقت الذي وصلت فيه البعثة العسمكرية موسمكو كانت الازمة الأخيرة في انتظارهم ·

هل كان هناك على الاطلاق أي تعقل أو واقعية في تلك المفاوضات التي لا حد لها ؟ انه لمن الغريب ألا نظن ذلك ، فمن المؤكد ان مسلكهم أثار الشك المتبادل بصورة ضخمة ، وبنهاية يوليو كان الروس على يقين تام أن الانجليز والفرنسيين كانوا يحاولون اغراءهم بالحرب مع ألمانيا على حين يبقون هم أنفسهم على الحياد • وكان ممسا يدعو للغرابة تماما أن الانجليز من جانبهم لم يتوقعوا عقد صفقة بين موسكو وبراين • لقد ظلوا مفترضين أن الموانع الايديولوجية كانت من الضمخامة بحيث لا يمكن التغلب عليها ١٠ ان لم يعد الساسة السوفييت بعد شيوعيين مخلصين ، فان هتلر كما كان والاعتقاد شائعا لن يضعف أبدا في معاداته للشموعية -وأبرق هاليفاكس الى موسكو في ٢٨ يوليو « ليس هنساك خطر الآن من انهيار وشبيك خلال الأسابيع القادمة الحرجة » أكانت هذه غباوة لها ما يبررها ؟ أكان حتما أن يرتاب الانجليز في نوايا روسيا تجاه ألمانيـــا بالقدر نفسه الذي كان فيه الروس يرتابون في نواياهم ؟ وبالنسبة لهذا الأمر أكانت شكوك روسيا لها ما يبررها ؟ لم تحتمل قضايا عبء الجدل، أو سادها اضطراب الأفكار الخلفية بقدر ما حدث لهذه القضايا • وعندما نشرت السجلات الألمانية أوضح الدليل بأن كلا من بريطانيا وروسسيا السوفييتية يتفقان على اتصال مع ألمانيا ، وأن الصبيحات المتهللة ارتفعت من كلا الجانبين بأن هجمات الخيانة المتبادلة كانت ذات أساس جيد ٠ ومع ذلك فان الدليل لا يكاد يسلند الا في عصر التشييدات المتقنة التي قامت عليه ، وجاءت الصادرات كما هي العادة ، من الألمان ، ولم يفعل ممثلو بريطانيا والسوفييت أكثر من الانصات بروح ملؤها النقد لما وضع أمامهم • ومن المعترف به ان فريقا منهما لم يحدد الآخر ، بأن من المرغوب فيه التخلي عن القضية العامة ولربما أرغم سلوكها الذاتي أي سبب للشكوى ، وعلى كل حال كانت محادثاتهم مع الالمان اعادة للتأمين وليست الموضوع الرئيسي لدبلوماسيتهم .

وآزر هذا فى وضوح جانب السوفييت ـ كان يبدو دائما وكانهناك عنصرا مناصرا للالمان • ففى المستشارين السوفييت رجال نموا التجارة الروسية الالمانية من قبل وماركسيون حرفيون يكرهون الاتحـاد « مع

المجرمين الوفاقيين ، وروس من المدرسة القديمة ممن كانوا يفكرون فقط في آسيا ، ويوغبون في أن يديروا ظهــورهم لأوروبا · كان في هؤلاء الرجال قابلية لكل نقاط قيام علاقات روسية \_ ألمانية أفضل ، وعلى استعداد لأن يقدموا تلك النقاط بأنفسهم • ومن غير المقبول انهم انتظروا توجيهات من الكرملين ، كما أن ملاحظاتهم العفوية لا تنبيء الا عن القليل بالنسبة للسياسة السوفييتية • وربما كشفت الأحداث عما هو أكثر من ذلك • فالشرق الأقصى كان من العوامل التي كان لها قطعا ثقلها بالنسبة للروس ، ولو أنه من الغــريب تماما أنه لم يرد ذكره اطلاقا خــلال المفاوضات مع بريطانيا وفرنسا ٠ لم يكن هذا مشكلة نظرية بالنسبة للمستقبل • فالشرق الأدنبي كان ملتهبا حتى في ذاك الحين • وفي صيف سنة ١٩٣٩ اصطدمت القوات السوفيتية واليابانية على الحدود بين منشوريا ومنغوليا الخارجية وتطور هذا الى حرب على نطاق كامل ، حتى هزم اليابانيون في نونونبان في أغسطس متحملين ١٨٠٠٠ اصابة ٠ وكان مما لم يبرق للحكومة السوفيتية عندما ابتلع البريطانيون في يسر وأنظارهم محولة الى أوروبا الاذلال من اليابانيين في تيانتسين "tientain أن تكنون اخبارا سارة بالنسبة لهم أن تفشسل المفساوضات بين ألمانيا واليابان وذلك اذا ما عرفوا بها ٠ كانت روسيا السوفيتية تبحث عن الأمن في أوروبا وليس الفتوحات ، وأنه لمما يثير الدهشة أنها لم تسم الى ذلك قبل هذا بعقد صفقة مع الالمان • ويطفو التفسير على السطح • • كان الساسة السوفييت يخشون قوة ألمانيا ولا يتقسون في هتلر • وكان التحالف مع الدول الغربية يبدو المسلك الأكثر أمناً طالما أنه يهيىء سلامة متزايدة لروسيا السسوفيتية وليس مجرد التزام متزايد لتعضيد بولندا غير الراغبة في ذلك • ولأنه يعوزنا الدليل المباشر لاثبات العكس ـ وفي الحقيقة ينقصنا أي دليل مماثل في السياسة السوفيتية \_ نستطيع أن نخمن ونحن في مأمن ان الحكومة السوفيتية لم تتسحول عن ألمانيا الا عندما برهن هذا الحلف على استحالته •

وكانت تلك هي وجهة النظر حتى لدى أولئك الألمان الذين دافعوا عن علاقات أفضل مع روسيا السوفيتية · كانوا كذلك رجالا ينتمون الى مدرسة قديمة ما المفترض أنهم وارثو بسمارك ، والجنرالات الدبلوماسيين الذين صنعوا نظام رابلو كانوا يدركون أنهم في استطاعتهم أن ينتظروا فقط فتح ثغرة مناسبة · وبجانب هذا كان عليهم أن يسيروا بحذر من جانبهم وقطع هتلر صلاته بروسيا السوفيتية بالفعل في سنة ١٩٣٤ ؛

ومنذ ذلك الحين لم يجرؤ أحد أن يتسساه ل بصراحة عن موقفه المعادى للكومنترن ، وبدلا من ذلك حاول « انصار الروس » أن يعرضوا مغريات التجارة السوفيتية وانتعش هذا بعض الشيء في فترة زوال سوء التفاهم بين روسيا والغرب الذي تلي ميونخ · وضحف مرة أخرى بعد احتلال براغ · كان خبراء التجارة من السوفييت والالمان ما زالوا يريدون التعاون ويتقابلون بين الحين والآخر ، ومما لا شك فيه أن كل فريق أرجع المبادرة للآخر حتى لا يثير حنق سادته المبجلين · ولم تأت الدفعة الجدية الاولى الا في نهاية مايو ، وغني عن البيان أنها جاءت من الجانب الألماني · فلقسد اشتاق سيكوليبزج السفير في موسكو ووزكير الى خطر راباللو القديم ، وأراد كل منهما أن يصنع « عرضا سياسيا » كبيرا وفي ٢٦ مايو وضع وربر الخارجية الألماني الشروط النهائية : سوف تتوسط ألمانيا بين روسيا واليابان ، وسوف تقيم أقصي اعتبار للمصالح الروسية « بالنسبة لبولندا» (١) ولكن المسودة الغيت فورا ، ربما بتعليمات من هتلر ذاته : لبولندا» (١) ولكن المسودة الغيت فورا ، ربما بتعليمات من هتلر ذاته :

وتبع ذلك صممت طويل وفي ٢٩ يونيو حاول سكولينبرج أن يقوم باتصال من جانبه ، ولم يحصل على شيء من مولوتوف فيما عدا تأكيد بأن روسيا السوفيتية تريد علاقات طيبة مع كل الدول بما فيها ألمانيا، وأبلغه ريبنتروب أنه قد قيل ما فيه الكفاية ، واستؤنفت المحادثات التجارية بين الدولتين ، واتخذ ريبنتروب قرب نهاية يوليو ، من تلك المحادثات ذريعة لكي يثير موضوعات سياسية أيضيا ، وفي ٢ أغسطس أخبر القائم بالأعمال السوفيتي ، « لا توجد أي مشكلة من البلطيق إلى البحر الأسود لا يمكن حلها بيننا نحن الاثنين »(٢) ، وفي اليوم التالي وجد سكولينبرج مولوتوف « صريحا بشكل غير عادي » ، ومستعدا للتعاون الاقتصادي ، وما الناحية السياسية فقد كان مولوتوف عنيدا كما كان دائما : كان يشكو من أن ألمانيا تشجع اليابان ، وأن الحل السلمي للمسألة البولندية يتوقف على ألمانيا ، أن الأدلة على مسلك متغيير ما زالت ناقصة ولخص سيكولينبرج الأمر في .

« ان الشعور العام هو أن الحكومة السوفيتية مصممة حاليا على أن تنجز اتفاقا مع بريطانيا وفرنسا اذا ماحققتا كل الرغبات السوفيتية ٠

<sup>(</sup>۱) من وذكير الى سكولينبرج مسودة ، ٢٦ مايو سنة ١٩٣٩ : سياسة المانيا الخارجية ، المجموعة د سادسا رقم ١٤٤ .

 <sup>(</sup>۲) من دیبنتروب الی سکولینبرج ۳ اغسطس سنة ۱۹۳۹ : المرجع السیابق
 رقم ۷۹۰ .

وسيستلزم مجهودا كبيرا من جانبنا أن نحدث نقصا في أسلوب الحكومة السوفييتية (١) •

لم يكن هناك من الخارج من هو أفضل حكما على السياسة السوفيتية من سكوليبزج ، وفى ٤ أغسطس كان لايزال يؤمن بالتحالف مع الدول الغربية • وربما ـ بطبيعة الحال ـ كان هتلر قد رتب كل شيء من قبل بطريقة خاصة مع ستالين ، ولم يتسن لأحد كشفه • ولكن اذا ما كان الدليل يعني شيئا ، فان التوفيق بين روسيا السوفيتية وألمانيا فضلا عن أنه قد استغرق مرحلة طويلة ، كان ارتجالا بشمسكل كبير من الجانب اللماني ، وبالقدر نفسه تقريبا من الجانب الألماني .

كانت التهدئة البريطانية مرتجلة أيضا في أساسها وان كانت بالاختلاف التالى: أن تسوية سلمية مع هتلر ، في مقابل تنازلات ذات قيمة ، كانت دائما الهدف الذي تجاهر به السياسة البريطانية • ولكن الساسة البريطانيين انتظروا لتعقب همذا الهدف حتى يحسنوا موقفهم المساوم اما بتأمين التحالف مع روسيا السوفييتية أو بنصحهم البولنديين بالاتفاق حول دانزج . ولم يتحقق واحد منهما حتى نهاية يوليو ، وعلى ذلك لم يقم تشمبرلن أوهاليفاكس بأية دفعة فيمسسا عدا التعميم حول سياستهم في أحاديث عامة ٠ وانتظر هتلر أيضا آملا الا تتحقق الأماني البريطانية بالنسبة لروسيا وبولندا ، وعندئذ يكون « في امكانه هذاً أيضا أن يساوم على أسس أكثر ملاءمة • ولم يكن هناك في الواقع أي أخذ وعطاء دبلوماسي بين انجلترا والمانيا رسميا فيما بين نهساية مارس ومنتصف أغسطس ولم ير هندرسون ريبنتروب مطلقا ، فضلا عن هتلر · ولم تتقدم المحادثات القليلة مع وزيكر خطوة واحدة وذلك لأن وزيكر لم يجرؤ على السماح لها بالتقدم • وأثار ريبنتروب عقبة لا يمكن تخطيها غالبًا ، ذلك أنه باعتباره سنفيرًا في لندن قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية يدا بالتباهي بتحقيق تسوية انجليزية \_ المانية • وفشل ، وأصبح الآن مصمما على أنه حيث فشل يجب الا ينتجع أي فرد آخر ، لم يتلق سلفه ديركسين أية تعليمات وأهملت تقاريره في حين لم تدان من الناحيـــــة الواقعية ١٠ ولم يمل ريبنتروب ابدا في اخبار هتلر ان البريطانيين لن يذعنوا الا بالتهديدات ، وليس بالوفاق ، ولاقى تصديقه هوى في نفس هتلر ٠

لم تلق تلك الأفكار قبولا عاما في الدوائر النازية العليا. • فلقد كان

<sup>(</sup>۱) من سكولينبرج الى دېبنتروب } أغسطس ١٩٣٩ : المرجم السابق ، وقم ٧٦٦ ،

جورنج رغم أنه كان مشاغبا جعجاعا ، يريذ ان يتجنب الحرب اذا ما كان هذا ممكنا بأى شكل من الأشكال · كان لديه المجد السكافى فى الحرب العالمية الأولى ، وهو يعيش الآن الحياة الفخمة لامبراطور رومانى راحل ، وكان يروق له أن يتصرف كلسان حال الجنرالات الالمان ، وكانوا أنفسهم خائفين من الحرب ، ولربما أدرك باعتباره المدير المفترض للاقتصاديات الألمانية ، أن ألمانيا لم تكن مهيأة لأن تواجه حربا عامة ·

ولقد جاء التقارب الألماني نحو كل من روسيا السوفيتية وبريطانيا من الخبراء الاقتصاديين ضاربا بذلك برهانا آخذا على أن الحرب العالمية الثانية لم تكن نتيجة لأسباب اقتصادية لقد جاءت اتصلات جورنج الأولى للتقرب من الانجليز على يد رجال أعمال سويديين ممن تعرف بهم خلال منفاه في السويد واستجاب رجال الأعمال الانجليز في لهفة ، ولقد رسمت تلك الوساطات في جو محير ـ كان فيها مبالغة في استعداد في كلا الجانبين للاتفاق كما يحدث دائما عندما يزج الهواة بأنفسهم في الدبلوماسية • ومع ذلك ظلت الاستجابات التي ملؤها الضميغينة من هالفاكس تحدد الموقف البريطاني بشكل واضح تماماً : ــ سيكون هناك القليل من الصعوبة في الالتقاء مع الرغبات الالمانية بمجرد أن يبين هتلر استعداده للسلام بعد ذلك • وكان هذا يمثل الشيء الكثير ممسا قاله هاليفاكس من أن طويل ، منذ نوفمبر ١٩٣٧ والذي حدد الصراع الأساسي بين الجانبين • وكان لكل وضع شبه معقول ، وكان الانجليز يستطيعون أن يحتجوا بأنه لا توجد هناك نقطة يقدم فيها تنالازت لهتلر ــ أكثر خطرا في الحقيقة ــ عندما كان هتلر لا يفعل سوى زيادة تهديداته بعد كل صفقة وكان في استطاعة هتلر أن يرد وهو على القدر نفسه من الحق بأنه لم يتلق التنازلات «المعقولة» التي تكلم عنها هاليفاكس الا عندما بدأ فقط بالتهديد ، وأن حالات النمسا وتشبيكوسلوفاكيا ودانزج موجودة لتبرهن على ذلك ٠ وكانت « أعادة » النظر السليمة التي اتقاها كلا الطرفين نظرياً ، متعارضة في اشتراطاتها وضعت اعادة النظر في المقدمة باعتبارها الطريقة لتجنب الحرب ، ومع ذلك لم يكن من الممكن تحقيقها الا بوسائل تقرب الحرب •

وكان لدى الوسطاء السويديين غير الرسميين القليبل ليظهروه المناسبة لمجهودهم بالرغم من أن واحدا منهم وهو دالير داوم على أن يلعب دورا كبيرا في الأزمة النهائية وتقدم ولتات وهو أحسد عسلاء جورنج الاقتصاديين الرئيسين بالمفاوضات الى مستوى عملى أكبر وكان « ولتات » شخصية هامة كفلت ضمان اشراف ألمانيا الاقتصادى على دول البلقان وكان مستعدا دائما للحديث عن حاجة ألمانيا للمواد الأولية وعن نقص

رأس المال فيها وناسب هذا الحديث تماما وجهة نمظر كتير من الانجليز الذين تفبلوا العقيدة المتداولة التي تضمن الاسباب الاقتصادية للحرب وكان ولتات في لندن بين ١٨ ، ٢١ يوليو عندما قابل سيهوراس ويلسون وهدسون مسكرتد ادارة تجارة ما وراء البحار وركن الرجلان الانجليزيان على أهمية المكافأة التي تنظر ألمانيا اذا ما تخلُّت عن مسلَّمُها العدواني وعقدت صفقة مع بريطانيا • ولوح هادسون أمام ولتات بالأمل في قرض بريطاني ضخم ــ ألف مليون جنيه كما جاء في واحد التقارير ــ للتغلب على مصاعب نزع السلاح · وأضاف «أن دانزج في التعبئة الاوربية شيء، ودانزج في أوربا المنزوعة السلطح والملزمة بالتناسق الاقتصادي شيء آخر »(۱) وأعد ويلسون مذكرة على احدى أوراق ١٠ داوننج سنريت ، وكان مما يدعو للدهشة ، أنها اختفت من السحلات البريطانية ، وهذه اقترحت معاهدة انجلو ـ ألمانية بعدم الاعتداء وعدم التدخل ، واتفاقية بنزع السلاح وتعاون في التجارة الخارجية ٠ ان اتفاقية من هـ نعا النوع تمكن بريطانيا من التحرر من التزاماتها تجاه بولندا(٢) وقيل عن ويلسون أنه كان جاهلا في الشئون الخـــارجية · ولم يتهمه أحد أبدا بعـــدم الولاء لرؤسائه السياسيين ، ومما لا يمكن تصوره أن تلك الاقتراحات قد تمت دون علم تشميرلن أو موافقته ٠ كذلك لم يكن في ذلك مايدعو للدهشة ٠ فالاقتراحات كانت تمثل برنامج التناسق الانجلو ــ ألماني الذي كان تشمبر لن يتطلع اليه دائماً • ولكن حتى ويلسون جعل من الواضح أن هناك شرطاً لا بد من تحقيقه أولا : فالقضايا المثارة بين المانيا وبولندا لا بد أن تحل بالمفاوضات السلمية •

أنه من الممكن مسامحة الحكومة البريطانية لاستمرارها في تأكيد المكاسب التي ستجنيها ألمانيا باتباعها سياسة وفاقية ويكون خطؤهم الحقيقي في موضع آخر: في فشلهم في توضيح عزمهم الثابت إذا مااتبع هتلر الاتجاه المضاد ـ وكانت خطب تشمبرلن وهاليفاكس ذات ثقل ضئيل فلقد سمع هتلر تلميحات مماثلة في السنة السابقة ، وكان يعرف ماذا يرمى اليه ولم يكن أيضا متأثرا بالمفاوضات التي طال مداها مع روسيا السوفيتية ولربما هز كيانه التوقيع المباشر ولكن ثلاثة شهور من

<sup>(</sup>۱) المحادثات بين هادسون وولتات ؛ ١٠٠ يوليو ١٩٣٩ : سياسـة بريطانيـا الخارجية المجموعة الثالثة ؛ سادسا وقم ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) المحادثات بين ولتات ووبلسون ، ۲۶ يوليو تستحيل بواسطة دركسين ٢١ يوليو سنة ١٩٣٦ ـ سياسة المانيا الخارجية المجموعة سادسا رقم ٧١٦ مذكرات دوكسين ) رقم ١٣ ٠

المسماومة لم تفعل سنوى زيادة ثفته في نفسه وبقي نفيل هندرسون في برلين وأنه لمن الصعب أن تصدق أنه لم يعبر عن عدائه للبولنديين الا في خطابانه الخاصة الى بلده ٠ لم يكن هناك عجز في المنشورات الحكيمة ، ففي أوائل يوليو كان كوسنت فون شورين من وزارة الحرب الالمامية في انجلترا · وتكلم بصراحة «ان هتلو لا يضبع في حسبانه الاعمال وانما فقط الافعال ويجب على الانجليز أن يقوموا بمظاهرة بحرية في البلطيق ويجب أن يدخلوا تشرشل في الوزارة كما يجب أن يرسلوا القــوات الجوية الضاربة الى فرنسا (١) ٠ وأهملت النصيعة ٠ لا يستطيع الرجال أن يغيروا طبيعتهم مهما غيروا كثيرا من كلماتهم • كان الساسة البريطانيون يحاولون أن يقيموا ميزانا بين الجزم والتسماهل ، ولانهم رغم ما كانوا عليه ، فأنهم سلكوا رغما عنهم الاتجاه الخاطئ • لقد أعطت المحادثات بين « ولتات » وويلسون صورة عادلة عن وجهة نظر تشميرلن ، ولكن لم يكن لها تأثير فيألمانيا • قد يكون جورنج قد تأثر بها • ولكن ريبنتروب لم يفعل سوى أن زجر ويركسن للسماح باجرائها. وأنه لبعيد عن الاحتمال أن يكون هتلر قد سمع عنها كلية . وأثارت المحادثات بين هيدرسون وولتات ، بالرغم من أنها كانت أقل أهمية ، ضجة أكبر تسربت الىالصحف من الجانب البريطاني بشكل واضع (٢) • ولقد ظل الغرض من التسرب غبر معروف ٠ وربما يكون مجرد ثرثرة من جانب هدسون ، وربما تكون محاولة معتمدة لتحطيم المفاوضات مع روسيا الســـوفيتية ــ وكان هناك كثيرون في الجانب الحكومي يرغبون في عمل هــــذا • وقاد الافشاء الى أسئلة في مجلس العمسوم ، وقر قرار تشميرلن وهو يجب عليها ، على مقاومة ألمانيا حتى وان كان أقل اقتناعا مما كان بالفعل • وفي الوقت نفسه تحاهلت الحكومة السوفيتية القصة في حينها ، ثم أثاروها فيمابعد كاعتذار مناسب عن تصرفاتهم ازاء هتلر ٠ ولا يحتاج المؤرخون للوقوف طويلا أمام تلك الاتهامات المتبادلة • لقد أنصت الانجليز والسوفيت في تعاطف الى محاولات التقرب الالمانية ، وحتى نهاية يوليو كان البريطانيون في انصاتهم هم الأكثر تعاطفاً • ومع ذلك فان مفاوضاتهم من أجسل التحالف لم تحطمها الوساوس الالمانية وانما تحطمت بالفشل على الاتفاق.

<sup>(</sup>۱) محادثات. بين شورين ومرشال ـ كورنوال وجيب ، في السابع والثامن من يوليو سنة ۱۹۳۹ : سياسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الشاللة سادسا رقم ٢٦٩ و ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) قال دركسن أن التسرب لم يأت من ولتات أو السفارة الألمانية مفكرة بقلم سارجنت ٢٤ يوليو سنة ١٩٣٩ : سياسة بريطانيا الخارجية المجمسوعة الشالثة سادسا رقم ٢٦٦٠ .

كان كلا الجانبين يريد اتفاقا ولكنه ليس الاتفاق نفسه · كان البريطانيون يريدون مظاهرة أدبية قد تمكنهم من الوصول الى اتفاقية مع هتلر بشروط أفضل · وكان الروس يريدون تحالفا عسكريا محكما لتبادل المساعدات يمكن اما من ترويغ هتلر أو يضمن هزيمته وكان البريطانيون يخشون على بولندا وكان الروس يخافون على أنفسهم · غزو ألمانيا وليس مجرد تحول التوازن الاوربي الى صالح ألماني هو كابوسهم · كانوا يبحثون عن حلفاء ولم يوهبوا سوى فقدان تلك الحرية في الحركة التي كانت طوع ارادتهم يوما ما ·

أكان حتى في استطاعة عقد نوع من الاتفاق الانجلو \_ سوفيتي أن يؤدى الى كل هذا الاختلاف ؟ أن الأحلاف تصبح ذات قيمة عندما تصوغ طائفة حقيقية من المصالح في كلمات والا فانها لا تؤدى الا الى الارتباك والشرور كما حدث مع الأحلاف الفرنسية • وكان من غير المتصور في ظروف سنة ١٩٣٩ أن يضع البريطانيون أنفسهم بشكل لا علاج له وحاسم في صالح روسيا السوفيتية وضد ألمانيا ، وكان مما لا يتصوره العقل بالمستوى نفسه أن يجبر الروس أنفسهم على الدفاع عن الوضع القائم • لقد صارت بريطانيا وروسيا السوفيتية حليفتين أخيرا ، ولكن التحالف عليهما ببساطة • ففي سينة ١٩٤١ كان هتل قيد فقد هبته التحالف عليهما ببساطة • ففي سينة ١٩٤١ كان هتل قيد فقد هبته القديمة وهي الصبر واندفع لتحقيق الهدف الثاني قبل الاول • ففي سنة المعال كان لا يزال استاذا في فن الانتظار • فقد يستسلم عدد أقل من الألمان للقلق وتنطفي و جذوة آمالهم في موسكو أو لندن ولكن هتلر ظل صامتا •

ولم تتعطل المفاوضات الانجليزية السهوفيتية بنتيجة العروض الالمانية ، وانما تعطلت نتيجة نقص في تلك العروض وبدأت المفاوضات كما لو كانت تحركا محكما في حرب للأعصاب ، وكان المقصود بها الزعزعة من عزم هتلر ، وبدلا من ذلك زادت قوة و قامر هتلر بأن المفاوضات ستفشل ، ومرة أخرى قامر بنجاح لم يعتمد على المعرفة أو المعلومات المنطقية ، ولكن وكالعادة على الحاسة السادسة ، ولم تتخل عنه و كانت حرب الاعصاب هي تخصصه ؛ وعندما حل أغسطس سنة عنه و كان يبدو أنه قد كسب نصرا آخر في تلك الحرب و

وغنى عن البيان بأن تحالفا انجليزيا سوفيتيا كان يمكن أن يمنع الحرب العالمية الثانية • ولكن الفشل في تحقيق ذلك التحالف كان له أكبر الأثر في قيامها •

## الفصل الحادى عشر الصراع على دانزج

كانت أزمة أغسطس سنة ١٩٣٩ التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية ولو من الناحية الظاهرية نزاعاً ، حول دانزج · ولقد تكون هذا النزاع في الأيام الأخيرة من مارس • عندما أثارت ألمانيا مطالب خاصة بدانزج والمجر • ورفضها البولنديون ومنذ تلك اللحظة توقيع الجميع أن تكون دانزج الموضوع الضخم التالى في النزاع العالمي . ومع ذلك وعلى النقيض الغريب من الازمات السبابقة لم تجر مفاوضات بالنسبة لدانزج ولا محاولات للعثور على حل ، بل ولاحتى محاولات لازالة التوتر · ولقد تسبب الهدوء المتناقض جزئيا نتيجة للوضع المحلى لدانزج ، وهنا كانت كل من ألمانيا وبولندا في وضع حصيين طالما أنهما لم تتحركا • وكانت أي خطوة من احداهما ستؤدى الى الانهيار حتماً • ومن ثم لم يكن من الممكن أن يوجه شيء من المؤامرات أو المساومات التي ميزت الأزمة التشيكوسلوفاكية ٠ ولقد زاد السوديت النازيون ، مثلماً فعل النمســاويون قبلهم ، التوتر تدريجيا دون توجيه من هتلر ٠ وفي دانزج كان التوتر على أشده بالفعل طالما أنه لا يفعل أي شيء يسند ظهر النازيين المحليين ، كانوا قد فرغوا من غزو دانزج داخليا ؛ وكان مجلس الشيوخ في المدينة الحرة تحت اشرافهم بصورة حاسمة ٠ ولكن هتلر لم يستطع أن يستفيد من هذا الوضع ٠ ان النازيين في دانزج ١٤١ ما تحدوا معاهدة الاستقرار بالتصويت صراحة بالاندماج في ألمانيا لحق للبولنديين أن يتدخلوا بموافقة حلفائهم الغربيين؛ والأصبح هذا التدخل فعالا ، ذلك لأن دانزج اقتطعت من روسيا الشرقية ، وهي الاقليم الالماني الوحيد المتاخم بنهر الفتولا القديم الجسور • هذا في حين كان البولنديون يتحكمون في ثلاثة خطوط حديدية وسيبعة طرق تؤدى اليها • ولهذا فقد كان منالمتعذر وجود مؤازرة نصف قلبية لدانزج ، وانما حرية في أشمل صورها ، وسيكون هتلر مستعدا لمثل تلك الحرب عندما تنضيح استعداداته العسكرية في نهاية أغسطس فحسب •

وحتى ذلك الحين ظلت دانزج تحت رحمة برلندا ـ ولكن البولندين كذلك لم يستطيعوا تعويل هـذا الوضع لمصلحتهم ، كانوا بالرغم من أحلافهم مع بريطانيا وفرنسا قد فشلوا في ضمان أى وعد حازم بالمساعدة بالنسبة لدانزج ذاتها ، كانوا في الواقسع يعرفون ان كلا الحليفتين تتعاطفان مع القضية الالمانية ، ولم يكن في امكانهم ألا أن يستبقوا جميل حلفائهم بارجائه وانتظار « التهديد الصريح » لاستقلال بولندا ، وكان لابد من اظهار أن العمل فرض عليهم ، ولم يحدث على الاطلاق بالنسبة لدانزج ، وتحت ظروف مماثلة تلمس خصوم هتلر السابقون سكوشنج وبينز في يأس عن طريفة للنجاة محاولين بشتى الوسائل ايجاد اتفاقيات لتجنب يأس عن طريفة للنجاة محاولين بشتى الوسائل ايجاد اتفاقيات لتجنب أن النقاب سيكشف عن هتلر باعتباره معتديا وأن الآلام التي لها مايبرها لدانزج سوف تنسى عندئذ انهم لن يستجيبوا للاستفزاز النازى ، ولكنهم تحاملوا بالمثل الالتماسات بالتنازل التي جاءتهم من الغرب .

وفي العقل الأوسيع للسياسة العظمي، شيغل كل من هتلر والبولنديون مواقع جامدة في حرب الاعتمى البع يكن لهتلر مطالب تتعلق بدائزج حتى اليوم السابق لاشتعال الحرب ولعيكن هذا مثيرا للدهشة ، كانت تلك هي طريقته المعتادة فعلى هذا النحو انتظر من قبل العروض من سكوشنج في النمسا ، وهكذا انتظر من قبل العروض من بينر ، ومن تشمير لن ، وأخسيرا من المؤتمر المنعقد في ميونخ حول تشيكوسلوفاكيا واذن فانه لم ينتظر عبثا • هل قدر أن العروض لن تأتى من البولنديين ؟ هــذا ما تكشف عنه الســـجلات : ففي ٣ ابريل أصدر تعليمات بأن اسمتعدادات الهجوم على بولندا «لا بد أن توضع بطريقة يمكن بواسطتها أن تبدأ العملية في أي وقت من أول سبتمبر سنة ١٩٣٩ه(١) ولكن بعد اسبوع من ذلك فسر أمر عسكري لاحق أن تلك الاستعدادات تهديديا تجاه ألمانيا(٢) على أنه في ٢٣ مايو وجه حديثه في تحفظ اقل لجمع من الجنرالات · « ستكون هناك حرب » أن واجبنها هو عزل بولندا · · يجب ألا يصل الأمر الى احتكاك في الوقت نفسه مع الغرب» (٣) وكان معنى هذا واضحا بما فيه الكفاية • ولكن خطط هتلر الحقيقية لا تكشف بمثل

<sup>(</sup>۱) أمر هسكرى من كيتل ، ٣ ابريل ١٩٣٩ : سياسة المانيا الخارجية ، المجموعة د سادسا رقم ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) أمر عسكري من هنلر في ١١ ابريل سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق دقم ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) مضبطة المؤتير ، ٢٣ مايو سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق رقم ٣٣٤ .

هذه السسهولة ، فلقد تكلم بتلك الشسجاعة نفسسها عن الحرب ضد تشيكوسلوفاكيا في سنة ١٩٣٨ ، ومع ذلك فيسكاد يكون من المؤكد تماما أنه كان يلعب من أجل النصر في حرب الأعصاب والآن أيضا كان لابد من القيام بالاسستعدادات للحرب سسواء كان يخطط ليكسب بالحرب أو بالدبلوماسية ، وعندما خاطب هتلر قادته فانه تكلم بغرض التأثير وليس ليفتى ما يدور في رأسه ، كان يعلم أن الجنرالات يكرهونه ، ولا يثقون فيه . وكان يعلم أن بعبر للاطاحة به في سبتمبر سنة فيه . وكان يعلم أن يعلم أنهم كانوا ليستشعرون النسذير فيه السفارتين الانجليزية والفرنسية ، وكان يهدف الى الضغط باستمرار في السفارتين الانجليزية والفرنسية ، وكان يهدف الى الضغط على القادة وفي الوقت نفسه الى تخويفهم ، ومن ثم فانه تحدث في ٢٢مايو لا عن الحرب ضد بولندا فحسب ، وهي التي ربما كان خادا فيها ، بل وتحدث كذلك عن حرب عظمي ضسد الدول الغربية وهي التي لم تكن بلا شك جزءا من خطته وصح ما قدره هتلر \_ فبمجرد أن انتهى مؤتمر بلا شك جزءا من خطته وصح ما قدره هتلر \_ فبمجرد أن انتهى مؤتمر بلا شك جزءا من خطته وصح ما قدره هتلر \_ فبمجرد أن انتهى مؤتمر الدول الغربية كي يعيدوا بولندا الى الصواب ولما يزل هناك وقت لذلك الدول الغربية كي يعيدوا بولندا الى الصواب ولما يزل هناك وقت لذلك .

ويوحى سلوك هتلر فياما بعد بأنه لم يكن قد عقد عزمه بالحزم نفســـه الذي أوضحه في ٢٣ مايو ٠ وحتبي اللحظة الأخيرة كان لا يزال يتحرق شوقا للعرض البولندي الذي لم يأت أبدا ، وربما لم يتوقع أن تتحطم أعصاب بولندا من تلقاء نفسها ، ولكنه توقع أن تصمنع الدول الغربية التحطيم له ، كما سبق وفعلوا بالنسبة لبينز في سنة ١٩٣٨ وج يتنبأ تماما بالصورة التي ستتحطم بها أعصاب الدول الغربية أو بشكل أدق بمدى تأثيرها هـــذا على البولنديين • كذلك لم يكن ذا أهمية كبرى بالنسبة له أن يستسلم البولنهديون دون حرب أو أن يتركوا ليتحطموا نتيجة عزلتهم فالنتيجة واحدة في كلتا الحالتين • وبالنظرة الأشمل فانه لم يشك أبدا ـ في انهيار أعصاب الدول الغربية • وهناك دلالات أيضا على أنه بانقضاء الصيف بدأ يتنبأ بكيفية حدوث ذلك . يمكن لانتهاء المفاوضات الانجلو \_ فرنسية \_ سوفيتيةكما تصور أن تقوم بالخديعة ٠ ان ثقة هتلر بفشل تلك المفاوضات سمة غير عادية حتى في تلك القصة غير العادية \_ كيف أمكنه أن يكون بمثل هذا التأكيد ؟ كيف بذل مجهودا ضئيلا للتقرب من الروس وتأكد أن الروس سيهرعون الى جانبه من تلقاء أنفسهم ؟ أكان لديه وسائل سرية للاستعلام يتعذر على المؤرخين اقتفــاء أثرها ـ عميل ما في ويتهل White hall أو في الكرملين وربعـا خطا مباشرا مع استألين نفسه ؟ أكان تحليلا اشتراكيا عميقا \_ تقدير أن

الساسة البورجوازيين والشيوعيين لا يمكن أن يجهدوا شروطا للتفاهم المتبادل ؟ ربما ، أما نحن فلا نملك أى وسائل للمعرفة ، من المحتمل أنها ببساطة اقتناع المقامر الذى يرى بأن احساسه لا بد أن يكون صحيحا والا قرغم كل شيء ، فانه لن يقامر ، أن عبارة عرضية تكشف عن سياسة هتلر أكثر من كل الحديث الرائع الفصاحة لقادته ، فلقد قال جورنج في 17 أغسطس وهو يطمح لتسوية « لقد حان الوقت لوقف هذه الدعوة الى الحرب » وأجاب هتلر : « انها الدعوة الوحيدة التي وجهتها » (١) ،

كان من سيسوء حظ هتلر ( وليس سوء حظه بمفرده ) أن يصطدم بمقامرين سياسيين بولنديين ينتمون الى المدرسة نفسها ولم تكن الدعوة الى الحرب مجرد الدعوة الوحيسة التي وجهوها ، وانما كانت الدعوة الوحيدة التي يستطيعون أن يوجهونها اذا كان عليهم أن يحتفظوا يوضعهم الصـــوري لدولة عظمي مســـتقلة ٠ ولو أنهم كانوا ساســة ببولندا وقصور وسائلها • كانت ألمانيا قوية ومعتدية في جانب ، وكانت روسيا السوفيتية المشحونة عداء في الجانب الآخر ، وعلى البعد حليفتان مسطوبتا الارادة شغوفتان بالاتفاق مع هتلر وغير قادرتين جغرافيا أن يمنحا مساعدة فعالة وكان على البولنديين أن يعتمدوا على مثل تلك المصادر التي كانت في حوزتهم بل والتي لم يطورها بحيث تصبح ذات فاعلية ٠ وتلقى أقل من نصف الشباب في سن التجنيد ، تدريبا عسكريا ومع ذلك كان أقسل من هذا العدد له أمسل الحصول على معدات • كانت لدى تشيكوسلوفاكيا في السنة السابقة ذات التعداد الذي لا يزيد كثيرا عن ثلث سكان بولندا قوة من الرجال أكثر تدريبًا ، وكان التشيك مسلحين بأسلحة حديثة فضلا عن ذلك • ومن تلك الاسلحة لم يكن لدى البولنديين شيء بالفعل ــ نحو ٢٥٠ طائرة للخطوط الأمامية من النوع القديم وكتيبة دبابات واحدة ليست من النوع الحديث أيضًا • وتحت تلك الظروف ماذا كان أمام البولنديين أن يفعلوا فيما عدا رفض تهديدات هتلر باعتبارها خدعة ؟ ومن الواضم أن أي حركة منهم كانت لا بد أن تتضمن تنازلا وعلى ذلك لم يقوموا بشيء ٠ وبعد كل شيء فان الوقوف ساكنا هي خير سياسة لكل من يفضل الوضع الراهن وربما كانت السياسة الوحيدة • كان حلفاء بولندا الغربيون بطبيعة الحال سببا اضافيا لجمودها الدبلوماسي ، وكان من الواضح أن بريطانيا وفرنسا سوف تذعنان بالنسبة لدانزج ، اذا ما فتح البولنديون الباب للمفاوضات • وعلى ذلك أبقوا الباب موصدا •

<sup>(</sup>۱) وزیکر می ۸۵۸ .

كانت « ميونخ تلقى ظلا طويلا » وانتظر هتلر لأن تحدث مرة ثانية ، وكان مصير بينز نذيرا وعاه بيك .

تمسكت ألمانيا وبولندا بمواقع جامدة وانكمشت الدول الغربية الثلاث ، وايطاليا وفرنسا وبريطانيا من الارة فضية دانزج لسبب محائف لأن مرافقهم كانت أكثر ليونة وكان الثلاثة جميعا مقتنعين من أن دانزج لا تستحق حربا ، وكان الثلاثة متفقين على أنها يجب أن تعود الى ألمانيا ، مع حماية لتجارة بولندا و ولكن التلائة سلموا بأن بولندا لن تستسلم دون قتال وأن هتلر لن يجيء دانزج حتى لحظة أكثر سلما وكانت ايطالية ملزمة أمام ألمانيا بحلف ستيل Pact Steel وكانت بريطسانيا وفرنسا ملزمة أمام بولندا ولم يكن من المنتظر أن يستسلم أحد القطبين وعلى ذلك فقد كان المسلك ولم يكن من المنتظر أن يستسلم أحد القطبين وعلى ذلك فقد كان المسلك الوحيد هو تجاهل موضموع دانزج مع الأمل في أن يتجاهله الآخرون

وصنعت الدول الغربية الكبرى الشلاثة كل ما في وسعهم الاخراج دانزج من حيز الوجود :

بينما كنت أصعد الدرج ، قابلت رجلا لم يكن هناك ، ولم يكن هناك أيضا اليوم ، ولكم أرغب بشدة أن يرحل ،

تلك كانت روح الدبلوماسية الأوربية فَى صيف ١٩٣٩ • لم تكن دانزج هناك ولو أن كل الدول الكبرى توفرت لديها النية الصادقة لما أصبح لها وجود •

عندما حل أغسطس أصبح من الواضح أن مشكلة دانزج لم تتلاش استمر النازيون المحليون في استفزازاتهم للبولنديين ، ورد البولنديون في حسم متحد ، وزادت حدة التقارير عن تحركات القوات الالمانية ، وفي هذا الوقت وجد أن الشائعات لها أساس راسخ ، وأصبح من المتوقع أن هتلر سوف يعمل فورا ، ولكن كيف ؟ والأكثر أهمية متى ؟ كان هذا هو السيؤال الحيوى في كل من الازبتين التشيكية والبولندية ، وفي كل مناسبة افترضت الدول الغربية أن هتلر سيفجر الأزمة علنا ، في اجتماع الحزب النازى في نورمبرج – وفي كل مناسبة برهن هسندا الغرض على خطئه ، ولكن في الأزمة التشيكية زلت أقسدام الدول الغربية الى الجانب المخطى ، ولم تبسمير ، ولم تبسما وفي سنة ١٩٣٨ عقسد اجتماع الحزب في ١٢ سبتمبر ، ولم تبسدأ

خطط هتار العسكرية الا في أول اكتوبر ، وعلى ذلك كان هناك الفسحة اسبوعين لا غير لان تعمل «التهدئة» عملها ، أما في سنة ١٩٣٩ فقد حدد الأسبوع الأول من سبتمبر لاجتماع الحزب ، لقد قرر هتلر في هذه المرة أن يحقق النجاح سلفا ، وفي «اجماع الصلح» يستطيع أن يعلن النصر لا أن يجهز له ، ولم يكن في استطاعة أحد أن يخمن أن الخطط العسكرية الألمانية قد حدد لها أول سبتمبر ، والتاريخ – مثل أول أكتوبر في العام السابق – لم يتم اختباره على أي أساس منطقي مبنى على علم الارصاد الجوية أو غيره برغم تأكيدات معظم الكتاب اللاحقين بعكس ذلك ، ولقد تقرر كثير من التواريخ بغرس دبوس في النتيجة ، وعلى كل حالكان المجال أمام المفاوضات ضيقا ، وأخطأت الخطط الدبلوماسية للدول الغربية الهدف جزئيا لأن المدي كان أضيق بحوالي أسبوع عما ظنوا ،

ففى بداية أغسطس كانت الدول الغربية لا زالت تؤمل فى الوقت بأمل أن تردع علاقاتهم غير المحددة بالاتحاد السوفيتى ، هتلر • وكانت دول أخرى أقل ثقة • وحاول سيل من الزوار الى برختسجادن أن يقيس نوايا هتلر وربما كانت جسات النبض أولا جعلته يقرر حقيقتها وكان المجريون أول من طرق الميدان وكتب تيلكى رئيس وزراء المجر فى ٢٤يوليو خطابين الى هتلر • وعد فى واحد منهما « أنه فى حالة حدوث نزاع شامل فان المجر ستجعل سياستها تطابق سياسة المحور » • ولكن فى الخطاب الآخر « ليس فى استطاعة المجر ، لأسسباب أدبية ، أن تكون فى موقف يسمح لها أن تقوم بعمل حربى ضد بولندا» (١) •

وفى ٨ أغسطس تسلم كساكى Csaky وزير خارجية المجر فى برختسجادن ردا عنيفا ١٠ أن هتلو لا يريد مساعدة من المجر ولكن بولندا لا تشكل مشكلة عسكرية بالنسبة لنا وأنه لمن المؤمل أن تلتزم بولندا جانب العقل فى اللحظة الأخيرة ٢٠ والا فسيتحطم ليس الجيش البولندى فحسب وانما الدولة البولندية أيضا ١٠ ولن تستطيع فرنسا وبريطانيا أن تمنعنا من صنع هذا وتلعثم كساكى واعتذر وسحب خطابات تيليكى « باعتبارها كما يبدو لسوء الحظ ، قد فهمت خطأ » (٢) وبعد ثلاثة أيام كان الدور على بركهاردت المستشار السمامي للعصبة في دانزج ٠ ومرة أخرى تقمص هتلر شخصية المشاغب « سوف أضرب كالبرق بكل مافي

<sup>(</sup>۱) مذكرات وزيكر ۲۶ يوليو سنة ۱۹۳۹ : سياسة ألمانيا الخساوجية ، والمجموعة د ، سادسا ، رقم ۷۱۲ .

 <sup>(</sup>۲) مذکرات 'ردمانسدورف ، ۸ أغسطس سنة ۱۹۳۹ : المرجع السسابق ،
 رتم ۷۸۶ .

جيش ميكانيكي من قوة ، جيش ليس للبولنديين أي مفهوم عنه » ولكنه أظهر أبضا علم الوفاق « اذا ما ترك البولنديون دانزج في هدوء مطلق ٠٠ فانني عندئذ أستطيع الانتظار ، وأوضح ما يمكن أن ينتظر من أجله ، يستطيع مع ذلك أن يكون راضيا بالشروط التي طالب بها في ٢٦ مارس « والتي رفضها البولنديون رفضا باتا لسوء الحظ » ثم ويكرم أكثر ، «لاأريد شيئا من الغرب ٠٠ ولكن لا بد أن تطلق يدى في الشرق٠٠ أريد أن أعيش في سلام مع انجلترا وأن أنجز حلفا نهائيا لتأمين كل المتلكات الانجليزية في العام وأنسق جهودي معها » (١) من الواضع أن هتلر كان يتحدث الى كل من كساكي وبركهاردت للتأثير مشاغبا في لحظة وسلميا في اللحظة التالية ٠ وكان هذا تماما تكتيك العام السابق ٠ لماذا ليس الآن ؟ فاذا ما كان حديثه عن السلام خدعه فهكذا كان حديثه عن السرب أيضا ٠ وأيهما سيصبح حقيقيا معتمدا على الأحداث وليس على قرار يتخذ من هتلر قبل ذلك ٠

وفعي ١٢ أغسطس ظهر زائر على جانب أكبر من الاهمية ــ شــيانو وزير الخارجية الايطالي • وكان الايطاليون راغبين في القتال طالما أن الحرب تبدو بعيسدة الاحتمال ولكنهم غدوا قلقين عندما أجمعت التقارير على أن الحرب تقترب • كانت ايطاليا مجهدة في تدخلها الذي طال مداه ـ وربما كان هذا هو التأثير الوحيد الذي له دلالته في الحرب الاهلية الاسبانية وتدهور رصيدها من الذهب والمواد الخام كما بدأ اعادة تزويدها بالاسلحة الحديثة بصعوبة • كان من غير المستطاع أن تكون مستعدة للحرب الا في سنة ١٩٤٢ بل ان هذا كان « تاريخا وهميا » معناه فقط ﴿ في مستقبل بعيد » · وفي ٧ يوليو قال موسوليني للســفير البريطــاني : « أخبر تشميرلن أننى اذا ما حاربت انجلترا في الجانب البولندي في دانزج فان ايطاليا ستحارب في جانب ألمانيا ، (٢) وبعد ذلك بأسبوعين بدأ يلف ويدور ، طلب اجتماعاً مع هتلر على خط برنر واقترح الاصرار على وجوب نجنب الحرب وأن هتلر يستطيع أن يحصل على كل مايريد في مؤتمر دولي ونحى الألمان في البداية فكرة الاجتماع . ثم قالوا بعد ذلك بوجوب اجتماع واحد وذلك لمناقشة الهجوم القادم على بولندا • ربما يكون موسولينم قد فقد ثقته في الوقوف أمام هتلر وعلى كل فقد قرر أن يرسل شيانو بدلا عنه ، وكانت تعليمات موسموليني واضحه · يجب أن نتحاشي لزاعاً مع

<sup>(</sup>۱) مفكرة ماكينز ، ١٤ اغسطس سنة ١٩٣٩ : سياسة بريطانيا الخارجية المجموعة الثالثة ، سادسا ، رقم ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) من لوبين الى هاليغاكس ، ٧ يوليو سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق وقهم ٢٦١

بولندا طالما يستحيل جعله محليا ، والحرب الشساملة سستكون نكبة على الجسيع (١) وتكلم شيانو بحزم عندما قابل هتلر في ١٢ أغسطس ، ولكن ملاحظاته أزيحت جانبا وأعلن هتلر أنه يقترح مهاجمة بولندا مالم يحصل على ترضية كاملة حتى نهاية أغسطس ، وكان واثقا ثقة مطلقة أن الدول الديمقراطية الغربية ٠٠٠٠ سوف تحجم عن حرب شاملة وستتم العملية كلها حتى ١٥ أكتوبر • وكانت تلك أدق من أية عبارة أخرى قالها هتلر من قبل ، ومع ذلك يظل الشك قائما • كان يعلم أن أى شيء يقوله للايطاليين سيصل الى الدول الغربية ، وكان يعنيه أن يهز أعصابهم لا أن يكشف خططه الحقيقية لموسوليني •

وأظهرت حادثة بسيطه غربيه عن ماهيه تلك الخطط: فبينما كان تشيانو يتحدث الى هتلر «سلمت الى الفوهرر برقية من موسكو » وأخبر تشيانو بمحتوياتها: « وافق الروس على أن يرسل مفاوض سياسى آلمانى تشيانو بموسكو » واستنادا الى تشيانو ، فأن الروس طلبوا ارسال سفير ألمانى مفوض الى موسكو يمكنه أن يتفاوض على عقد حلف للصداقة (٢) ولم يعتر على مثل تلك البرقية في المحفوظات الألمانية وليس من الممكن أن يحدث ذلك لأن الروس وافقوا على ارسال المفاوض الألماني فقط في ١٩ أغسطس في ١٢ أغسطس (٣) ربما يكون ستالين قد أبلغ قراره لهتلر بطبيعة الحال مستخدما وسائل غير علنيه قبل أسبوع من اتخاذه ولكن هذا الحل من خيالى ، ينقصه أى دليل والأكثر احتمالا لا بكنير أن البرقية كانت تلفيقا رسم ليؤثر في تشيانو ولتهدئة شكوكه ومع ذلك وبالرغم من تلفيقا رسم ليؤثر في تشيانو ولتهدئة شكوكه ومع ذلك وبالرغم من اعتفاده أن ما يريده أن يحدث سوف يحدث ولم تتخل عنه نظرته

<sup>(</sup>۱) يوميات شيانو سنة ١٩٣٩ : سنة ١٩٤٣ ص ١٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المحادثات بين هتلر وتشاينو ١٢ أغسطس ١٩٣٩ سياسة ألمنيا الخارجية المجموعة د ، سابعا رقم ٣٤ ، وثيقة دبلوماسية الطالية المجموعة الثامنة ، الثالثة عشر رقم ٤ .

<sup>(</sup>٣) من المسلم دوليا الآن انه لم تكن هناك برقية من موسكو في ١٢ اغسطسن ولكن غالبا ما يزعم ان الموافقة على زيارة المفاوض الألمانى اعطيت بواسطة ستاكوف ٤ القائم بالأعمال السوفيتى في برلين وهذا أيضا غير صحيح فقط اقتصر استاكوف على مجرد القول « ان السوفيت يروقهم مناقشة » القضايا الفردية ولم ينسوه بحلف للصداقة « وترك الموضوع مفتوحا لن كان من المتوقع أن يدير المحادثات في موسسكو سواء كان السفير أو أى قرد آخر » سياسة المانيا الخارجية المجموعة د سبعا رقم ٥٠ وكان استاكوف على الأرجح يعمل مبادرا من تلقاء نفسه كما فعل دائما من قبل ، وعلى أبة حال فليس هناك دليل على أن المعلومات ابلغت لهنار ،

الثانية الى هذا الحد · وفى هذه المرة كان يضاطر بكل شى على أساسها ، متأكدا مقدما أن المفاوضات الأنجلو ــ فرنسية ــ سوفيتية سوف تنهار وان الدول الغربية عندئذ ستنهار أيضا ·

وف١٢ أغسطس لم تتحطم المفاوضات الانجلو - فرنسية \_ سوفيتية والواقع أنها استؤنفت بالفعل وأخيرا وصلت البعثة العسكرية البريطانية الفرنسية الى موسكو . وطلب دلاديب من الفرنسيين أن يحصلوا على اتفاق عسكرى بأسرع مايمكن وفي الجانب الآخر زود الانجليز بتعليمات بأن يسيروا ببط، شديد « حتى يتم الوصول الى اتفاقية سياسية ( رغم أن المناقشات من أجل ذلك أجلت في ٢٧ يوليو حتى عقد حلف عسكرى ) وأن الاتفاق على النقط الكثيرة التي أثيرت قد يستغرق شهورا لتحقيقها ، وأن الاتفاق على النقط الكثيرة التي أثيرت قد يستفرق شهورا لتحقيقهاه(١) كانت الحكومة البريطانية في الحقيقة لا ترحب بتعاون عسكري مدعم مع روسيا السوفيتية وانما كانت تريد فقط أن ترسم بالطباشير غولا أحمر على الحسائط بأمل أن يجعل هذا هتلر هادئا ٠ ولسكن سرعان ما وجد المتحدثون الانجليز أنفسهم عندما بدأت المباحثات وقد اندمجوا بواسطة الفرنسيين وفووشيلوف القائد السوفيتي ، في مناقشات جدية وشرحت خطط الانجليز والفرنسيين الحربية بالتفصيل ، وبوبت مصادر الدولتين في شيء من الكرم • وفي ١٤ أغسطس حل دور السوفيت • وعندئذ سال فورشيلوف د هل يستطيع الجيش الاحمر أن يتسحرك مخترقا شمال بولندا ٠٠ ومخترقا غاليسيا لكي يلتقي بالعدو ؟ هسل سيسمع للقوات السوفيتية باختراق الأراضي الرومانية ؟ (٢) كان السؤال الماسم • ولم يحر الانجليز أو الفرنسيين جوابا • ووصلت المباحثات الى التوقف وفي ١٧ أغسطس أجلت ولم يقدر لها أبدا أن تستأنف •

لماذا سال الروس هذا السؤال بمثل تلك القسوة والفظاطة ؟ اكان لمجرد التماس عدر للتفاوض مع هتلر ؟ ربما ولكن السؤال كان حقيقيا ولا بد من أن يسأل ـ وأن تتم الاجابة عليه • فلقد أقامت بولندا ورومانيا عقبات منيعة أمام أى عميل سوفيتى في سنة ١٩٣٨ • وكان لا بد من التغلب اذا ما كان على روسيا السوفيتية أن تعمل الآن باعتبارها شريكا على قدم المساواة ، ولم يكن في استطاعة أحد التغلب عليها سوى الدول

<sup>(</sup>۱) تعليمات للبعثة المسكرية الانجليزية ، المسطس سسنة ١٩٣٩ : سياسية ريطانيا الخارجية ١ الجموعة الثالثة ؛ وسادسا الملحق .

 <sup>(</sup>۲) مضبطة الاجتماع ، ۱۶ الهسطس سنة ۱۹۳۹ : الرجع السابق ، البند الثانى عشر الملحق الثانى .

الغربية وحدها • ولقد أثار السؤال الصراع القديم عن المبدأ في صورة جديدة • فالدول الفربية كانت تريد الاتحاد السسوفيتي باعتباره تابعا مناسبًا وكان الروس مصرين على أن يسترف بهم كاقطاب • وكان هنــــاك اختلاف أيضا في وجهة النظر الاسمستراتيجية التي لم تعرف الا بشكل بسيط • كانت بريطانيا وفرنسا مازالتا تفكران على أسساس الجبهة الغربية خلال الحرب المالميسة الأولى • ولذلك بالغوا في تقوية المواقف الدفاعية ٠ وقيل للبعثة المسكرية : اذا ما هجمت ألمانيا في الغرب حتى ولو كان ذلك عبر عولندا وبلجيكا ، « فيجب ان آجلا أو عاجلا أن يتم توطيد هذه الجبهة ، • وفي الشرق كان يمكن بولندا أو رومانيا ابطاء التقدم الألماني وريما للم بالامدادات الروسية أمكنهما صده كلية(١) ٠ وعلى أية حال كان يمكن أن يكون لدى الجيش الاحمر وقت طويل ليقيم خطوط دفاع بعد أن تكون الحرب قد بدأت ، وبذلك يستطيع أن يبقى الجميع آمنين في خنادق حتى تنهار ألمانيا تحت ضغط الحصار. وبالتشبث بتلك الآراء كان في استطاعة الدول الغربية أن ترى في طلب روسيا باختراق بولندا مجرد مناورة سياسية فقد رغب الروس كما ظنوا اذلال بولندا أو على الأقل في أن ينقضوا على استقلالها السياسي

وليس في استطاعة أحد أن يقول انه كان لدى الروس مثل تلك المخططات ولكن من الواضح أنه كانت لديهم مفهومات استراتيجية مختلفة كافية في حد ذاتها لتفسير مطالبهم • بدأ الروس من تجاربهم في الحروب الأهلية وحروب التدخل وليس من الحرب العالمية السلقة • وتحمل هجلوم المدرعات الموقف في كل مكان • وأكثر من هذا وباعتبارهم شيوعيين ، فضلوا أتوماتيكيا عقيدة استراتيجية أكثر فاعلية وثورية من تلك التي تتشبث بها الرأسلساليات الغربية المتسلهورة • فلقد تشبث الروس بأن هجمات من المدرعات في شكل ميكانيكي في الوقت الحالي لا تقاوم ، أو ربما لا يمكن مقاومتها الا بهجوم مماثل فقط في جزء آخر من المجبهة • كان في نيتهم في حالة الحرب • أن تسير طوابير مدرعة مخترقة ألمانيا بغض النظر عن الهجمات الالمانية في مكان آخر • وظل هذا مرماهم خليم في سنة ١٩٤١ • وحيل بينهم وبين تنفيسنه لا لشيء الا لأن هتلر عاجمهم قبل أن يستعدوا ، وكانت عقيدتهم في حقيقة الأمر خاطئة وأن مجوم هتلر المفاجيء من نكبة ربما كانت فوق العسلاج ، وكانت تلك مجوم هتلر المفاجيء من نكبة ربما كانت فوق العسلاج ، وكانت تلك

<sup>(</sup>۱) تعليمات البعثة العسكرية ، أغسطس سنة ١٩٣٩ : سياسة بريطانيسا الخارجية المجموعة الثالثة ، سادسا ، الملحق رقم ٥ ، الفقرة ٨٣ .

التجارب الأخيرة غير ملائمة لدبلوماسية سنة ١٩٣٩ • وعندند طالب الروس باختراق بولندا لأنهم اعتقدوا ، مهما يكن في ذلك من خطأ \_ أن تلك هي الطريقة الوحيدة لكسب الحرب • ربما وجدت الأغراض السياسية كذلك ، ولكنها كانت تابعة للاحتياجات العسكرية الحقيقية •

لم تضع الحكومتان الانجليزية والفرنسية تلك التقديرات السوفيتية موضع الاعتبار ولكنهما أدركتا أنه لابد من الرد على السؤال غير المرغوب فيه بعد أن وجه بالفعل • واتجهت الاثنثان الى وارسمو وان كان ذلك بلا أمل كبير ، وكان الانجليز لا يزالون يستخدمون الحجج السياسية \_ ويتحتم وضع الاتفاق مع الاتحاد السوفييتي في الاعتبار لارهاب هتلر من الحرب ، فاذا ما فشلت المفاوضات فان روسيا ما أن تشارك ألمانما في عمليات الاتلاف أو أن تمثل التهديد الرئيسي عــندما تنتهي الحرب(١) وأعطى بك اجابة سياسية على المستوى نفسه: ان الاتفاق على مرور القوات الروسية عبر بولندا بعيدا عن ردع هتلر سيؤدى الى الاعلان الفري للحرب من جانب ألمانيا(٢) كانت كلتا الحجتين السياسيتين معقولتين ٠ وكانت كلتاهما غير ملائمتين للوضع العسكرى وفكر الفرنسيون على أسس أكثر واقعيــة • وكانوا لا يعنيهم شيء الا أن يقحموا الجيش الأحمر في معركة مع هتلر ولم يهتموا أن يتم هذا على حساب بولندا • انهم لو تركوا وشأنهم لمما ترددوا في « السماح بالقاء » بولندا في البحر وهم فرحون. في مقابل التعاون السوفيتي ، وحالت لندن دون مثل هذا التهديد وعلى ذلك كان على الفرنسيين أن يحاولوا الاستمالة • وظن بونيه أنه رأى مخرجا • وألح الروس على اتفاقية للتعاون العسكري مع البولنديين قبل أن تبدأ الحرب · وأصر البولنديون على قبول المعاونة السوفيتية في حسالة قيام الحرب فقط ، وهنا دلل بونيه على أن اللحظة التي تبدو أمام الروس وكأنها السلم وأمام البولنديين وكأنها الحرب قد حلت • ولكن المنساورة فشلت ، كان بك عنيدا : « أنه تقسيم جديد لبولندا ذلك الذي يطلب منا أن نوقعه » • وفي ٢١ أغسـ طس نفد صبر الفرنسيين • وقرروا أن يتجاهلوا رفض بولندا وأن يستمروا ، آملين أن يجبروا البولنديين طوعا أو كرها وأعطى دويمانس رئيس البعثة العسكرية في موسكو تعليمات بأن يعطى «رداً ايجابياً من ناحية المبدأ، على السؤال الروسي ، وكان عليه « أن

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى كينادد ، ۱۷ اغسطس ، ۲٫ اغسطس سنة ۱۹۳۹ :

سياسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، البند سابعا أدقام ٣٨ ، ٣٩ ، ١٩ .

<sup>(</sup>٢) من كيناود الى هاليفاكس ، ١٨ افسطس سنة ١٩٣٩ ، المرجع السابق ،

يتفاوض ويوقع أية اتفاقية مادامت تخدم الصالح العدام على أفضل وجه و تخضع للموافقة النهائية للحكومة الفرنسية ، ورفض الانجليز المشاركة في هذه الحلوة رغم أنهم لا يعترضون عليها ·

ه وعلى أية حال ضاعت الفرصة لتحالف سوفيتي الآن ، وهذا اذا فور شيلوف لسؤاله المسيرى ، كتب ريبنتروب مسمودة برقية الى سكولنبوج ، سفيره في موسكو ، لا توجد أي صراعات حقيقية في المصالم بين المانيا وروسيا ٠٠ ولا توجد قضية بين بحر البلطيق والبحر الأسود لا يمكن تسويتها الى حد الترضية الكاملة لكلا الطرفين ، وكان ريبنتروب على استعداد للحضور الى موسكو حتى يضع الأسس لاتفاقية نهائية للعلاقات الألمانية الروسية (١) وكانت تلك البرقية هي الخطوة الحقيقية الاولى في العلاقات الالمانية السوفيتية • كانوا حتى ذلك الحين راكدين ، ولم تكن المباحثات بين الاتباع وهي التي صنع منها الكثير فيما بعد واسطة الكتاب الغربيين ، أكثر عمليات جس نبض ، مقترنة بالندم على مسودة باللو الذي تلاشي ، وأخيرا أصبح هتلر هو الذي أخذ المبادأة في ذلك الحين • لماذا فعل ذلك في تلك اللحظة الدقيقة ؟ أكانت قدرة سياسية فائقة أو حاسة ثانية الهمته أن المباحثات العسكرية ستفشل بعد يومين من بدايتها ؟ أكان سؤال فورشيلوف وتقرب ريبنتروب صدفة رتبت سرا بين ستالين وهتلر من قبل ؟ هل أخبر عميل مجهمول في الكرملين هتلر أن اللحظة المناسبة قد حلت ؟ أم كانت الصدفة مجرد فرصة سنحت ؟ لقد أفشى هتلر خطته في تحطيم الأعصاب الانجليزية والفرنسية في أول الأمر عن اتفاقية معروسيا السوفييتية عندما تباهى كذبا أمام شيانو بوجود دعوة من موسكو في ١٢ أغسطس وبهذا أخمد المخاوف الايطالية وربما ابتسكر هتلر ذلك التكتيك عن وعي في لحظة التباهي وعلى كل كان دائما رجل الارتجال الجرىء ، لقد اتخذ قرارات خاطفة ثم قدمها باعتبارها نتيجـة لسياسة طويلة المدى • وبقي ريبنتروب في برختسجاد حتى ١٣ أغسطس وعاد الى برلين في ١٤ أغسطس وعلى ذلك كان هذا هو اليوم الأول الذي يمكن فيه بعث الرسالة الى موسكو ٠ ومن المحتمل أن تكون الصدفة هي الاجابة الصحيحة على أنها احدى المشاكل التي لن يكون في امكاننا حلها مطلقا

<sup>(</sup>۱) من ريبنتروب الى سيكولينبرج ، ١٤ أغسطس سسنة ١٩٣٩ : سياسسة المانيا الخارجية المجموعة د سابعا رقم ٥٦ .

وسلم سيكولينز جرسالة ريبنتروب في ١٥ أغسطس ورفض مولوتوف التعجل وبالرغم من أنه تسلم الرسالة « بأعظم اهتمام » فانه اعتقد أن المفاوضات ستستغرق بعض الوقت ، وتساءل كيف اتجهت الحسكومة الألمانية نحو فكرة عقد حلف عدم اعتداء مع الاتحاد السوفييتي ؟ (١) وجاء الرد في أقل من أربع وعشرين ساعة : إن ألمانيا لا تقدم حلف عدم اعتداء فحسب ، ولكن ضمانا مشتركا لدول البلطيق ووساطة بين روسي السوفييتية واليابان والشيء الهام كان الزيارة التي قام بها ريبنتروب (٢) وأبقى الروس الباب مفتوحا في كلا الجانبين • وفي ١٧ أغسطس أخبر فورشيلوف البعثة العسكرية البريطانية والفرنسية أنه لا جسدوى في اجتماع لاحق حتى يستطيعوا اجابة سؤاله عن بولندا ، وعلى أية حال . فبعد بعض الوخز وافق على أن يجتمع مرة ثانية في ٢١ أغسطس ٠ ونور الوقت نسفىه تقريبا أخبر مولوتوف سكولينبرج أن التحسن في العلاقات السوفيتية الألمانية سيكون مهمة طويلة الأجل • فلابد من أن وجود اتفاقية تجارية ، ثم يلي ذلك اتفاقية عدم اعتداء وعندئذ ربما يكون في استطاعتهم أن يفكروا في زيارة من ريبنتروب ، على أن الحكومة السوفيتية تفضل أن تقوم باجراء عملي دون ضوضاء (٣) ٠

وفى ١٨ أغسطس طرق ريبنتروب الباب السوفيتى بشدة من أكثر أى وقت مضى ٠ يجب أن يعمل على تنقية العلاقات فورا « حتى لا تؤخذ على غرة باندلاع صراع ألمانى ـ بولندى » (٤) ومرة أخرى تردد مولوتوف ٠ أن زيارة ريبنتروب «لا يمكن تحديدها حتى ولو على وجه التقريب» وفي خلال نصف ساعة استدعى سكولينبرج ثانية الى الكرملين وأفيد بأن ريبنتروب يستطيع الحضور بعد أسبوع » (٥) ٠ وليست هناك أية وسائل لمعرفة لماذا اتخذ ذلك القرار المفاجى • ولقد طن سكولينبرج أن سبتالين قد تدخل شخصيا • ولكن هذا كان تخمينا ككل التخمينات التى صنعت من قبل •

<sup>(</sup>۱) من سكولبنبرج الى ريبنتروب ، ١٦ أغسطس ١٩٣٩ أ المرجع السابق ، وقم ٧٠ ٠

<sup>(</sup>۲) من ريبنتروب الى سكولينبرج ، ١٦ افسطس سنة ١٩٣٩ : سياسة المانيا الخارجية ، المجموعة د ، سابعا ، رقم ٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) من سكولينبرج الى ديبنتروب ١٨ أغسطس سنة ١٩٣٩ أ المرجع السابق
 دتم ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>٤) من سكولينبرج الى ريبنتروب ، ١٨ أغسطس سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق دقم ١١٣٠ ،

<sup>(</sup>٥) من ديبنتروب الى سكولينبرج ١٩ أغسطس سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق دقم ١٣٢ .

ولم تكن الدعوة السوفييتية كافية لهتلر، كان يريد لريبسروب أن يستقيل فورا، وربما يكون هذا هو نفاد الصحير الذي كان يتبع دائما تردداله المطولة وربما يكون هناك تفسير أعمق و فتاريخ ٢٦ أغسطس كان يمكر أن يكون مناسبا اذا ما كان هتلر يهدف الى مجرد تمهيد الطريق لهجورم على بولندا في أول سيتمبر ولكنه لم يكن كافيا لأن يعطيه وقتا لعمليتن:

أولاً \_ تحطيم أعصاب الدول الغربية باتفاق مع روسيا السوفيتية -

ثانیا \_ تحطیم أعصاب البولندیین من ناحیة بمساعدة الدول الغربیة \_ ومن ثم فان عجلة هتلر توحی بشدة الی أنه كان یهدف الی « میونخ » أخری ولیس الی الحرب ·

وعلى أية حال فان هتلر كان يعمل في ذلك دون وساطة دبلوماسيه وفي ٢٠ أغسطس بعث برسالة شخصية الى ستالين ، موافقا على كل المطالب السوفيينية ومطالبا بأنه يجب أن يستقيل ديبنتروب فورا (١) وكانت الرسالة د علامة مميزة ، في تاريخ العالم لقد حددت اللحظة التي عادت فيها روسيا السوفييتة الى أوربا كدولة كبرى م ولم يحدث أن خاطب أى سياسي أوربي ستالين مباشرة من قبل · عامله القادة الغربيون على أنه بعيد عن متناول أيديهم وكأنه ، عديم التائير أو أحد بكوات بخارى • والآن اعترف به هتلر كحاكم لدولة كبرى • وكان من المفروض في ستالين أنه خلف حصن حصين من المشاعر الشخصية ولابد أن تقرب هتلر قد أشعره بالتملق مع كل هذا • ولقد جاءت لحظة اتخاذ القرار • وفي ٢٠ أغسطس عقدت الاتفاقية التجارية بين روسيا السوفيتية وألمانيا وتحقق الشرط الروسي ألأول \_ وفي صباح ٢١ أغسطس قابل فورشيلوف البعثتين العسكريتين ولم يكن لديهما شيء يقررانه وأجل الاجتماع الى أجل غير مسمى وفي الساعة الخامسة بعد الظهر وافق سيستالين على أن ريبنتروب يستطيع الخضور آلى موسكو فورا \_ في ٢٣ أغسطس وأذيعت الاخبار في تلك الليلة نفسها في برلين وفي اليوم التالي في موسكو • وكان الفرنسيون لا يزالون يحاولون انقاذ ما يمكن انقاذه • وفي ٢٣ أغسطس قابل دويمانس فورشيلوف على مسئوليته وعلى أساس تعليمات دلاديبه عرض أن يوافق على مطالب السوفييت دون انتظار لاجابة من البولنديين. ورفض فورشيلوف العرض « واننا لا نريد أن تتباهى بولندا بأنها رفضت

<sup>(</sup>۱) من ديبنتروب الى سكوليبنرج ، ٢٠ أغسطس سنة ١٩٣٩ : سياسة المانيا الخرجية ، المجموعة د سابعا ، دتم ١٤٢ .

مساعدتنا ـ التي ليس لنا فيه اجبارها على قبولها » (١) وحلت نها الفاوضات الأنجلو ـ فرنسية ـ سوفيتية وفي اليوم التالى ، ٢٣ أغسطس استخلص الفرنسيون أخيرا من البولنديين صيغة تفيض بالضغينة ربسا يستطيع الفرنسيون أن يقولوا للروس « لقد أخذنا تأكيدا بأنه في حالة حدوث عمل شامل ضد عدوان ألماني ، فإن المشاركة في العمل بين بولندا واتحاد الجمهوريات السوفيتية لن يرفض (أو أنه ممكن) » (٢) ولم يقدر للصيغة أن تقدم نلروس وعلى أية حال فانها كانت خادعة ولم يوافق بك عليها الا عندما علم أن ريبنتروب كان في موسكو وأنه ليس هناك خطر من المساعدة السوفيتية لبولندا وحتي هذا لم يكن يثبط من عزيمته ، كان لا يزال يعتقد أن بولندا المستقلة لديها فرصة أكبر للوصول الى اتفاق مع هتلر ، وكان يعتقد أن بولندا المستقلة لديها فرصة أكبر للوصول الى اتفاق مع هتلر ، وكان يعتقد أن بولندا المسوفيتية تنسحب من أوربا وكانت تلك أخبار طيبة بالنسبة للبولنديين ، وقال بلطف : « لقد جاء دور ربنتروب ليختبر سوء طوية السوفييت » (٣) ،

ولم يكن ريبنتروب يفكر على هذا النعو ، جاء الى موسكو لسكى يصل الى اتفـاق وينجح في الحال • وشملت الاتفاقية العـامة الموقعة في ٢٣ أغسطس عدم الاعتداء المتبادل. • وأبعد بروتوكول سرى ألمانيا عن دول البلطيق وعن الأجزاء الشرقية لبولندا ـ الأراضي الشرقية لخط كورزون Curzon المندى كان آهلا بالأوكرانيين والسروس البيض · وهذا ، في النهاية ، هو ما كان الروس يسعون للحصول عليه من الدول الغربية • وكانت الاتفاقية النازية السوفييتية مجرد طريقة أخرى لاتمام هذا : ليست الطريقة المثلي ، ولكنها أفضل من لا شيء • وأخيرا نقضـــت اتفاقية برست ــ ليتوفسك ، برضاء ألمانيا بدلا من أن تكون بتعضيد من الدول الغربية • ولقد كان أمرا شائنا بلا شك أن تعقد روسيا السوفيتية اتفاقية مع الدول الفاشية الأولى ، ولكن هذا التأنيب جاء غير سليم من الساسة الذين ذهبوا الى ميونخ والذين كانوا آنذاك مؤيدين في بلادهم بأغلبية عظمى • لم يفعل الروس في حقيقـــة الأمر سوى ما كان يتمنى الساسة الغربيون أن يفعلوه ، وكانت مرارة الغرب هي مرارة خيبة الأمل مختلطة بالغضب من أن محترفي الشيوعية لم يكونوا أكثر اخلاصا من محترفي الديمقراطية لديهم ، ولم يتضمن الحلف شيئا من التعبيرات الجوفاء عن

<sup>(</sup>۱) المباحثات بين فورشيلوف ـ دويمانس ، ۲۲ أغسسطس سينة ١٩٣٩ : مياسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة وسابعا ، الحاشية الثانية ، وتم ١١٠٠.

<sup>(</sup>٢) من كينارد الى هاليفاكس ، ٢٣ أفسطس ١٩٣٩ : المرجع السابق رقم ١٧٦

<sup>(</sup>٣) نويل العدوان الألماني ص ٢٤٤ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الصداقة والتي كان تشميرلن قد وضعها في البيان الأنجلو سلماني في اليوم التالى لمؤتمر ميونغ ، وواقع الأمر أن مستالين اعترض على مشل تلك التعبيرات : « أن الحكومة السوفيتية لا تستطيع فجأة أن تقدم للرأى العام الألماني سوالسوفييتي تأكيدات عن الصداقة بعد ست سنوات غمرتها فيها الحكومة النازية بسيل من الصفات غير النظيفة ،

لم يكن الحلف معاهدة أو اتفاقية لاقتسام بولندا • لقد كانت اتفاقية ميونيخ تحالفا حقيقيا للتقسيم : وأملى الانجليز والفرنسيون التقسيم على التشيك • ولم تتعهد الحكومة السوفييتية بمثل هذا العمل ضد بولندا ... وانما وعدوا فقط بأن يبقوا محايدين ، وهو الشيء الذي طالب البولنديون دائما منهم أن يفعلوه والذي تضمنته أيضا الساسة الغربية • وأكثر من مذا ، كانت الاتفاقية في مضمونها النهائي ضد ألمانيا ، فقد حسدت التوسع الألماني تجاه الشرق في حالة الحرب كما أكد تشرشل في خطبة اذاعية مباشرة بعد نهاية الحملة البولندية • وفي أغسطس لم يكن الروس يفكرون على أساس قيام الحرب • وانها افترضوا ... مثل هتلر ... أن الدول الغربية لن تعارب دون معاهدة سوفيتية • وكان يجب أن تضطر بولندا للاذعان ، وبازالة العقبة البولندية بعيدا ، يمكن تحقيق المعاهدة الدفاعية مع الغرب بعروط أكثر مساواة ، أما البديل لذلك أى اذا بقى البولنديون على أصلوبهم في المناواة فسيحاربون بمفردهم ، وفي تلك الحالة سيذعنون الى قبول المساعدة السوفيتية رغم كل شيء ، كانت التقديرات كاذبة على أساس المحصلة الواقعية ٠ حربا شارك فيها كل من بولنسسدا والدول الغربية • وحتى هذه كانت نجاحا للقادة السوفيت • فقسه أبعدت أقصى ما كانوا يخشون مجوما راسماليا مؤتلفا على روسيا السوفيتية • ولكن هذه لم تكن نوايا السياسة السوفيتية ، كانت أحسدات أول سبتمبر و ٣ سميتمبر مما لا يمكن التنبؤ بها في ٢٣ أغسطس ، فلقد تصور كل من هتلر وستالين أنهما قد منعا الحرب ولم يجلباها · وظن هتلر أنه يمكنــه أن يعرز ميونغ أخرى فيما يختص ببولندا • وظن ستالين أنه على أية حال قد تخلص من حرب غير متكافئة في الوقت الحاضر ، وربما أيضا تجنبهـــا کلیة ٠

وكيفما « أدار انسان البلورة » وحاول أن ينظر الى المستقبل من وجهة نظر ٢٣ أغسطس سنة ١٩٣٩ ، فأنه من الصعب أن يرى ما مرو الطريق الذى كان فى استطاعة روسيا السوفيتية أن تسلكه • كانت المفاهيم السوفيتية عن التحالف الاوربى ضد روسيا مبالغ فيها ، وأن لم تكن بعون أساس • ولكن بعيدا عن هذا تماما ، وأذا سلمنا بالرفض

البولندى للمساعدة السوفيتية ، وسلمنا كذلك بالسياسة البريطانيسة الخاصة باطالة المفاوضات في موسكو بدون رغبة جادة للوصول الى حل كان الحياد ، سواء عن طريق حلف رسمى أو بدونه ، هو أكبر ما تستطيع الديبلوماسية السوفيتية أن تناله ، وكان حصر المكاسب الالمانية في بولندا والبلطيق هو الاغراء الذي يجعل حلفا رسميا شيئا جذابا ، كانت السياسة سليمة تبعا لكتب المناهج الديبلوماسية ، كانت تحتوى جميعها على خطا نطير : بعقد اتفاقية مكتوبة ، انزلق الساسة السوفيت ، مثل الساسة الغربيين قبلهم ، في التوهم بأن هتلر سوف يحتفظ بكلمته ، ومن الواضح أن ستالين كانت لديه شكوك ، وفي لحظة وداعه مع ريبنتروب قال : « ان أن ستالين كانت لديه شكوك ، وفي لحظة وداعه مع ريبنتروب قال : « ان وكان هناك مضمون واضح : « وافعلوا أنتم بالمثل » ومع كل فمن الواضح يضمن بكل شرف على مسئوليته أن الاتحاد السوفيتي لا يخون شريكته ، وكان هناك مضمون واضح : « وافعلوا أنتم بالمثل » ومع كل فمن الواضح كذلك أن ستالين أيضا ظن أن الحلف له قيمته ، ليس فحسب باعتباره مناورة سريعة ، ولكن كمرحلة طويلة المدى ، كان هذا غريبا ، وان لم يكن غير عادى ، ان الرجال ، أنفسهم بلا ريب ، يشكون مرارا عندما يخدعهم الآخه ون ،

وعلى كل انفجرت القنبلة • كان هتلر متألقا ، واثقا أنه قد ربح الضربة الحاسمة • وفى ٢٢ أغسطس دعا جنرالاته من القادة لاكثر أقواله حيوانية : « اغلقوا قلوبكم دون أى شفقة واعملوا بوحشية ، • ولم يكن هذا اللغو توجيها جادا للعمل ... فليس هناك تسجيل رسمى محتفظ به كان هتلر يمجد براعته الشخصية • واللغو فى الحسديث يكشف عن جوهره الحاد : « أن الاحتمال بأن الغرب لن يتدخل كبير الآن (١) وكالعادة كان هتلر يتكلم للتأثير • وفى الحال وصل تقرير عن الحطاب الى السفارة الانجليزية مباشرة فى الغالب (٢) • وسواء أكان هذا عمدا أو بدون عمد فان « المقاومة » الألمانية المزعومة قامت بعمل هتلر لصسلحته • وفى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباح يوم ٢٦ أغسس وكان ذلك الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباح يوم ٢٦ أغسسطس • وكان ذلك أيضا « لعبة » للتأثير على القواد وعلى الدول الغربية من خلالهم • وكان جدول مواعيد ألمانيا لا يستطيع أن يعمل الا فى أول سبتمبر فقط • وقبل

<sup>(</sup>۱) مفكرة عن حديث هتلر ، ٢٢ أغسطس سينة ١٩٣٩ : سياسة المانيا الخارجية ، المجموعة د سابعا رقما ، ١٩٣ ، ١٩٣٣ .

<sup>(</sup>٢) من جليفي ــ فوريس الى كيرك باتريك ، ٢٥ اغسطس سنة ١٩٣٩ · سياسة بريطانيا الخارجية المجموعة الثالثة سابعا رقم ٣١٤ .

ذلك الحين فان هجوما على بولندا كان من غير الممكن الا اذا ما استسلمت هي من قبل • ولكن الاعتبارات الفنية لم تعد تبدو هامة : لقهد افترض في الاتفاقية النازية السوفيتية أنها ستمهد الطريق لانهيها ديبلوماسي من جانب الدول الغربية •

ما دونها • وكان بونيه شغوفا دائما لأن يتخلى عن البـــولنديين • كان يستنكر الأسلوب الذي سلكوه خلال الأزمة التشيكية ؛ وقبل المسالة الالمانية في دانزج ؛ ولم يكن لديه أي ثقة بالجيش البولندي ، واحتج بأن الروس زعموا بأنه في غير استطاعتهم القتال ضد ألمانيا بدون جبهة عامة ، ان غزو ألمانيا لبولندا قد يتيج هذه الفرصة • وعندئذ يمكن أن تجدد الاتفاقية الفرنسية السوفيتية لبلوغ تأثيرها الحقيقي • وفي ٢٣ أغسطس ، وعندما أصبحت رحلة ريبنتروب الى موسكو معروفة ، طالب بونيه من دالاينير أن يستدعى مجلس الدفاع الوطني • وهناك لم لسياسته د أيتعين علينا أن نطبق بلا بصيرة تحالفنا مع بولنـــدا ؟ أم يكون من الأفضل ، على العكس ، أن ندفع وارسو الى اتفاق ؟ اننا نستطيع بذلك أن نكسب الوقت لنتم تأهبنا ، ونزيد قوتنا العسكرية ، ونحسن وضــعنا ، الديبلوماسي حتى نتمكن من مقاومة المانيا بفاعلية أكثر اذا ما تحولت ضد فرنسنا فيما بعد » • ولكن بونيه لم يكن مقاتلا ، حتى من أجل السلام • وترك القرار للآخرين • ولم يكن الجنرالات يستطيعون الاعتراف بضعف فرنسا عسكريا وهو ما كانوا مسئولين عنه بل ربما حتى لم يقدروه ٠ وأعلن جاملان أن الجيش الفرنسي « مستعد » ( أيا كان ذلك يعني ) وقال أكثر من ذلك أن بولندا سوف تصمد حتى الربيع ، وأنه عنه لذ ستكون مساعدة البولنديين • ومن الواضح أن كل هؤلاء الحاضرين افترضوا أن الجيش الفرنسي سموف يحصن خط ماجينو رغم وعد جاملان للبولنديين بالهجوم • ولم تكن هناك منساقشات عن السياسة أو اقتراح لتحسذير البولنديين للخطر المحدق بهم • وترك البولنديون أحرارا لمقساومة هتلر أو للتراضي معه ، هم وما يختارونه • والشيء الأكثر استدعاء للملاحظة ، أنه لم يكن هناك تقريب من البريطانيين ، أو لقاء أنجلو ـ فرنسي على مستوى الوزراء كالذي ميز الأزمة التشبيكية • وترك الانجليز أيضا احرارا لمقاومة هتلر أو للتراضي معه ، دون أية تعليمات عن رغبات فرنسيا أو القوة الفرنسية . ومع ذلك فان القرار البريطاني كان سيلزم فرنسا . وكان على

<sup>(</sup>۱) برسه: نهایة اوربا ، صفحات ۳۰٤/۲۰۰۳ ،

الفرنسيين اما الانعزال نهائيا في شرق أوربا واما أن يتحملوا بمفردهم في الغالب \_ عب حرب أوربية عظمى تبعا بشكل كامل لما تفضله لندن ، كان هناك صممت تجاه الانجليز وصمت تجاه البولنديين وفي الغالب صمت تجاه الألمان وأرسل دلادييه خطابا فيه تحذير لهتلر وخلافا لهذا لم يفعل الساسة الفرنسيون شيئا خلال الأسبوع الذي حدد لسنوات طويلة مصير فرنسا •

وكانت هذه سلبية غريبة ، ولكنها لم تكن أغرب من السياسة الفرنسية خلال السنوات السابقة ، لم يكن الفرنسيون يعرفون أي طريق يتحولون اليه • ولم يكن في استطاعتهم التخلي عمدا عن اتفاقية سنة ١٩١٩ ؛ ومع دنك كان من السهل ادراك أنهم عاجزون عن الاحتفاظ بها ٠ لقد سلكوا مثل هذا السنكوك بالنسبة لاعادة تسليح ألمانيا • رفضوا أن يسمحوا به ومع ذلك لم يستطيعوا أن يجدوا طريقا لمنعه • وكان الشيء نفسه بالنسبة للنمسا : فقد كررت « لا » حتى حدثت الوحدة · وكان من المتوقع أن تتكرر القصة نفسها مرة ثانية مع تشيكوسلوفاكيا ، لولا أن جاء الحافز من انجلترا ثم حدث بعد ذلك أن ألح الانجليز بالاذعان واستسلم الفرنسيون • والآن لم يأت حزف من الانجليز ، وعاد دلادييه وأعظم ممثلي الساسة الفرنسيين الى سابق عهده من المقاومة المشاكسة • ولم يعد الفرنسيون تعنيهم دانزج بأكثر مما كانت تعنيهم الأقاليم الناطقة بالألمانية لتشيكوسلوفاكيا لكنهم لن يحطمو بأنفسهم ماسبق أن صنعوه بأيديهم ذات مرة • كانوا يريدون أن يضعوا حدا أخيرا بطريقة أو بأخرى • وكان تعبير « لابد من وضع حد » هو الروح الفرنسية الشائعة في سنة ١٩٣٩، ولم تكن لديهم فكرة عما ستكون عليه النهاية • ونادرا ماكان هناك أي فرنسي تنبأ بهزيمة عسمكرية ، وكان الانتصار على ألمانيا شيئا بعيدا بالمثل • وهناك دليل طفيف على أن المخابرات الفرنسية بالغت في المعارضة داخل ألمانيا • ولكن لم يكن صناك حساب قائم على العقل وراء قرار ٢٣ أغسطس • وكان الفرنسيون في ضياع عما يفعلونه ، ولهــــذا قرروا أن يدعوا الأمور تجرى في أعنتها 🕟

وهكذا تلاءم القرار بنوع خاص مسع الحكومة البريطانية · كانت سياستهم أيضا تبدو مدمرة ، لقد ذهب التحالف الأنجلو - سسوفيتى بلا رجعة · كان هذا سوء فهم جذرى للوضع البريطانى - فى الواقع سوء فهم كان له أثره كأى شىء سسواه بسبب الحرب العالمية الثانية · وكان التحالف مع روسيا السوفيتية هو سياسة المعارضة سياسة حزب العمال

وسياسة ونستون تشرشب ولويد جورج • كانوا هم الدين أكدوا أن المقاومة غير ممكنة الا في وجود روسيا السوفيتية في جانب الحلفاء • ولم تشارك الحكومة في وجهة النظر هذه • فهي لم تعلق أبدا أهمية كبرى على التحالف السوفيتي واندفعت في المفاوضات كرها مسوقة اليه تحت تأثير الهياج في البرلمان وفي البلاد • وارتاحت عندما تحطمت المفاوضسات مبتهجة بالقدرة على القول لناقديها « وهكذا قلنا لكم ، • وتحررت من الحيرة . وذهب أصحاب المقاعد الخلفية من المحافظين الى أبعسد من هذا . كان الكثير منهم يقدر هتلر باعتباره حصنا أمام البلشفية ، أما الآن فقد اصبح في أعينهم خائنا لقضية الحضارة الغربيسة ، وفي الوقت نفسسه وبينما كان المحافظون يتأرجحون ضه هتلر ، تحول العمال ، ويكاد يكون بالمرارة نفسها ضد ستالين ، عازمين على أن يظهروا أنهم على أية حال كأنوا أخلص في عدائهم للفاشية ، حتى وإن كان ذلك يعنى تأييد تشميرلن ٠ وفي أي تقدير يقوم على العقل كان الحلف النازي السوفيتي لابه وأن يوهن عزم الشعب الانجليزي ٠ ويكاد لويد جورج يكون الوحيد في صنع هــــذا التقدير • وعلى العكس من ذلك أوجد الحلف حلا لم يظهر البريطانيون مثله منذ عشرين سنة ، في ٢٢ أغسطس صممت الحكومة ، وسط مظاهر التاييد العام ، على أن توفى بالتزامها قبل بولندا .

ولم تجر مناقشة عن كيفية امكان انجاز هذا الالتزام ، والواقع أنه لم يكن هناك طريق للوفاء به ، لم يدع الخبراء العسكريون الا لتقدير انواع الدفاع المدنى عن لندن ، والحكومة البريطانية مازالت تفسكر على أساس سياسى وليس العمل وظلت سياستهم بلا تغيير ، فمن ناحية : انذارات حاسمة لهتلر بأنه سيواجه حربا عامة اذا ما هاجم بولندا ، ومن الناحية الأخرى تأكيدات جادة وعلى المستوى نفسه بأنه سليقى تنازلات اذا ما تصرف سلميسا ، كانوا مصممين على تلك السياسة ومن ثم لم يستشيروا الفرنسيين عما اذا كانت الحرب أمرا ممكنا من الناحية الواقعية أو يطلبون من البولنديين استفسارا عن التنازلات التي يمكن تحقيقها ، حقا كانوا مصممين على تنازلات بغير علم البولنديين ، اذا ما كان حتلر معقولا ، فلقد كانت الحكومة البريطانية مازالت متفقة مع حتلر بالنسبة معتلر العروض التي يمكن زيادتها ، وانتظر الانجليز مطالب يمكن العمل لمتنا العروض التي يمكن زيادتها ، وانتظر الانجليز مطالب يمكن العمل على الاقلال منها ، وأيهما كان سيخطو الخطوة الأولى فهو الحاسر ، ومن ثم يخطها أحد منهما ووجدت الحكومة البريطانية طريقا وسطا : سسوف لم يخطها أحد منهما ووجدت الحكومة البريطانية طريقا وسطا : سسوف

تحذر هتلر من الحرب وفي الوقت نفسه تلمح للمكاسب التي سوف يجلبها السلام عليه • وكانت نيتهم الأصلية أن يبعثوا بمبعوث خاص ـ ليس تشميرلن هذه المرة وانما ربما الجنرال أيرنسيد Ironside ولكن على أثر النتيجة المتعجلة للحلف النازي السوفييتي كان ذلك مستحيلا • كان لا بد للرسالة أن تسلم بواسطة السفير نيفيل هندرسون الذي طار الى يرختسجادن في ٢٣ أغسطس •

كان اختيارا سيء الحظ ، والذي لا شك فيه أن هدرسون حاول أن يتكلم بحزم ولكن قلبه لم يكن يحسسه • وفي ثبات جدير بقضية أفضل ظل مقتنعا بأن البولنديين كانوا في الجانب الخاطيء • كان يريد اجبارهم على الاذعان كما اضطر التشيك أن يذعنوا في العام السابق ، وكان قيد كتب قبل ذلك بايام قليلة لصديق في وزارة الخارجية : « أن التاريخ سِوف يحكم على الصحافة بشكل عام بأنها كانت السبب الرئيسي للحرب، وصدق أو لا تصميدق ، يعتبر هتلر بين جميع الألمان أكثر المعتديين اذ ماكانت دانزج والممر هما موضع الاهتمام ١٠٠ اننا لم نستطع أن نقول « بو » لينبش في السنة الماضية الاعندما كنا على حافة الحرب ولا نستطيع أن نقول « بو ، الآن ، (١) ولقد فشيل بشكل أكيد في أن يقول « بو ، لهتلر • وبالرغم من أنه أوصل الرسالة البريطانية باخسلاص فانه كان لا يزال يعرض التسوية البريطانية ٠ وأخبر هتلر بمتنهى الصدق د أن الدليل على صداقة تشميرلن يمكن العثور عليه ، انه رفض دخول تشرشل في الوزارة ، وقال أكثر من ذلك ان المسلك العدائي في بريطانيا كان من عمل اليهود وأعداء النازية وهو الأمر الذي كان هتلر يؤمن به تماما (٢) . واذا واجه هتلر مثل هذا الغريم المتخاذل منذ أرغى وأزبد · وعندما عاد هندرسون الغرفة ، لطم هتلر فخذه وقال ـ « أن تشمير لن لن يبقى ليشهد تلك المباحثات وستسقط حكومته الليلة ، (٣) وكان رد الفعل عن هدرسون ما انتواه هتلر · وبسرعة وفور عودته الى برلين كتب الى هاليفاكس « لقد ثبت منذ البداية بأن البولنديين كانوا أغبياء وغير حكماء الى أقص حد ، ومرة أخرى « اننى شخصيا لا أرى أى أمل لتجنب الحرب ما لم يعل

<sup>(</sup>۱) من هندرسون الى سترانج ، ١٦ اغسطس سنة ١٩٣٩ : سباسة بريطانيا الخارجية المجموعة الثالثة ، سابعا رقم ٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) مذكرات بقلم ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۳۹ : سياسة المانيا الخارجية المجموعة د سابعا رقم ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣) وزيكر س ٢٥٢ .

تعليمات للسفير البولندى في أن يلتمس اليوم أو غدا على الأكثر مقابلة شخصية مع هتلر » (١) •

على أن الأحداث في لندن لم تجر حسب توقعات هتلر . وأنما على العكس تماما اجتمع البرلمان في ٢٤ أغسطس ، وأثنى بالأجماع ما افترض أنه موقف حازم من الحكومة وبدأت الشكوك تساور هتلو ــ كان جليا أن الأمر محتاج للكثير لأن ينتزع من الحكومة البريطانية التنازلات التي كان لا يزال يعمل حسابها • وفي ٢٤ أغسطسطار هتلر الى برلين • وبناء على تعليماته استدعى جورنج الى سويد داهليروس وأرسله الى لندن بدعوة غير رسمية لوساطة انجليزية ، وكان هذا فخـــاً صريحاً : فاذا ما رفض الانجليز فان هتلر يسمعطيع أن يدعى أنه لم يقم بحركة مطلها ، واذا ما أذعنوا فانهم سيكونون ملزمين بالضغط على بولندا ــ وفي المساء نفسه عقد هتلر اجتماعًا مع جورنج وريبنتروب والقادة الرئيسيين • هـل يستطيعون الاستمرار في هجوم على بولندا على أنْ يبدأ الآن في خلال ستة وكلاثين ساعة ؟ وأعلن هتلر أنه سيقوم بمحاولة اضـافية لعزل الدول الغربية عن حلفائهم البولنديين وأخذت المحاولة شكل « العرض الأخير » وقد أبلغ لهندرسون بعد ظهر ٢٥ أغسطس بوقت قصير ـ وأعلن هتلر أن ألمانيا مصممة « على ابطال الشروط المقدونية في جبهتها الشرقية » · كان لابد أن تحل مشكلتا دانزج والممر \_ رغم أنه حتى ذلك الحين لم يفل كيف . وما أن تنزاح هاتان المشكلتان من الطريق فستقلم ألمانيا « عرضا واسعا وشاملا» ، فهي ستؤمن الامبراطورية البريطانية ، وتقبل حدا متفقا عليه للتسلح وتجدد التأكيد بأن حدودها في الغرب نهائية (٢) • وكان مندرسون منفعلا كالعادة وقال في تقريره ان هتلر كان يتكلم « باهتمام كبير واخلاص واضم ، (٣) ورفض جميم الكتاب اللاحقين عرض هتلر باعتباره خداعا ، ولقد كان هكذا في مفهوم ما • كان الاعتراض العاجل هو عزل بولندا ومع ذلك فأن العرض مثل أيضًا سياسة هتلر الدائسة : بالرغم من أنه أراد اطلاق يده ليعطم الأوضاع في الشرق التي بدت كذلك

<sup>(</sup>۱) من هندرسون الى هاليفاكس ، ٢٤ اغسطس سنة ١٩٣٩ : سياسة بريطانيا الخارجية الجزء الثالث سابعا دقم ٢٥٧ ودقم ٢٤١ ٠

<sup>(</sup>٢) من هندرسون الى هاليغاكس ، ٢٥ أغسطس سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق رتم ٢٨٣٠ .

<sup>(</sup>٣) م. هندرسون الى هاليفاكس ، ٢٥ اغسطس سنة ١٩١٣٩ : المرجع السابق رقم ٢٨٤ ١٠

للرأى العام الغربى المستنير غير محتملة ، لم يكن لديه أطماع موجهة ضد بريطانيا وفرنسا •

ولكن ماذا كان يسأمل هتلر أن يحقق بهــذا العرض في الظروف المحيطة بتلك اللحظة ؟ • وعد هندرسون بالطيران الى لندن في صباح ٢٦ أغسطس ، وفي ذلك الحين على وجه الاحتمال كان الهجوم على بولندا لا بد أن يكون قد بدأ • أكان هتلر يتكلم فقط من أجل أن يسسجل التاريخ \_ ليبدو نظيفا في أعين الخسلف أو حتى أمام ضسميره ؟ أم أنه قد تناسى جدول مواعيده غير مستطيع أن يقدر ان الأوامر ما أن تعطى حتى تنفذ في النهاية ؟ أن التفسير الأخير يبدو التفسير الأكثر احتمالا وعلى مدى أمسية ٢٥ أغسطس كان هتلر يضطرم غضبا وهو يلف حول مبنى المستشارية غير مستقر عما يفعله • وفي الثالثة مساء أمر بتنفيذ الهجوم على بولندا • وبعد ذلك بثلاث ساعات وصل أتوليكو السهدر الايطالي برسالة من موسوليني: بالرغم من أن أيطاليا تقف بجانب ألمانيا بلا قيد أو شرط فانها لا تستطيع « التدخل عسكريا » ما لم تقدم ألمانيا فورا كل حاجاتها من مواد الحرب وكانت تلك عندما جاءت القائمة ـ على حد كلمات شيانو .. . كافية لقتل ثور اذا ما كان في امكان الثور أن يقرأ ، • ومثل موسوليني دور الرجل القوى حتى اللحظة الأخيرة ، والآني والحرب وشبيكة بشبكل ظاهر ، فر هاربا • وبعد هذه الضربة مباشرة جاءت أخرى • كتب ريبنتروب تقريرا ان المعاهدة الرسمية بين انجلترا وبولندا وقعت حالا في لندن واستحضر هتلر كيتل رئيس هيئة أركان حسربه « أوقف كل شيء فورا ، أحضر بروختشي ( القائد العام ) فورا ، أنني في حاجة الى وقت لاجراء مفاوضات ، • وخرجت الأوامر الجديدة بعد السابعة مساء بقليل وألغى الهجوم السابق لأوانه بالتسرع نفسه الذي بدأ به ٠

وهنا كانت أيضا ظاهرة هامة أخرى · لماذا انسحب هتلر فى اللحظة الأخيرة ؟ هل فقد أعصابه ؟ هل أخذ حقيقة على غرة بحادثتى حياد موسولينى والتحالف الانجليزى \_ بولندى ؟ انه نفسه ، بنزعة طبيعية لدى الساسة فى وضع اللوم على الآخرين ، اشتكى فورا أنها كانت جميعا غلطة موسولينى · لقد شدت أخبار القرار الايطالى بعدم القتال من عزم الانجليز وهم فى لحظة الاذعان · وكان هذا لغوا · فلم يكن الانجليز يعرفون شيئا عن قرار موسولينى عندما وقعوا المعاهدة مع بولندا رغم أنهم كانوا يستطيعون أن يعرفوه على وجه التخمين السليم عنه · ولم تكن المعاهدة أيضا محددة الميعاد حتى يؤتى تأثيرها فى لحظة بعينها · ان اتمامها كان

معروفا خلال المفاوضات مع روسيا السوفييتية ، وما أن فشلت تلك المفاوضات حتى لم يعد هناك سبب لتأجيل آخر ، ووقعه الانجليز بمجرد اتمام الرسميات ولم يكونوا يدركون أن هتلر قد حدد ٢٥ أغسطس كيوم للأزمة وكانوا يفكرون على أساس الاسبوع الأول من سبتمبر ، كما فكر هتلر طويلا على أساس أول سبتمبر و وربا كان هذا هو تفسير تردده الظاهر في ٢٥ أغسطس وكان تقديم الهجوم الى هذا اليوم هو «محاولة» ، دعوة اضافية أقرب شبها بعناده المبالغ فيه في جودسبرج في العسام السابق و وبعيدا تماما عن الأحداث الديبلوماسية ليوم ٢٥ أغسطس ، كانت الحدود كانت الحدود الغربية لألمانيا في ٢٥ أغسطس ، مازالت فعلا غير محصنة من الناحية الدفاعية و وربا واجه هتلر بعد ذلك الحقيقة بأن نوعا من الحرب مع الدول الغربية كانيت شيئا في عرض البحر ولكن الأآكثر احتمالا أنه قال الحقيقة لكيتل ، كان يحتاج لوقت للمفاوضات و

وكان البريطانيون أيضا يقصدون المفاوضات وكان توقيسع الحلف الأبجلو بولندى تمهيدا لهذا وليس قرارا حاسما بالحرب وهناك دليل واضح على أن البريطانيين لم يعخذوا الحلف بجسدية تامة وكان مشروعهم قد صمم ليتناسب مع حلف أنجلو سوفيتى وهسو الأمر الذى تلاشى الآن وفي خلال الهرج والمرج الذى أعقب الحلف النازى السوفيتى اضيفت عبارات من المشروع البولندى كذلك و وتضمنت احداها التعهد الذي تملص منه الانجليز من قبل وسمع كامل للمعاهدة بحيث تغطى الذي تملص منه الانجليز من قبل توسع كامل للمعاهدة بحيث تغطى وزارة الشئون الخارجية مسودة و المقترحات المضادة الممكنة للهر هتلر والتى افترضت أن دانزج لابد أن يكون لها «الحق لتعزيز ولائها السياسى، والتى افترضت أن دانزج لابد أن يكون لها «الحق لتعزيز ولائها السياسى، بنفسه السفير البولندى و أن الحكومة البولندية ترتكب خطا كبيرا اذا ما سعت لاتخاذ موقف تصبح فيه مناقشة تعديل سلمى للوضع الراهن لدانزج غير ذات موضوع ، (٢) وهكذا كانت الحكومة البريطانية وهتلر لدانزج غير ذات موضوع ، (٢) وهكذا كانت الحكومة البريطانية وهتلر قريبين للاتفاق على كيفية انهساء الأزمة ، كان البولنديون خارج هـ ذا

<sup>(</sup>۱) مفكرة بقلم ماكينز ، ٢٥ الهسطس سنة ١٩٣٩ : سياسة بريطانيا الخارجية المجدوعة الثالثة ، سابعا ، رقم ٣٠٧ .

 <sup>(</sup>۲) من هالیغاکس الی کینارد ، ۲۵ أغسطس سنة ۱۹۳۹ : المرجع السابق ،
 رقم ۳۰۹ .

النطاق • وكيفما كان الأمر نان المشكلة لم تكن نى ذلك الوقت هى كيفية الوصول الى حل بالمفاوضات ، ولكن فى كيفية بدئها ، ولهسذا السبب لم يوجد أى حل •

وتقدمت الخطوات التمهيدية للمفاوضات في عنف بين ٢٦ اغسطس و ٢٩ أغسطس : فالانجليز يلمحون الى ما يعرضونه وعتلر الى ما يطلبه ٠ فلقد تصرف نيفيل هندرسون كوسيط رسمي ، وتردد داليروس بين برلين ولندن ولكن على نحو أكثر مثابرة · طار الى لندن في ٢٥ اغسطس وعاد الى برلين في ٢٦ أغسطس ؛ والى لندن ثم العودة في ٢٧ أغسطس ، والشيء نفسه مرة أخرى في ٣٠ أغسطس وقابل جورنج في برلين وأحيانا هتنر، وفي لندن قوبل بكل حذر السرية وقابل تشميرلن وهاليفاكس وقد يحق للانجلييز أن يؤكدوا أن ملاحظياتهم لدالييروس كانت « خارج الرسميات ، وكان هتلر مجبرا على أن يشعر تماما أن ميونخ أخرى كانت تجهز له • ربما بوغت بلا تصنع بتوقيع ! لحلف الأنجلو ــ بولندي ، ولـكن ذلك الشعور تلاشي بمجرد أن أكثر هندرسون ودلير من بذل مجهوداتهم ٠ ومع ذلك وفي الوقت نفسه ، تصور الانجليز وهم ينصتون الى دالايز أن موقفهم كان يتحسن • وعلق عضو في وزارة الشنثون الخارجية على نشاط دالير . « أن هذا يكشف أن الحكومة الألمانية تتمايل • • وبينما يحق لنسا بل يجب علينا أن نكون مسالمين شكلا ، لابه أن نكون حازمين بشكل مطلق موضوعا ٠٠ ان الدلائل الأخيرة تشير الى أن قبضتنا قوية بصورة غير متوقعة » · وتحمل هذه المفكرة التعليق الأبعد مدى : « نظر بواسطة . S. of. S الذي يقول انه يتفق تماما مسه » (١) بل ان ماليفاكس كان يعتقد في براعة متناهية أن ميونخ ثانية سوف تفضح هتلر ، وليس الحكومة البريطانية · كتب يقول « عندما نتكلم عن ميونخ يجب علينا أن نتذكر التغيير الذي طرأ منذ ذلك الحين على قوة ذلك البلد وعلى مسلكه ، وفي اتجاهات أخرى كثيرة ، ونعني بها ايطاليا ثم اليابان كما نأمل ـ المخ ٠ واذا ما حمل عتلر الآن على قبول حل وسط فانه ربما لا يكون تفكرا

<sup>(</sup>۱) مادكرات كيرك بالربك ، ٢٧ أغسطس سسنة ١٩٣٩ : سسياسة بريطانيسا المخارجية المجموعة الثالثة ، ساما رقم ١٠٨٠ .

مرغوبا فيه أن تعتقد أن وضعه سيعانى هبوطا معينا في ألمانيا ، (١) ومكذا أخذ الجانبان يدور كلاهما حول الآخر كمصارعين يطلبان النصر قبل أن يتماسكا • وعرض البريطانيون أن يرتبوا المفاوضات مباشرة بين المانيا وبولندا اذا ما وعد هتلر أن يسلك سلوكا سليما ، ورد هتلر أنه لمن تكون هناك حرب اذا ما أخذ طريقه نحو رانج • ودلل كتاب فيما بعد عَلَى أَن رد هتلر كان غير صادق ، وأنه كان معنيا بعزل بولندا وليس بتجنب الحرب وربما يكون هذا حقيقة لا ريب فيها • ولكن العرض المقدم من الحكومة البريطانية كان غير صادق أيضا : فلم تكن هناك فرصة لانتزاع تنازلات من البولنديين بمجرد أن يزاح خطر الحسرب ، وكان الانجليز يعرفون ذلك ، لقد استغاث بينز في السنة الماضية من أجل التعضيد الانجليزي • واشترطوا أن في امكانه أن يضمن ذلك آذا توفرت فيه النزعة للوفاق بصورة كافية ، وابتلع الطعم • أما الآن فقد أصبح الانجليز ملزمين بالفعل ـ ولم تكن أيديهم مغلولة ـ بحلفهم الرسسمى مع بولندا بقدر تصميم الرأى العسام البريطاني • لم يكن في اسستطاعتهم املاء التنازلات على البولنديين ولم يكن في استطاعتهم السماح لهتلر بأن يمليها • ومع ذلك فانه لن تكون هناك تنازلات ما لم يكن هناك من يمليها • وفي ٢٣ أغسطس قابل سيرهوراس ويلسون ، نيابة عن تشميرلن كيندى Stats Depar temen السفر الأمريكي ، وبعد المباحثات اتصل كيندى تليفونيسا بادارة الدولة « ان الانجليز يويدون شسيئا واحدا منا وشبيتًا واحدا فقط ألا وهو أن نضغط على البولنديين ٠ انهم يشعرون أنهم لا يستطيعون ، وقد أعطوا ارتباطاتهم ، أن يفعلوا شيئًا من هذا النوع وأن في استطاعتنا أن نفعل ذلك » (٢) ونبذ الرئيس روزفلت هذه الفكرة وعندئذ فقد تشميرلن \_ استنادا لكيندى مرة ثانيسة \_ كل أمل : « أنه يقول ان عدم النفع من هذا جميعه هو الشيء الذي يبدو مخيفا وهم بعله الا يستطيعون انقاذ البولنديين ، وانما في استطاعتهم فحسب اشعال حرب انتقام سوف يكون معناها دمار أوربا كلها (٣) ٠

وتأخرت ساعة الصفر حتى ٢٩ أغسطس وعندئذ فجرها هتلر ٠

<sup>(</sup>۱) مفكرة هاليفاكس عن رسالة من هندرسون الى هاليفاكس ، ٢٩ أغسطس سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق رقم ٤٥٥ -

<sup>(</sup>۲) اوراق Moffat Papers ص ۲۵۳ وضع کدردل هل اسم ویلسون ۱۹۱۹/۱۹۱۳ (۱۹۵۳) ویلسون سلکرات ص ۲۹۲ ) ۰

<sup>(</sup>٣) من كيندى الى هل Hall ٢٣ اغسطس سنة ١٩٣٩ : علاقات الولايات المتحدة الخارجية سنة ١٩٣٩ ، عام ،

كان في الجانب الأضعف بالرغم من أن الانجليز لم يعسرفوا ذلك • ولم يكن هناك جدوى من الانتظار حتى أول سبتمبر لينتزع نجاحا دبلوماسيا . وفي السابعة والربع مساء قدم لهندرسون عرضا رسميا ومطلبا رسميا : أنه سيتفاوض مباشرة مع بولندا اذا ما وصل سفير مفوض بولندي الى برلين في اليوم التالي • كان هذا تراجعا من هتلر عن الموقف الذي أكده بعنف منذ ٢٦ مارس \_ أنه لن يتعامل ثانية بشكل مباشر مع البولنديين . وبالرغم من أن هندرسون شكا من أن المطلب كان قريبا من الانذار النهائي بشكل خطير ، الا أنه كان متحمسا لقبوله ، انه يشكل في رأيه ، الفرصة الوحيدة لمنع الحرب ، وضغط هنـــدرسون على حــكومته لقبول الطلب ، وحث الحكومة الفرنسيية بالنصح بزيارة سريعة يقوم بها بك ، وكان أشهد الحاحا من كل هؤلاء السفير البولندي ليبسكي (١) ولم يبد ليبسكي اهتماما \_ والظاهر أنه حتى لم يبلغ وارسو بطلب هتلر واستجابت الحكومة الفرنسية بوضوح في الاتجاه المضاد ـ فطلبت من بك أن يتوجه الى برلين فورا • ولكن القرار توقف مع الحكومة البريطانية ، وهنا كان الاقتراح الذي كانت تريده دائما والذي لمحت به لهتلر بشكل متكرر ١ المفاوضات المباشرة بين بولندا وبين المانيا ٠ لقد أدى هتلر الآن دوره ولكنهم لم يستطيعوا أن يؤدوا أدوارهم ٠ كان يساورهم شك بالغ فيما اذا كان البولنديون سيقدمون أنفسهم في برلين على هذا النحو « بصراحة أنه أكثر قلقا لجعل البولنديين أكثر مسئولية من الألمان ، (٢) . لقد ظل الانجليز يرجئون المشكلة خلال ٣٠ أغسطس • وأخيرا عثروا على حل ما • وتقدموا بمطالب هتلر لوارسو في الساعة الثانيه عشرة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا ني يوم ٣١ أغسطس ، وهذا يعني خمسة وعشرين دقيقة بعد انقضـــاء أجل الانذار الألماني ، اذا ما كان مثل هذا الانذار صحيحاً • ولقد كان الانجليز على حق في فهمهم للعناد البولندى • ولقد أجاب بك مباشرة عندما أعلن رسميا بمطلب حتلر: « اذا ما دعى الى برلين فانه بطبيعة الحال لن يذهب ، حيث لا نية لديه

 <sup>(</sup>۱) من هندرسون الى هاليفاكس ، ۲۹ أغسطس ، ۳۰ أغسطس سنة ۱۹۳۹ ،
 سياسة بريطانيا الخارجية ، المجموعة الثالثة ، سابعا رقم ۹۹۶ و ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٢) من كيندى الى هل ، ٣٠ اغسطس سنة ١٩٣٩ : علاقات الولايات المتحدة الخارجية سنة ١٩٣٩ ، عام .

فى أن يعامل مثل الرئيس هاشا » (١) • وهكذا يستطيع الانجليز أن يزعموا ، وقد تحركوا بشكل متأخر جدا ، أنهم قد عرضوا شيئا يعرفون أنهم لا يستطيعون اعطاءه • سفيرا مفوضا بولنديا فى برلين •

ولم يكن هتلر يتوقع ذلك • فلقد توقع أن المفاوضات ستبدأ ، وكان ينوى أن يجعلها تتحطم على صخرة العناد البولندى • وبناء على تعليماته كان يجب تجهيز المطالب التفصيلية في النهاية • كان هنـــاك أساسًا ، العودية الفورية الى دانزج ، واستفتاء عام في العمر (٢) ٠ أنها الأسس نفسها التي أيدتها الحكومتان الانجليزية والفرنسية طويلا ٠ ولكن بالفشل في حضور سفر مفوض بولندي ٠ كان أمام الألمان صعوبة في جعل شروطهم معسروفة ٠ وفي منتصبيف ليلة ٣٠ أغسطس حمل هندرسون الى ريبنتروب نبأ عدم حضور سفير مفوض بولندى في ذلك اليوم • ولم يكن ريبنتروب سوى مسودة الشروط الألمانية المقترحة وقد سجلت عليها تعديلات هتلر . لم نكن في حالة تسمح بعرضها على هندرسون وكانت لدى ريبنتروب تعليمات من هتلر الا يفعــل ذلك ٠ ولهذا قرأ الشروط ببطء \_ ولند نشأت أسطورة بعد ذلك بأنه « ترثر » خادعا هندرسون عمدا ، بشروط كانت من باب العرض فقط • والواقع أن هندرسون أدرك بيت القصيد بوضوح ، وتأثر • وظن وقد أخذ بقيمتها الظاهرة على السطح ، انها لم تـكن « غير معقولة » وفي أثناء عــودته الى السفارة الانجليزية طلب ليبسكي في الثانية صباحاً وحشم على أن يطلب مقابلة مع ريبنتروب فورا ٠ ولم يعر ليبسكي الأمر التفاتا وعاد الي الفراش •

وأصاب الألمان في ذلك الوقت القلق لأن شروطهم لم تذهب مسجلة تسجيلا دقيقا مع هندرسون • ومرة أخرى استخدموا داليروس كمبعوث مفروض فيه أنه غير رسمى • وعرض جورنج ، زاعما أنه يعمل مناوئا لهتلز ، الشروط على دالير الذى نقلها بدوره تليفونيا الى السفارة الانجليزية حوالى الرابعة صباحا • وبما أن جورنج كان يعلم أن المحاثات التليفونية كانت مراقبة على الأقل من عمله ثلاثة حكومات ( وحكومة واحدة منهم ) فان مناوأته لهتلر كانت وهما بطبيعة الحال • وفي اليوم

<sup>(</sup>۱) من كينارد الى هائيفاكس ، ٣١ غسطس سنة ١٩٣٩ : سياسة بربطانيا المخارجية المجموعة الثالثة ، سنبما ، رقم ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) شميدت ، رسالة دوريه ؛ ٣٠ اغسطس سنة ١٩٣٩ : سياسسة المانيسا المخارجية ، المجموعة سابعا ، رتم ١٥٨ .

التالى تخلى جورنج عنها · وأعطى داليروس صورة من الشروط الألمانية وحملها الى السفارة الانجليزية ومرة أخرى طلب هندرسون ليبسكى الذى رفض الحضور · وأرسل دهلي وأوجلفي فدربس المستشار البريطاني للسفارة ، ليقابلا ليبسكى ولكنه ظل ساكنا بلا حراك · ورفض أن يلقى نظرة على الشروط الألمانية · وعندما ترك دهلير الحجرة احتج ليبسكى على تقديم هذه الوساطة وقال : « انه سوف يجازف بسمعته الحسنة بأن الروح المعنوية للألمان تتداعى وان النظام الحاضر سوف يتصدع حالا · وهذا العرض الألماني كان فخا ، وأنه أيضا عيلامة ضعف من جانب الألمان » (١) وفي محاولة أبعد للنفاذ خلال قشرة العناد السميكة تحدث داليروس تليفونيا مع هوراس ميلسون في لندن وقال « ان الشروط الألمانية متحررة الى مدى بعيد » ولقد كان من « الواضح لنا» ( داليروس ؟ جورنج ؟ هندرسون ؟ أن البولنديين كانوا يعرفون امكانيات المفاوضات وأدرك ويلسون أن الألمان كانوا يتسسمعون وطلب الى دهلير أن يصمت وأن يضم السماعة (٢) ·

جاء التحذير متأخرا للغاية كانت كل خطوة في الساعات القليلة الأخيرة علنية كما لو كانت مذاعة في الجرائد وكانت المكالمات التليفونية بين هندرسون وبين ليبسكي وبين داليروس وبين هندرسون والروحات والغدوات بين السفارتين الانجليزية والبولندية ـ كلها معروفة للألمان وكانت بلا شك معروفة لهتلر ما هي النتيجة التي كان من المسكن التوصل اليها ؟ أنها فقط الخاتمة بأنه نجح في دق أسسفين بين بولندا وحلفائها الغربيين وكان هذا صحيحا بالنسبة للحكومة الفرنسية وكان هذا صحيحا بالنسبة للحكومة الفرنسية وكان ولقد كتب بعد ذلك في ٣١ أغسطس : ولابد للحكومة البولندية أن تعلن غدا على ضوء المقترحات الألمانية التي ولابد للحكومة البولندية أن تعلن غدا على ضوء المقترحات الألمانية التي أصبحت الآن علنية ، نيتها على ارسال سفير مفوض ليناقش تلك المقترحات على أسس عامة (٣) ، وما كان لهتلر أن يعلم أن هندرسون لم يعد يتحمل العبء الذي كان يتحمله السنة الماضية في لندن ، ولسكن حتى الحكومة العبء الذي كان يتحمله السنة الماضية في لندن ، ولسكن حتى الحكومة

<sup>(</sup>۱) من هندرسون الى هاليفاكس ، ۲۱ اغسطس سنة ۱۹۳۹ : سياسة بريطانيا الخارجية المجموعة الثالثة ، سابعا رقم ۹۷۷ .

 <sup>(</sup>۲) مفكرة بقلم كادوجان ، ۳۱ أغسطس سنة ۱۹۳۹ : سياسسة بريطانيسا
 ۱۸ه ،
 ۱۸ه ،

 <sup>(</sup>٣) من هندرسون الى هاليفاكس أول سبتمبر سنة ١٩٣٩ : المرجع السابق رقم ٦٣١ .

البريطانية كاد ينفد صبرها مع البولنديين · وفي وقت متأخر من ليلة ٢١ أغسطس أبرق هاليفاكس لوارسو : « اننى لا أدرك لماذا تجد الحكومة البولندية صعوبة في تفويض السفير البولندي لأن يقبل وثيقة من الحكومة الألمانية » (١) · وبمرور أربعة وعشرين ساعة كانت الشنقة ستزداد اتساعا · على أن هتلر لم تكن لديه الأربعة والعشرين ساعة · كان سجين جدول مواعيده الخاص · ولم يكن في استطاعته ، وقادته يراقبون بشك ، أن يؤجل الهجوم مرة ثانية على بولندا ما لم يكن لديه شيء قوى يعرضه ، ولقد حرمه البولنديون الحصول عليه · ولقد أعطته اتساع الثغرة بين بولندا وحلفائها فرصة · وكان عليه أن يقام عليه ·

وقرر هتلر في الساعة الثانية عشرة واربعين دقيقة مساء ليلة ٣١ أغسطس أنه لابد أن يتم الهجوم • وفي الساعة الواحدة مساء اتصل ليبسكى تليفونيا طالبا مقابلة مع ريبنتروب • وكان الألمان الذين يراقبون سلفا مالديه من تعليماته يعلمون انه أخبر ألا يدخل في : « أية مفاوضات حقيقية ، وفي الثالثة مساء اتصل وزيكر تليفونيا بليبسكي ليسأل عما اذا كان حاضرا باعتباره سفيرا مفوضا ٠ ورد ليبسسكي « لابوظيفته كسفير » وكان هذا كافيا لهتلر · فالبولنديين ، كما كان يبــــدو كانوا لايزالون على عنادهم ، وهو يستطيع أن يستمر في مقامرته لعزلهم الحرب • وفي الرابعة مساء كانت أوامر الحرب قد تأكدت • وفي السادسة والنصف مساء قابل ليبسكي ريبنتروب في نهاية الأمر ٠ وقال ليبسكي أن حكومته « تقدر بكل ارتياح » الاقتراح البريطاني باجراء مفاوضات بولندية ألمانية مباشرة • وسأل ريبنتروب عما اذا كان سفيرا مفوضا • ومرة أخرى أجاب ليبسكى بالنفى • ولم يبلغ ريبنتروب الشروط الألمانية ، ولو حاول أن يفعل ذلك فأن ليبسكى كان سيرفض أن يتسلمها • وهكذا انتهى الاتصال المباشر الوحيد بين ألمانيا وبولندا منذ ٢٦ مارس. ولقد احتفظ البولنديون بأعصابهم هادئة حتى اللحظة الأخيرة • وفي السماعة الرابعة وحمسة وأربعين دقيقة في صباح اليوم التالي بدأ الهجوم الألماني على بولنددا • وفي السادسة صباحا قذفت الطائرات الألمانية وارسو بالقنابل .

وهنا كانت حالة اعتداء واضحة لكل من بريطانيا وفرنسا · لقده هوجمت حليفتهم بتهور ، ولم يبق أمامهما الا اعلان الحرب على المعتدى · ولم يحدث شيء من هذا القبيل ، وانما وجهت كل من الحكومتين احتجاجا

<sup>(</sup>۱) من هاليفاكس الى كينارد أول سبتمبر ١٩٣٩ : المرجع السهابق دقم ٢٣٢ ٠٠

أليما لهتلر ، فيه تحذير بأنهما ستجدان أنفسهما مضطرتين للحرب ما لم يكف • وانتظرا في الوقت نفسه شيئا يتحول أو شيئا يحدث • واقترح موسوليني في ٣١ أغسطس ، وهو يوالي في حرص اجراء السنة الماضية ، مؤتمرا أوربيا: يجب أن يجتمع في ٥ ســبتمبر ويجب أن يغطى كل أسباب النزاع الأوربى مع الاشمستراط مقدما بوجوب عودة دانزج الى ألمانيا • وكانت الحكومتان الغربيتان مرتاحتين للاقتراح عندما وصلهما أولاً • ولكن موسوليني قدمه في وقت غير مناسب • ففي سنة ١٩٣٨ كانت أمامه ثلاثة أيام يستطيع فيها أن يتجنب الحرب أما في سنة ١٩٣٩ فاقل من أربع وعشرين ساعة ، ولم يكن هذا كافيا • وفي أول سبتمبر عندما ردت الدول الغربية على موسوليني كان عليهم أن يفترضوا أن القتال لابد وأن يتوقف أولا في بولندا • ولم يكن هذا كل شيء ، وفي حين كان بونيه متحمسا لاقتراح موسوليني واصل الرأى العمام في بريطانيا هجومه • كان مجلس العموم جموحا عندما أوضح تشممبرلن أن المانيا قد حذرت « فقط » وتوقع شيئًا أكثر صلابة في اليوم التالي · وأكد هاليفاكس وهو يتأرجح كالعادة مع الاتجاه الوطني أكد أن المؤتمر لن ينعقد الا اذا انسحبت ألمانيا من كل الاقليم البولندي • وكان الايطاليون يعرفون أنه من الميئوس منه أن وضع مثل هذا الطلب أمام هتلر وأهملوا المؤتمر دون مجهود آخر ٠

ومع ذلك فقد استمرت الحكومتان الانجليزية والفرنسية على الأخص في الايمان بمؤتمر مات قبل أن يولد • وكان هتلر قد أجاب موسوليني في البداية أنه اذا مادعي الى مؤلمر فانه سيعطى رده في ظهر وسبتمبر • وعلى ذلك فقد جاهد بونيه ومع تشمبرلن في يأس لتأجيل اعلان الحرب حتى بعد ذلك الوقت وحتى بالرغم من أن الايطاليين لم يعودوا ينوون بعد دعوة هتلر أو أي فرد سواه • وتذرع بونيه معتذرا بأن الأوضاع العسكرية الفرنسية تتطلب التريث حتى تتم التعبئة بلا تشويش من هجوم جوى ألماني (الذي كانوا يعرفون أنه لن يحدث بأية طريقة – فالسلاح الجوى الألماني كان مستخدما بأكمله في بولندا ) • ولم يتذرع تشمبرلن بأي عذر سوى أن الفرنسيين يطلبون التريث وأنه من الصعب دائما العمل مع حلفاء • وفي مساء ٢ سبتمبر كان مازال يسلى مجلس العموم بمفاوضات نظرية : « اذا ماوافقت الحكومة الألمانية على أن تسحب قواتها فستتوفر عندئذ الرغبة لدى حكومة جلالة الملك لأن تنظر الى الوضع كما لو أنه عندئذ الرغبة لدى حكومة جلالة الملك لأن تنظر الى الوضع كما لو أنه الوضع نفسه قبل أن تخترق القوات الألمانية الحدود البولندية • وهذا

يعنى أن الطريق سيكون مفتوحا لمباحثات بين الحكومتين الالمانية والبولندية على الأمور المشارة » وكان هذا فوق الاحتسال حتى بالنسسجة للمحافظين الموالين · وقال ليو أمرى أرثر جرينوود القائم بزعامة المعارضة : « أن التكلم باسم انجلترا » كان عملا لا يقدر عليه تشميرلن · وحدر الوزراء بقيادة سيمون تشمبرلن ستسقط مالم ترسل الحكومة انذارا لهتلر قبل أن يجمتع المجلس مرة ثانية وأذعن تشميرلن • واستبعدت اعتراضات الفرنسيين • وسلم الاندار الانجليزي في التاسعة من صباح ٣ سبتمبر٠ وانقضى أجله في الساعة الحادية عشرة صباحاً ، وتبعت ذلك حالة حرب • وعندما علم بونيه أن الانجليز سيدخلون الحرب على أية حال كان قلقه البالغ هو أن يلحق بهم • وقدم موعد الانذار الفرنسي رغم الاعتراضات المقترحة من هيئة القيادة العامة : فقد سلم في ظهيرة ٣ سبتمبر وانقضي أجله في الخامسة مساء • وبتلك الطريقة الغريبة ظهر الفرنسيون الذين نصحوا بمقاومة المانيا لمدى عشرين عاما ، وقد سيقوا للحرب بواسطة البريطانيين الذين ظلوا ينصحون بالاتفاق لمدى عشرين عاما • ودخلت كلتا الدولتين الحرب دفاعا عن هذا الجزء من السلام الذي رأوا لمدى طويل أنه أقل مايمكن الدفاع عنه • وربما يكون هتلر قد خطط لمشروع قيام حرب عظمي طوال ذلك ، على أن الذي تبديه السجلات أنه تورط في الحرب نتيجة مناورة دبلوماسية دبرها في ٢٩ أغسطس في حين كان يجب أن يبدأ بها في ٢٨ أغسطس ٠

تلك كانت جذور الحرب العالمية الثانية أو بمعنى أصح جذور الحرب بين الدول الغربية الكبرى الثلاث حول معاهدة فرساى ، الحرب التي أضمرت منذ اللحظة التي انتهت فيها الحرب الأولى وسوف يتناقش الناس طويلا هل كان من الممكن تجنب هذه الحرب المتجددة بحزم أكثر أو بترضية أكبر ، ولن توجد اجابة تلك التأملات النظرية و وربما كان من المحتمل أن تنجع احداهما وذلك لو أنه اتبع بطريقة مناسبة ، وكان مزج الاثنين على الصورة الذي مارسته الحكومة البريطانية عمليا هو الاكثر قابلية للفشل ، أن تلك الأسئلة تبدو بعيدة بعدا شاسعا ، فرغم أن هتلر أخطأ في افتراضه بأن الدولتين الغربيتين الكبيرتين لن تدخلا الحرب نهائيا ، فأن توقعه بأنهما لن تدخلا الحرب تحول بشكل خطير لأن يكون صحيحا ، ولم تفعل انجلترا أو فرنسا شيئا لمساعدة البولنديين وفعلتا القليل لمساعدة نفسيهما ، والصراع الأوربي الذي بدأ في سنة ١٩١٨ عندما مثل مندوبو الهدنة الألمان أمام فوش في عربة القطار في رثوند

انتهى سنة ١٩٤٠ عندما مثل مندوبو الهدئة الفرنسيون أمام هتلر فى العربة نفسها • كان هناك « نظام جديد » فى أوربا ؛ كانت تسيطر عليها ألمانيا •

لقد عزم الشعب الانجليزى على تحدى هتلر ، بالرغم من أنه كانت تعوزه القوة لالغاء أعماله ، لقد جاء هو نفسه لمساعدتهم ، واعتمد نجاحه على عزل أوربا عن بقية العالم ، وحطم اختياريا مصدر نجاحه ، ففى سنة ١٩٤١ هاجم روسيا السوفييتية وأعلن الحرب على الولايات المتحدة في حربين عالميتين طالبتا فقط بأن يتركا وشأنهما ، وبتلك الطريقة بدأت حرب عالمية حقيقية ، اننا لازلنا نعيش في ظلها والحرب التي اندلعت في سنة ١٩٣٩ قد أصبحت أمرا مثيرا لحب الاستطلاع التاريخي ،



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخنرائط



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المانبا بين لل ربين (خريطة رقم ١)

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



أورب بين الحربين (خريط تروتم م)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٠/١٩٢

1 . S . B . N . 977 - 01 - 2478 - 8



لقد مضى ما يقرب من خمسة وأربعين عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية .

ولم تعد الحرب العالمية الثانية من أحداث اليوم ، وإنسا صارت من أحداث الأمس ، وهذا يلقى بأعباء جديدة على المؤرخين . وقد كانت أصول الحرب العالمية الثانية أقل جاذبية للناس الذين بدأوا في دراسة أصول الحرب العالمية الثالثة . ولا شك أن الحرب الجماعية فوق قدرة أي دولة كبرى ، وانه حتى يومنا هذا فإن الاستعداد لمثل هذه الحرب يهدد بدمار الدول الكبرى التي تحاول ذلك . فبالرغم من أن موضوع الدولة العظمى هو قدرتها على خوض غمار حرب كبرى ، فإن الطريق الوحيد لكي تظل دولة كبرى هي ألا تحارب دولة أخرى ، أو أن تحاربها في نطاق محدود .